

الإمبراطورية الفارسية عبر التاريخ اسم الكتاب: الإمبراطورية الفارسية عبر التاريخ المؤلف: أ. ت. أولمستد الطبعة الأولى: ٢٠١٢م - ١٤٣٣هـ

### © جميع الحقوق محفوظة

ISBN 978-9953-563-96-1 (مجلدين) ISBN 978-9953-563-97-8 (المجلد الأول)



## الدار العربية للموسوعات

## المدير العام: خالد العاني

الحازمية - مفرق جسر الباشا - سنتر عكاري - ط۱ - بيروت - لبنان ص.ب: ٥١١ الحازمية - هاتف: ٥٩٧٩٩٤ - ٥٠٩٦١ - فاكس: ٥٩٩٩٨٢ - ٠٩٦١ ٥ هاتف نقال: ٠٠٩٦١ ٣ ٢٨٨٣٦٣ - ٠٠٩٦١ ٣ ٥٩٦١ - ٠٠٩٦١ الموقم الإلكتروني: www.arabenchouse.com البريد الإلكتروني: info@arabenchouse.com

لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أيّ جزء منه، أو تخزيته في نطاق استعادة المعلومات، أو نقله بأيّ شكل من الأشكال، فون إفن مسبق من الناشر.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means without prior permission in writing of the publisher.

# الإمبراطورية الفارسية عبر التاريخ

تأليف أ. ت. أولمستد

مجموعة مترجمين

المجلد الأول

الدار العربية للموسوعات



#### توطئة

إن الكتاب - بالنسبة لمؤلفه - هو كيان حي ينبض في كل مرحلة من مراحل إنتاجه، أثناء الكتابة، والتجربة الأولية، والتصحيح الطباعي، وبالتالي فهو يحتاج إلي التغيير باستمرار، ولا بد من تعديل الكلمات، وإعادة صياغة الأفكار، وإعادة إجراء المناقشات، أو إعادة الاستنتاجات.

ولسوء الحظ لم يعش أ.ت. أولمستد ليري هذا الكتاب في مراحله الأخيرة، وقد تولى هذه المهمة بعض زملائه في جامعة شيكاغو.

ومن الواضح أن مراجعتهم لم تكن تتمتع بالشمول نفسه الذي كان من الممكن أن تتمتع به مراجعة المؤلف، أو كما أنهم أنفسهم قد رغبوا في أن تكون كذلك أحياناً.

وعلي الرغم من ذلك، فإنهم لم يدعوا المسؤولية الكاملة، حيث إن عالماً بارزاً مثل أ.ت. أولمستد لم يكن مخولاً للتعبير عن وجهة نظره الخاصة وبطريقته الخاصة، وقد قام زملاؤه بهذا العمل كتعبير أخير عن الصداقة.

وقد قامت ابنة الأستاذ أولمستد - كليتا أولمستد روبيو بوتون - باختيار التوضيحات وقراءة تصحيحات الصفحات وإعداد الفهارس.

جورج ج کامیرون

#### مقدمة

لقد مرت ثانون عاماً منذ قام جورج رولينسون - أستاذ كامدن في التاريخ القديم بجامعة أوكسفورد- بنشر الطبعة الأولي من كتابه «أعظم خمس دول ملكية في العالم الشرقي القديم»، لقد تم تعديل التاريخ القديم تماماً أثناء الثمانين عاماً الماضية، وقد صرح مؤرخ حديث عظيم الشأن علناً بأن أكثر العوامل أهمية في تأريخ الأربعين عاماً الماضية هو دخول الشرق الأقصي القديم في دائرة الضوء/ التاريخ.

وجدير بالذكر أن الإمارات الملكية الأخري التي أشار إليها رولينسون قد هجرت منذ حينها، والأكثر غرابة أن الإمارة الخامسة ما تزال هي تاريخنا المفصل المطول عن الإمبراطورية الأخمينية (Achaemenid)، حيث لم تحتل مكانها أية مخططات لاحقة، وإن كانت أقل تفصيلاً، إن مثل هذه الظاهرة الغريبة كانت ستبدو من المتعذر تفسيرها ما لم يقدم التأمل الأكثر نضوجاً الأسباب التي تُفسَر هذا الإهمال، وإن كانت لا تقدم عذراً له، والشيء الأكثر وضوحاً أن رولينسون قد امتلك بالفعل كل المصادر المتاحة الآن لسرد القصص العامة وللثقافة بوجه عام، وكان قد أثبت نفسه متمكناً في الدراسات الكلاسيكية بفضل ترجمته الرائعة لهيرودوت ومجموعة من الحواشي التي مازلنا نقدرها، وبالنسبة لنا يظل هيرودوت هو مصدرنا الأساسي الوحيد المكتوب باليونانية، وقد

تمتع رولينسون بمعرفة بعض المصادر الأخري المؤلفة من اليونانية أو اللاتينية، وقد قت إضافة القليل منها إلى قائمته، ومنها الأجزاء الخاصة بالمؤلفين السابقين، والتي اقتبسها بعض الكُتاب المعاصرين، وقد قام أخوه - السيد هنري رولينسون - بفك شفرة النقوش البيهيستية (Behistun) ، والآن ما تزال السيرة الذاتية لدارا (Darius) هي القطعة الأدبية المطولة خاصتنا، والمؤلفة باللغة الفارسية القديمة، وكان الأفيستا (Avesta) - إنجيل الفارسيين - معروفاً منذ ما يقرب من قرن، وكان إنجيلنا الخاص متاحاً، وبالإضافة إلى ذلك فإن بقايا منصة بيرسبوليس (Persepolis) المثيرة للإعجاب قد تمت زيارتها ووصفها بالكامل بواسطة رحالة معروفين ومتخصصين، لقد كان رولينسون مؤرخاً يقدر أهمية علم الآثار، وذلك قبل أن تنشأ الطريقة العلمية الأثارية بفترة طويلة، وقد كان تفسيره وتعليله للعمارة والفن في ضوء مصادره المكتوبة غوذجاً يُقتدى به تابعوه.

إن إهمال التاريخ الأخميني كان سببه عدم وجود أو نقص الاكتشافات الحديثة المذهلة، لماذا يجب علي المستشرق أن يُضيع وقته في التنقيب عن الأشياء القديمة في حين كان الُكشف عن الآثار يتم في البلاد الأخري المرة تلو المرة ليكشف عن كنوز جديدة تذهل العالم، وفي حين كانت العديد من الفترات التاريخية في الشرق الأقصي تنال حظاً أكبر من الشهرة من تلك الممالك اليونانية أو الرومانية التي كانت في مرة من المرات مشهورة، أو حتي في العصور الوسطي السابقة بثقافات جيدة حتي اليوم يتم إنقاذها بلغات غير معروفة وأدبيات جديدة نادت بفك الشفرات والنشر والتفسير، وبهدف التأكيد، فإن أية وثيقة مصرية أو بابلية من هذه الفترة قد تهت استعادتها، لكن كيف استطاع هؤلاء العلماء المهتمون الذين يعتبرون محظوظين بشكل كبير من التعامل مع أمجاد بابل وقت حامورايي (Hammurabi) أو نبوخذنصر

(Nebochadnezzar) أو النيفيين الآشوريين (Angria Nireveh) أو الثيبيين المصرين (Egyptian Thebes) .

لقد كانت غالبية المصادر المتاحة عن التاريخ الأخميني باليونانية، وقد تم التعامل مع هذه المصادر بواسطة مؤرخين بارزين مدربين علي الدراسات الكلاسيكية، ومرور الوقت بدأ المستشرق - في مجال عمله - بفقدان ألفته باليونانية، لماذا لا تترك هذه المهمة غير الملائمة لهؤلاء الأكثر قدرة علي توليها؟ النتيجة المترتبة علي ذلك هي أن تاريخ الإمبراطورية الأخمينية العظيمة أصبح يقدم في سلسلة من الإلحاقات غير المترابطة، والتي وجدت وحدتها ومعناها فقط عندما تم إدخالها في قصة الولايات اليونانية الصغيرة.

وعلي الرغم من هذا الاتجاه غير المترابط، فقد تم التحصل علي بعض المكاسب المهمة التي تخص معرفتنا بالإمبراطورية، وقد كانت نصوصاً جديدة وأكثر اكتمالاً عن المصادر اليونانية المتاحة، وتمت استعادة القليل من الأعمال ذات الأهمية الكبيرة وهي من البردي، بالإضافة إلي العديد من الأجزاء الأخري لأعمال أقل أهمية، وتم تحديد المؤلفين والتواريخ الخاصة بمصادرنا اليونانية، وتم اختيار البيانات الموجودة بها بدقة، لقد احتل علم الآثار مكان الأدب في الدراسات الكلاسيكية، وقد أنتج التنقيب في الأراضي اليونانية - داخل الإمبراطورية الأخمينية وخارجها - وفرة من المنحوتات والتماثيل اليونانية، ناهيك عن مجموعة لا تحصي من الأشياء المستخدمة في الحياة اليومية، وأصبح البحث في العملات اليونانية علماً، هذا، وقد نشأ علم آخر وهو علم الإبيغرافيا أو علم دراسة النقوش، حيث إن المجموعة الكاملة من النقوش اليونانية لا بد أن تكون في متناول كل مؤرخ يتعلق عمله بالعصور القديمة وآثارها، لم تكن النتيجة المتخدمة في أمي مجال من مجالات البحث في المتخدامها ثورية بهذا الشكل في أي مجال من مجالات البحث في

العصور القديمة مثلما كانت في العصر اليوناني أثناء القرن الخامس والرابع قبل عصرنا، ولم تُلق أية نصوص الضوء على العلاقة بين اليونان وفارس.

إن المؤرخين المشتغلين بالمهنة يكتبون الآن تاريخ اليونان، حيث إن التاريخ القديم يدرك الأهمية الشديدة للأدب والفن، ويحتاج المؤرخ المحترف إلى التأكيد على الحركات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية فقط حتى يجعل التاريخ القديم على الأقل في مستوي المجالات الأكثر حداثة نفسه، وإذا تمت رؤية الموضوع من وجهة النظر اليونانية فسيكون جزء واحد من التاريخ الأخميني هو ما تم اعتباره حتى الآن علاقة اليونان بفارس.

لم يتجاهل المستشرقون بالكامل الإمبراطورية الأخمينية، فلقد أخضعت مجموعة صغيرة ولكنها قادرة من الطلبة الهندوأوروبيين في علم الفيلولوجيا - وهو علم دراسة اللغة - مجموعة صغيرة من النقوش الفارسية القديمة لأكثر من فحص دقيق تم إجراؤه علي مثل هذه الأدبيات القليلة، فبعضهم قد تولي فحص الأفيستا، والتي بفضل جهودهم أصبحت مفهومة، وقد أدرك القليل من تلامذة العهد القديم أهمية هذه الفترة كخلفية رئيسة لفهم جزء أساسي من أنجلينا.

وقد شهدت السنوات القليلة الماضية إدراكاً متزايداً من المستشرقين الآخرين بأن هذه الفترة قد تم اهمالها لفترة طويلة، إن الاكتشاف الذي حدث من سجلات إحدي المستعمرات قد ألقي الضوء علي المرتزقة اليهود بالقرب من أول سد مصري كان بالفعل عظيماً، وهنا كانت أقرب التشابهات في اللغة والأسلوب إلى اللغة الآرامية موجودة بالإنجيل، وقد وردت المراسيم الخطية لملوك فارس في إنجيل عذرا (Ezra) ، وقد أعلن نقاد العهد القديم أنها غير أصلية، ولكن الآن هناك دليل واضح على أن النقاد أنفسهم كانوا مخطئين، وللمقارنة بهذه المراسيم التي كانت في فترة

ما موضع نقاش، وما زالت حتى الآن، حيث أجبرت ملكية سابقة على الإذعان بواسطة هؤلاء اليهود المهرطقين عن طريق قانون عيد الفصح المعلن عنه مؤخراً.

أما المراسيم الأخري فقد جاءت من المرزبان أو من الموظفين الرسميين بالكنيسة، حيث اتضحت الحياة الداخلية للمجتمع عن طريق الوثائق الخاصة بالأعمال.

إن أكثر هذه الاكتشافات روعة هي السيرة الذاتية لدارا (Darius) نفسه، والتي لم تعد الآن معروفة فقط من المطبوعات المكتوبة بالثلاثة كتابات البابلية، حيث امتلك هؤلاء اليهود نسخة بالية بلغتهم الآرامية الخاصة.

لقد قرأ الدارسون منذ العصورالحديثة (حكم أهيقار) ( Ahiqar العنائية اليونانية الأصلية، وفي ترجمات أخري غربية وشرقية، وقد اقترح البعض أن النسخة الأصلية الحقيقية لا بد أنها كانت باللغة الآرامية، وقد تم العثور علي النسخة الآرامية في المحفوظات، وقد اقتنع تلامذة العهد القديم أن عهداً جديداً قد بدأ في الدراسات الآرامية، وقد كانت تحدث اكتشافات جديدة للبردي المعاصر ولبعض النقوش، وقد تزايد الاعتقاد أن أجزاءً كبيرة من الأبوكريفا (Apogypha) والسودبيغرافا (Pseudepigrapha) اليهودية كانت أيضاً ذات أصل آرامي، ومن ثم تم اقتراح الآرامية كلغة أصلية لكتب الإنجيل، وقد ظل النقاد المختصون بالعهد الجديد متعصبين ضد الاقتراح، لكن التحدي كان في استعادة أدبيات آرامية أكثر حداثة بما فيها الآرامية الخاصة بإنجيل اليهود «تاجرامس» أدبيات آرامية أكثر حداثة بما فيها الآرامية الخاصة بإنجيل اليهود «تاجرامس» أخمينية، وبمرور هذا الوقت أصبح المستشرقون المزعومون متأكدين أن الآرامية كانت هي اللغة الرسمية للسفارة الأخمينية.

وطالما أنهم كانوا مدعوين للنظر في ترجمات النقوش الفارسية القديمة إلى الأكادية (Akkadia) فقد ظل العلماء المهتمون بتاريخ الآشوريين غير مكترثين، وعندما تم التحصل علي آلاف من ألواح الحروف الآشورية منذ العصور الأخيرة كان لا بد من عمل شيء بخصوص نشرها وترجمتها، وحينما كان الهوس بالبردي اليوناني ما يزال متزايداً، فقد أجبر العلماء بالآثار المصرية علي دراسة ورق البردي المعاصر المكتوب بالديموطيقية والنقوش المعاصرة بالهيروغليفية، وبالكاد استطاع التاريخ المصري أن ينتهي - بشكل مناسب- بآخر سلالة حاكمة في الإمبراطورية تاركاً القرون اللاحقة حتي وقت سايت (Saite) لنهاية غير محببة، وكما هو مفهوم الآن، فإن فتره سايت هي بدايه عصر جديد عندما أصبح المصريون واليونانيون لأول مره متعارفين، وقد نضج هذا التعارف خلال الفترة الأخمينية بأكملها حتي جاء الإسكندر (Alexander) لبقدم الحضارة الهلنبة.

لقد بدأ عهد جديد في استكشاف الشرق الأقصي القديم عندما أرسل مدير المعهد الشرقي بجامعة شيكاغو - السيد جايمس هنري بريستد- بعثة للاستجلاء تمهيداً لنشر دقيق عن الصروح المعروفة في بيرسيبوليس (Persepolis).

هذه التوضيحات تحولت بسرعة إلي رحلات تنقيب منتظمة تحت إشراف الأستاذ إيرنست هيزرفيلد، وقد تم الحصول علي بعض الاستنتاجات منها بواسطة الدكتور إيرينش ف. شميدت، وكانت النتائج مذهلة، وتعدت أكثر الآمال جموحاً، لقد حبس العالم أنفاسه في ذهول عندما تم اكتشاف مائة ياردة من النقوش الرائعة، والتي كانت في معظمها بحالة جيدة بدون خدوش تماماً مثل اليوم الذي نقشت فيه، وقد تم الاكتشاف بعد 22 قرناً من الخفاء، وقد تبعت هذا الاكتشاف نقوش أخري بمثل هذه الروعة، وقد تم التنقيب عن المباني التي كان

وجودها حتي اليوم مشكوكاً فيه، ومن بينها ثكنات حراس القصر والخزانة الخاصة بدارا وكسركسيس (Darius / Xerxes) ، وقد تم الكشف عن جناح النساء بهذه الإمارات، وتم تعيينه كمنزل للتنقيب، وربا ينام الزائرون في المكان الذين كانت تقيم فيه الملكات والسيدات تحت رعاية واهتمام المخصين.

لقد أدت النيران التي أمر بإشعالها الإسكندر (Alexander) ، وأوامره غير العادلة إلى إفساد البقايا المهدمة، وتركت الأشعة الحارقة آثارها حيث سقطت، وقد نهب جنوده الكنوز من المعادن الثمينة، ودمروا الأعمال الفنية التي لم يَقدروا على حملها، ولحسن الحظ، تركوا لنا أعظم كنز على الإطلاق وهو تمثال، وعلي الرغم من التشويه الهمجي للرأس واليد والأطراف بواسطة هؤلاء الحملة -المزعومين- للثقافة الهلينية، فقد ظل جذع التمثال وهو لامرأة فائقة الجمال نحته السادة اليونانيون في الأعوام التي كان فيها النحت اليوناني في أوجه، وقد تركوا أيضاً آلافاً من الألواح التي سوف يستغرق فك رموزها انقضاء عدة سنوات، والنقـوش عـادة بالإيلاميـة (Elamiate) عـلى الـرغم مـن أن الـبعض بالآراميـة، والقليل بالفريجية وواحدة باليونانية، وكل هذه النقوش تتناول نشاطات البناء وقت دارا (Darius) وكسركسيس (Xerxes) عندما كانوا يشيدون هذه البنايات، وربما نعلم أسماء العاملين والبلاد التي أتوا منها، والأعمال التي قاموا بها، والرواتب التي حصلوا عليها، ونعلم أيضاً عن ابنة لـدارا (Darius) سميت باسم والده نعرفها من قبل، وعن هبة منحت إياها، ومن الخزانات الملكية تأتى محفوظات كسركسيس (Xerxes) والتي تتعامل مع الاجراءات الروتينية لـلإدارة، فلقد فتح الختم الخاص بكسركسيس (Xerxes) ودارا (Darius) والموظفين ذوى المناصب العليا مدرسة جديدة للفن لم نكن نطمح إليها، وبالإضافة إلى الأدلة التي استخرجناها من المنقوشات مكننا إضافة معلومات جديدة عن حياه الملوك والنبلاء،

وذلك من خلال الاكتشافات الأثرية الثانوية، ومن الألواح، وقد حصلنا للمرة الأولى على فكرة عن حياة عامة الشعب.

إن العمل في الجو الهادئ للمعهد الشرقي بشيكاغو قد حافظ على محاذاته للتنقيب الذي يتم في بيرسيبوليس، وبعد اكتشافهم تم ادخال النقوش الجديدة في قاموس حديث للفارسية القديمة، وقد سهل القاموس الإيلامي من سرعة فك رموز الآلاف من الألواح الإيلامية، وعلى المنوال نفسه، فإن قراءة الآرامية المكتوبـة الحـبر على الألواح والحجارة قد تم تسهيلها أيضاً عن طريق قاموس لهذه اللغة، وقد تم تخصيص قاموس رابع للفينيقية التي كتبت بها عدة نقوش في هذه الفترة، إن القاموس الآشوري العظيم الذي أصبح الآن مكتملاً يضم جـزءاً منفصـلاً، حيـث تـم ترتيب أكثر من عشرة آلاف وثيقة إدارية من الفترة الكلدانية والأخمينية والسيليدية بتسلسل تاريخي سنة تلو الأخرى، ويعمل الدارسون الأصاغر على النصوص المصرية المكتوبة بالدعوطيقية والهيريطيقية والهيروغليفية التي جاءت من القرون السابقة، إن تلامذة العهد القديم مهتمون بشكل كبير بالجزء الأخير من الإنجيل، إن المجموعة الأثرية الفوتوغرافية الكاملة لثلاثمائة ألف بطاقة أصبحت الآن كاملة تقريباً ما فيها جميع المواد الثقافية المبعثرة من القرون المتعددة، والتي كونت الامبراطورية الأخمينية، مع ما هو مطلوب من القرون السابقة للفهم الصحيح لها، إن نسبة كبيرة من هذه المعلومات التاريخية القيمة، والتي نتجت عن هذه الاستكشافات المتعددة هي الآن في مرحلة الطباعة، وسوف يرد ذكرها في الصفحات التالية، ومكن توقع نتائج أكثر إبهاراً في السنوات القادمة.

وبنهضة تاريخ الشرق الأقصي سيكون من المحتم علي المتخصص في التاريخ الشرقي أن يلعب دوره، ولحسن الحظ فقد كان المؤلف دامًا مولعا بتاريخ هذه الفترة الحاسمة عندما تعامل الفرس واليونانيون وأثر كل

منهم في الآخر بشكل كبير، وأثناء أيام دراسته قام المؤلف بتجهيز نفسه لمهمته المستقبلية عن طريق العديد من المقررات في التاريخ القديم، والأدب اليوناني واللاتيني، وعلم الآثار وعلم دراسة النقوش (الإبيغرافيا)، وعلم دراسة الكتابة والنقوش القديمة (بليوغرافيا)، بالإضافة إلى الأدب واللغات الشرقية، ولمدة عشرين عاماً في جامعات ميسوري والينوي كانت صفوفه الدراسية العامة في التاريخ القديم في حين كانت صفوفه الدراسية والمؤمّرات الخاصة في المجالات التي يجتمع فيها الشرق مع الغرب، ومنذ وصوله إلى جامعة شيكاغو تم تخصيص تقريباً نصف المحاضرات في الصف التمهيدي للتاريخ الشرقي القديم، وكانت مؤمّراته بلا استثناء تتعرض لمشكلات الفترة نفسها، وأثناء هذه السنوات ظهرت تدريجيًّا صورة جديدة للإمبراطورية الأخمينية، وكنتيجة لرحلات الكشف الحديثة، فإن ثقافات وشعوب ما قبل التاريخ بالسهل الإيراني أصبحت الآن معروفة وواحدة من أهم الاكتشافات بالقرب من بيسرسيبوليس نفسها، حيث كانت من أعمال المعهد الشرقي، وتم عمل التركيب الأخير للنتائج التي تم استنتاجها من كل هذه الاستكشافات هنا بواسطة عضو حديث للحصول على درجة الدكتوراه، وقد قام عضو آخر بجلب الوثائق المكتوبة قبل التاريخ الأخميني إلى إيران؛ ولذلك فنحن غتلك خلفية مناسبة لهذه الفترة الخاصة التي خصص لها هذا الكتاب.

وأثناء هذه السنوات تم تجميع المصادر الخاصة بالفترة الأخمينية، وتم تقييم إسهاماتهم بشكل خاص؛ لأنهم ينصفون الاتجاه المتحيز حتي الآن لصف الكُتاب اليونانيين، ومن خلال هؤلاء المؤلفين أصبحنا مطلعين علي العديد من الشرقيين المشهورين، والآن نعلم أسماءهم الحقيقية، وعلينا أن نتحمل خطورة أن يمل القارئ، ونخبرهم ماذا كانت، وقد سمعنا عن نشاطات أخري لم يعلمها اليونانيون، والتي اتضح أنها شيقة إلى حد ما، ومبهجة في علاقتها مع الحد الغربي.

هذه المصادر كلها فارسية، لقد كتبت مصر الكثير تحت الحكم الفارسي مثلما كانت تكتب وهي مستقلة.

وخلال القرن الرابع ذهبت أرض النيل تحت حكم بعض الملكيات الأصلية، وبعضها يستحق أن نفرغ له مساحة في تاريخنا تماماً مثل أعظم ملوك فارس، وبفضل التسهيلات المصرية أصبح من الممكن معرفة مصر وقت هذه السلالات الحاكمة السابقة، وأيضاً وقت تابعيهم، وبما أنه قد تم حفظ هذه الكتابات في العهد القديم - الخاص بنا- فسنولي القبائل اليهودية الصغيرة اهتماماً خاصًا، إن الضوء الذي ألقاه التاريخ الأخميني علي التسجيلات المقدسة تم الكشف عنه في جزء آخر، وهنا لا بد أن نكتفي بالإشارة إلي أن العهد القديم ألقي الضوء نفسه علي تاريخ فارس، ومن خلال نقوشهم الخاصة أضاف الفينيقيون كمية ليست بقليلة من المعلومات، إن آسيا الصغري لديها تسجيلاتها الأصلية أيضاً، ومن خلال النقوش الليدية، والليثية، والآرامية علمنا عن أشكال جديدة، وأناس جُدد، وعادات جديدة.

علي الرغم من ذلك، فإن بابل التي أدلت بمعظم المعلومات، والعديد من وزرائها معروفون لدينا بالاسم، ويمكن كذلك إضافة الثائرين علي السلطة الفارسية، لكن الشيء الكبير الذي تدين به لبلاد النهرين هو الصورة العظيمة للثقافة.

إن الباحث الأمين عن الحقيقة التاريخية لا بد أن يقدم في دراسة مفصلة أسماء العديد من الأفراد غير المعروفين لذاتهم، لكنهم ينتمون إلى الصورة العامة، وبالنسبة لهؤلاء غير المتخصصين عكن معاملتهم كأشخاص مجهولين، إن التاريخ القصصي غالباً ما يكون مملاً، وكما اتضح، فإن هناك العديد من النقاط التي لن تتفق عليها جميع العقول.

هذا الجزء قد استهل بعدد من المقالات عن موضوعات جدلية، لكن

الحقيقة الجوهرية وراء أية مشكلة فردية تتوقف علي الكيفية التي يتناسب بها الحل مع الصورة الكلية.

ولذلك، فإن المؤرخ في التاريخ القصصي ليس بحاجة إلي أن يُقاطع استمرارية قصته مناقشات مفصلة عن معقولية الآراء التي يقدمها؛ لأن الصورة الناتجة نفسها سوف تُثبت معقولية هذه الآراء أو وجهات النظر.

إن الهدف الحقيقي لهذا الكتاب هو شرح ثقافة أو ثقافات التاريخ الأخميني، والتي تقدم صورة رائعة عن الحضارات المتعددة في المراحل المختلفة من التقدم، وكلها تسهم في الاندماج، ولا توجد صورة أكثر تنويراً وتعليماً مثل هذه في تاريخ العالم بأسره، لقد علمنا شيئاً عن هذا الخلط خلال الفترة الهلينية، وأدركنا أنه كان يحدث قبل هذه الفترة بسنوات، وأن حقيقة أن هذه السلسلة من التغييرات كانت تتقدم بشكل متسارع قبل وقت الإسكندر (Alexander) بقرن أو أكثر هو اكتشاف حديث، لقد علمنا أنه كان هناك اختلاط بين الفرس واليونانيين، وقد أظهرت المصادر الشرقية كيف كانت هذه العملية عالمية، ومن هذه المصادر لدينا تأكيد لما يقوله هيرودوت (Herodotus) عن الإدارة الفارسية، ولكن الآن باستطاعتنا وصف النظام بتفصيل دقيق، وباستخدام توضيحات متعددة، فنحن الآن نعلم كيف فُرضت الضرائب الباهظة، وكيف أدي الإفراط في فرض الضرائب الباهظة، وكيف أدي الإفراط في فرض الضرائب الوظيفي ومحاولات السلطات العليا لضبطه، ويكننا تعقب مهنة الضحية.

نحن نعلم كيف عاش المواطن العادي في الولايات الخاصة لحكم المرزبانات في الإمبراطورية، يمكننا أن نقول ماذا كان يأكل؟ وماذا كان يدفع لطعامه وشرابه وملابسه ودوائه وإيجاره ومنزله، وخلال هذه الفترة يمكننا أن نري نفقاته المتزايدة بدون زيادة مقابلة في دخله، ويمكننا أن نشعر ببؤسه المتزايد حتى تأتى له الراحة بالموت، «معه كنا نفرح في

أفراحه ونأسي لطلاقه أو نحضر جنازته، لقد شهدنا علي عقوده، وشهدنا محاكمته تحت القانون الإمبريالي الجديد، ولكل مرحلة من حياته اليومية لدينا وثيقة شهادة».

لقد سيطر المعبد على حياة الإنسان العادي، هناك يمكنه أن يشهد في أوقات الاحتفالات المظاهر الرائعة، وهناك يمكنه أن يعبد إلهه، ولكن بالنسبة إلى معظم سكان الإمبراطورية فقد كان المعبد (ممثلاً في كهنته) مؤسسة غير سارة، لقد كان الإنسان العادي خادمه، وإليه كانت تذهب معظم عوائده، ونادراً كان الدين سبباً للسعادة في الشرق الأقصي القديم.

ولكن لدينا أيضا الدين العظيم الذي نادي به زوروستر (Zoroaster) أعظم الأنبياء الآرين.

يمكننا أن نحكي عن الوثنية الآرية والتي منها نشأ هذا الدين، وعن الوثنية الجزئية التي عاد إليها، يمكننا أن نحكي أيضاً عن المجوسية البدائية من خلال نتائجها الرهيبة علي دين زوروستر، والتي لحسن الحظ تتعدي حدود هذا الجزء الحالي، خلال هذه الفترة تطورت اليهودية إلي شيء أشبه باليهودية اليوم علي الرغم من العديد من المقابلات مع الجانبين، ويمكننا أن نلمح حركات دينية أخري، لكن جميعهم كانوا يستمرون علي طول الخطوط المتوافقة، والتي أدت إلي وجود الأديان الغامضة للإمبراطورية الرومانية، خلال هذه الفترة أيضاً تطور أو نشأ علم مميز وهو علم الفلك وهو العلم الذي أثر بشكل كبير في اليونانيين، وما زال حتي يومنا الحاضر.

لقد أدركنا الآن أن معرفتنا عن الإمبراطورية غير كاملة، وذلك عندما نظرنا بأعين الكُتاب اليونانيين فقط، وحتي عندما ساعدنا أفضل وأحدث المؤرخين خلال هذه الفترة عاش الشرق لذاته وبذاته، وعندما اقتربنا من النهاية كانت الطبقات العليا تحظي ببعض نواحي الثقافة اليونانية، لكن

التقليد كان سطحيًّا، إن المرتزقة اليونانيين ضد المحاكم أو الثوريين أو الملوك المتنافسين لم يكونوا أفضل المبشرين؛ لأنهم خلقوا رفضاً أكثر من التزامهم بثقافتهم.

لقد أدركنا الآن - كما لم ندرك من قبل- أن اليونان لم تكن في أي وقت تُمثل تهديداً سياسيًا خطيراً للإمبراطورية؛ لأنه لم يكن هناك يونان ككيان سياسي، بلك كانت هناك اليونان كولايات فقط، وبعد ظهورها بقليل هزمت الإمبراطورية أعظم وأكثر الولايات اليونانية ثراءً واستنارة، ولمعظم الوقت ظلوا تحت حكم الإمبراطورية.

لقد أوضحت الكشوفات الحديثة أنهم استمروا تحت الحكم الفارسي، وأن حياتهم تأثرت بذلك بشكل كبير، يمكننا أن نري كيف كان يجب علي دارا (Darius) وكسركسيس (Xerxes) ، أن يهزموا ما تبقي من الولايات اليونانية الحرة، ولكن يمكننا أيضاً أن نُحلل الأخطاء الفارسية الفادحة التي أنقذت القليل، وحيث إن الولايات الحرة كانت تزداد قوتها علي الرغم من أنها كانت تضعف باستمرار بسبب الحروب الداخلية، فيمكننا أيضاً أن نتعقب العملية أو الطريقة التي انهارت بها فارس من ناحية الكفاءة العسكرية، لكنها في الوقت نفسه تقدمت من الناحبة الديلوماسية.

وقد استقر ذلك على الرغم من الفساد الداخلي، والثورة المنتشرة لمرزبانات الدولة وملوكها حتى أعطيت الرشاوي التي وضعت رماة السهام الفرس في موقف تُحسد عليه فارس للحاكم المطلق على ما تبقي من اليونان الحرة.

إن فجر العصر الهليني يمكن الشعور به في التدخل المتزايد في الإمبراطورية بواسطة المرتزقة والبحارة اليونانيين، وعن طريق استخدام الأطباء، والرياضيين، والنحاتين، والطهاة اليونانيين، وعن طريق زيارات الفلاسفة اليونانيين ورجال الأدب والعلماء.

عندما قام الإسكندر بتدمير الإمبراطورية عن طريق الغزو العسكري، وفقد الشرق لوقت قصير مكانه في العالم، وكيف استعاد الشرق بشكل سريع جزءاً كبيراً من سيادته لا بد أن يكون موضوعاً لجزء آخر.

أ.ت. أولمستد

المعهد الشرقي - جامعة شيكاغو

#### الفصل الأول

#### التاريخ القديم

عندما دخل قورش (Cyrus) بابل عام 539 قبل الميلاد كان ذلك في العالم القديم، والأكثر أهمية من ذلك أنه علم بأقدميته، وقد جمع دارسوه قوائم طويلة من السلالات الحاكمة، وأظهرت نسخة مبسطة أن الملوك الذين كانت آثارهم مرئية وواضحة كانوا قد حكموا لمدة أربع ألفيات من قبل، وقد يسبق ذلك ملكيات أخري وأبناء الآلهة، أو بمعني آخر أنصاف الآلهة الذين شمل حكمهم أجيال متعددة من رجال اليوم قصيري الأعمار، وحتي هؤلاء قد سبقهم - كما يعتقد المصريون - الآلهة أنفسهم الذين حكموا من خلال دهور طويلة وقبل الطوفان العالمي، عين البابليون عشرة ملوك أقلهم حكم لمدة 43.6000 سنة وأكثرهم حكم لمدة 43.200 سنة.

لقد علم أناس آخرون بهذا الطوفان، وأخبروا من ملكيات علي سبيل المثال المثال (Nannacus aal Icosiun) ، والتي حكمت في فترة ما قبل الطوفان.

وقد امتد التاريخ المقدس لليهود خلال أربعة آلاف سنة، وهو تاريخ متواضع عند مقارنته ببابل ومصر، وقد سجلوا أن بطريركاً واحداً قبل الطوفان كان قد وصل تقريباً إلى نهاية الألفية، وذلك قبل موته، وقد

أنشد الشعراء اليونانيون عن التاريخ الأسطوري، والذي يعد خلفية لهذا العصر، عندما صعدت سُلالات الأبطال إلى الإله، وقد تباهي كل شخص وأمة وولاية سابقة بقصة خلقها وبإلهها المحلى على اعتبار أنه خالق.

إن عبادة الماضي القومي البعيد كانت صفة مميزة للأيام الأخيرة للشرق القريب، لقد كان نابو- نيد Nabu- naid - آخر الملوك المستقلين للكلدانيين- فرحاً عندما كشف عن التسجيل التأسيسي لنارام سين Naram Sin ، والذي لم تتم رؤيته لمدة 132 عاماً أو كما قال عنه دارسوه، إن نقوشه تمتلئ بإشارات إلي حكام ماتوا منذ فترات طويلة منذ يرنامو Ur Namu وابنه شولجي Shulgi مؤسسي السلالة الثالثة للير من خلال المشرع العظيم حامورايي والكاشيشت بونابورياش السلالة الثالثة للير من خلال المشرع العظيم حامورايي والكاشيشت بونابورياش قرناً، تمت استعادة المعابد القديمة، وتم إنعاش الديانات القديمة بطقوسها، وكانت ابنته مكرسة لخدمة المعبد القديم.

لم يكن نابو- نيد هو الشيء الأثري الوحيد، أكثر من واحد من معابده تمت إعادتها، وأكثر من واحدة من دياناته وإصلاحاتها تم إبتداؤها بواسطة نبوخذنصر (Nabuchdisser) الذي بحث عبثاً في التسجيلات عن أكثر من سيخلفوه حظًا والذي كانت نقوشه الخاصة تستعمل الألفاظ والأساليب المشهورة مقلدة في ذلك أسلوباً وكتابة النقوش المشهورة لحامورابي.

إن عبادة الإله القديم قد تحولت إلي شغف عندما أبدت السُلالة الحاكمة السادسة والعشرين (سايت) أنها ستستعيد الإمبراطورية الآسيوية للسُلالة الحاكمة الثامنة عشر، تم نسخ النصوص القديمة، وصنعت نصوصاً جديدة علي شاكلتها حتي في أسلوب وشكل الهيروغليفية، إن الفن السايتي المعاصر كان نسخة مخففة من نحت السُلالة الثامنة عشرة.

لقد فقد الإله آمون - الذي ظهر في أقل من خمسة عشر قرناً- مكانه

من الشرف بالنسبة إلي نيت (Neit) والسيدة المسنة سيث (Sais)، وحتي الآلهة المنسية عُبِدت مرة أخري، لقد استعاد الموظفون ألقاباً نارية من المملكة الكبري أو الوسطي، وتم دفنهم بواسطة طقوس قديمة في المقابر، مما أدي إلي إعادة الخطط والمعتقدات والنصوص الهرمية للسُلالات الحاكمة الخامسة والسادسة من قبل ألفى سنة.

لقد انتشرت القوات بين عامة الشعب، يعتبر إصلاح جوسيا (Josiah) إعلاناً قوميًّا للاستقلال، لكن أساسه كان قانوناً شرعيًّا ينسب إلي المشرع القديم موسي، أن الأمل في تخليص فوري قد وجد ذاته في القصة التي تحكي كيف أنقذ الإله القومي شعبه من العبودية المصرية، كان إحياء الماضي هو موضوع النبوءة الإكسيلية (Exilic) وحلم الإنجيل الثاني (Isaiah) ، ومثل علو درجة معرفة القراءة والكتابة فإن الغالبية لم يكونوا يعرفون القراءة والكتابة، لكنهم كانوا يستطيعون السمع، وشفهيًّا كان الآباء اليهود يعلمون أبناءهم عن الخروج من مصر وغزو أرض الميعاد، وعن الحاكم داوود الذي سيعود في يوم من الأيام وشفهيًّا أيضاً عن أساطير سارجون (Sargon) وموسي أوكوفو (Khufu) ، وكلها تحت تنقيتها وتخفيفها لتخاطب عامه الشعب، وقد تبدو التفاصيل غامضة ومبهمة، لكن جميع الشعوب في آسيا الغربية كانت تعلم بوجود ماضٍ تشرق أمجاده مثلما خفتت من أزمان بعيدة، إن الغزو بواسطة الحكام المغايرين يبرر فقط هذه العبادة للماضي.

اعتقد هؤلاء الناس عن ماضيهم أنه كان عنصراً حيويًا في تاريخنا، وماذا كان الماضي فعلاً؟ لا بد أن يكون خلفية عن الصورة، من الناحية الجوهرية كانت حساباتهم صحيحة، يمكننا أن نُثبت أن الدارسين أحلوا السُلالات التابعة والتي كانت بالفعل معاصرة، وأن بدايات التاريخ المكتوب جاءت بعد ألف سنة بخلاف ما افترضوه، لم نعد نعتقد أو نصدق أن الآلهة أو أنصاف الآلهة حكموا دهوراً طويلة أكثر من امتداد

الحياة اليوم، لكننا نحتاج فقط إلي استبدال أنصاف الآلهة بالأبطال الذين لم تتم تسميتهم في أوائل التاريخ حتي نُدرك كم الحقيقة التي تذكر في الأساطير ولحكم الآلهة نستبدل ما قبل التاريخ، ونُدرك كيف مر هؤلاء الرجال منذ خمسة وعشرين قرناً مضت بالرهبة نفسها التي نشعر بها عند استدعاء العصور القديمة منذ بداية حركة الإنسان في الأرض.

لقد تم فصل الإنسان الحقيقي في الشرق الأقصي، وقبل الفترة الأولي من الأمطار الغزيرة والتجمد كان قد بدأ في عمل أحجار القداحة، وعن طريق هذه الوسائل يمكننا تتبع تقدمه من خلال ثاني وثالث وآخر التأرجحات الواسعة للمناخ، وكلها استمرت لفترات طويلة إذا عددنا ذلك بسنواتنا العادية.

وفي النهاية كان ما زال في مستوي الثقافة الحجرية القديمة، وخلال هذه الفترات الطويلة كان قد قام بأكثر من تحسين استخدامه للحجر أو العظام، لقد أنشأ عائلة، والتي كان يساعدها عن طريق الصيد، وصنع بيتاً في الكهوف، وكان يستعطف أو يتجنب القوي السحرية الخطيرة، وكان يأمل في حياة ما بعد الموت، وبالقرب من نهاية العصر الحجري القديم كان الإنسان يقطن في الشرق الأقصي، وقد تم ترويض الماشية والخراف والماعز والخنازير وزرع الشعير والقمح والكتان، ثم بعد ذلك انقسم سكان الشرق الأقصي بعضهم من البدو المتجولين وبعضهم قرويين مستقرين.

وفي حين ظل البدو كما هم فقد غت الحضارة في القري، تم بناء الحوائط لحماية الأغنياء ممن هم أقل حظاً، أو من البدو، وتم اختيار ملك ليقود المجندين من أبناء القرى في الحروب، وزاد التخصص كلما زادت الحياة تعقيداً.

وحيث إن التربة مكن أن تنتج كل ما في باطنها، فقد كان هناك

عبادة لقوي الخصوبة، والتي تم تعريفها بعد ذلك كآلهة وإلهات، والتي كانت أعظمهن «الأرض الأم» بمظاهرها المتنوعة.

وإلي جانب العرق الأوروبي والأفريقي أُضيفت أعراق جديدة، حول البحر المداخلي الكبير كان العرق السائد هم شعوب البحر المتوسط، رؤوس طويلة، نحيل وطول متوسط، وبشرة زيتونية صافية، وقد نشأت أعراق فرعية: المصريون في وادي النيل والساميون في الصحراء الشمالية الغربية، وفي جنوب مصر كان هناك الزنوج، وغربها كان اللبيون (الذين من بينهم يوجد الشماليون الأوائل)، وفي الأراضي الشمالية العليا كان الأرمن يتميزون بالطول والبدانة وبشرة شاحبة ورؤوس مستديرة بشكل زائد، كانت القوقازية، المتحدث بها الآن في القوقاز فقط، هي اللغة الأساسية في الشرق الأقصي، وحتي قبل الألفية الأولي قبل المسيحية كانت الإيلامية تُستخدم غرب فارس، وظهرت الهاليدية في أرمينيا، والهورية، والميتانية (Hittite) في شمال وغرب ميسوبوتانيا (Mexpotania) ، وهبتيتة (Hittite) في آسيا وبامفليار (Pamphylier) ، وليسيان (Lycian) ، وليديان (Lycian) في آسيا

وقد اقتصر الساميون الأصليون علي شمال الأرض العربية، ومنذ ستة آلاف عام جلب أول تدفق عظيم للبدو لغة قريبة من السامية لمصر، وقدم الكنعانيون والفينيقيون في تاريخهم، وتحول متحدثو الأكادية إلي بابل، وداخل بابل انحدر أيضاً السومريون الذين كان استخدامهم للخيول والمركبات والصفات الجسدية والحديث الطوراني المغربي يُشير إلى أصول آسيوية.

لقد تعلم الإنسان كيف يطرق الفحم الخام، وبعد ذلك اكتشف أن الفحم عكن صهره إلي المعدن النفيس، وبعد ذلك أصبح الذهب والفضة والرصاص يستخدمون بالطريقة نفسها، لقد جعلت الاستخدامات المعدنية الزراعة أكثر خصوبة، والصناعة أكثر إنتاجاً، وضمنت الأساس لتكنولوجيا

أكثر تقدماً، وكان الطين المستخدم اليوم في الصناعات الفخارية البسيطة يتم تنظيفه في حين تم إضفاء أشكال أكثر انتظاماً علي شكل الدولاب البدائي، وقدمت القصاصات والرسم زخارف أكثر، وأضاف رجال الطب إلي سحرهم وتعويذاتهم معرفة بالأعشاب البرية.

وقد قسمت الحضارة الأكثر تعقيداً القرن إلى مدن، والمدن إلى ولايات، والتي استمر فيها القتال، وكون وحدات أكبر، وقد تزايدت القوة الملكية، حيث تطلبت شروط الحياة المعقدة حكومة أكثر كفاءة.

وقرب نهاية الألفية الرابعة تم اختراع الكتابة في بابل ومصر، وكل منهما بدأ بكتابة تصويرية بسيطة، حيث تدل الإشارة علي الكلمة، وكل منهما خطا الخطوة التالية، وهي توظيف الإشارة لأية كلمة مثل الصوت.

قاموا بانشاء كتابه صوتية بالمقاطع، قام البابليون باكتشاف الحروف المتحركة، ولكن لم يفعل المصريون ذلك، وعوضاً عن ذلك قدموا أبجدية الحروف الساكنة لتكمل النظام الإيدوغرافي والمقطعي، لقد احتفظت مصر بكتابتها التصويرية من أجل النقوش الأثرية المهمة في حين غمت كتابة تقليدية الهيروطيقية من القلم وورق البردي، وقد مرت بابل بشكل سريع خلال شكل خطي إلي شكل مسماري، والذي عبر عنه باستخدام أقلام السمة للكتابة علي ألواح الطين.

ولقد جعلت الكتابة التاريخ القصصي ممكناً، والذي كان يُكتب عندما كان يدخل ملوك مصر أو بابل في حرب ضد أناس آخرين، ومن خلال سجلاتهم يمكننا أن نلمح هذه الثقافات، والتي لا تزال ظاهرة في الأشياء المادية التي تركوها خلفهم، من ناحية العناصر الضرورية كانت الصورة متطابقة، في كل مكان كنا نجد ولاية المدينة، وهي مركز مدني محاط بالقري والحقول، وعلي القمة كان الملك كخليفة علي أرض الله، وكمشارك في الجوهر الإلهي، وكان يتمتع بدخول مباشر إلي الآلهة، لكن كان هناك أيضاً الكهنة الذين يقدمون طقوساً وصفت من العصور المعتمة

قبل التاريخ، والأرض يمتلكها الملك الإلهي الذي يُمثل حق الانتفاع من مندوبيه الأرضيين، والحاكم الفعلي؛ ولذلك يدفع الفلاحون إيجاراً لهؤلاء الوكلاء وليست ضرائب.

الواجب الأول للملك هو حماية عبدة الإله، والنصر في الحرب هو انتصار الإله المُعلن علي منافسيه من الآلهة، وتصبح الآلهة الخاضعة أمراءه تماماً، مثلما يصبح الملوك الخاضعون أمراء مندوبين في الأرض، وبهذه الطريقة اندمجت الولايات وتحولت إلى ممالك.

على الرغم من وادي النيل الطويل الضيق في حوض الصحراء، حيث لا بد أن تكون الحدود السياسية ضرورية، وأن تكون متجهة نحو أعلى النهر، وفي اتجاه مجرى النهر وقت التاريخ الذي ظهرت فيه الكتابة، ولم يكن هناك سوى مملكتين في مصر، وقد قام مينا بتوحيد تاريخ مصر بشكل سريع، وفي بابل مكن تتبع عملية التوحيد بأكملها، والتي تطلبها نظام القناة في وثائق مكتوبة تاليـة، كـان شـمال بابـل مشغولاً بالساميين غير المتعلمين، وكان الجنوب موطن السومريين، وقد تقدموا في الثقافة المادية، لكن حياتهم أحاطها الخوف من الأرواح المؤذية الكثيرة التي يمكن رد هجماتها عن طريق أدب سحرى كبير، وإلى الشرق كان السهل الإيـراني، حيـث أظهـر الفخار المرسوم كفاءة وكمالاً للفن الذي طالما كان سائداً في هذه الأرض، وقرب نهايـة هذه الفترة قامت إيلام باستعارة الإشارات السومرية من أجل لغتها، بالإضافة إلى العديد من العناصر الثقافية الأخرى، كانت ميسوبوتانيا (Mexpotania) في محيط التأثر الثقافي ببابل، كما كان شمال سوريا، والتي أظهرت أيضاً صفات مميزة قادمة من آسيا الصغرى، كان الكنعانيون والفينيقيون على اتصال أوسع بمصر، ومثلهم أيضـاً كانت الأراضي اليونانية المستقبلية، وهي جزء مهم في الشرق الأقصى.

ومع بداية الألفية الثالثة أصبحت الصورة أكثر وضوحاً، وأظهرت

المقابر المصرية والسومرية معاً تفجراً مذهلاً في الفن الحديث النشيط، واستخدام مذهل للمعادن النفسية، لكن كل شيء كان مكرساً للملك المتوفي وحاشيته الذين هاجموا ملكهم إلي عالم ما بعد الموت، بلغت ديانة الملك المتوفي أوجها في الهرم المصري الذي استنزف الأرض من أجل أن يظل رجل واحد حيًّا إلي الأبد؛ ولتحقيق هذه النهاية أديرت المملكة بشكل مفرط، ولكن حتي مع هذه الصعوبة أثبتت الوثائق أن الأعمال ازدهرت.

وتماشياً مع تطور الإدارة والأعمال كانت بدايات العلوم، لقد تطلبت الإدارة والأعمال حسابات، وقد تم عمل ذلك بواسطة النظام العشري في مصر، وعن طريق مزيج من الكسور العشرية والستنوية في بابل، وقد تم حل المشكلات الحسابية، وأنتج حصر الحقول علم الهندسة البدائي.

أما الرجال الذين كانوا يعيشون بالقرب من القرية، والذين كانت حياتهم الخارجية تتطلب ملاحظة دقيقة لم يفشلوا في إدارك تأثير الكيانات السماوية، وتم تمييز الليل والنهار عن طريق آلهة الشمس والقمر، وكان كسوف وخسوف آله القمر يُعطي وحدة النتيجة القادمة والشهر، وكان إله الشمس عن طريق رحلته الشمالية وعودته يُغطي وحدة أكبر وهي السنة، وسرعان ما عرف أن إلهي الشمس والقمر لا يتوافقان؛ لأن الشمس لا تعود إلى نقطة البداية عند الدورة الثانية عشرة لإله القمر، كان تعديل السنة الشمسية والقمرية مختلفاً تماماً، وذلك بواسطة الشعمن.

لقد تعلم المصريون أن السنة الشمسية تساوي تقريباً 365 يوماً؛ ولذلك قاموا بإضافة خمسة أيام إلى الاثني عشر شهراً، والتي يضم كل شهر منها ثلاثين يوماً، وذلك لتكوين السنة، والتي لن ينفصل انحرافها عن السنة الشمسية الحقيقية لعدة أجيال، لقد سعد البابليون بإعادة السنة إلى

اثني عشر شهراً، وإدخال شهر جديد عندما يلاحظ أن الفصول خارجة عن الترتيب الطبيعي.

وكانت هناك احتياجات أخري يجب تلبيتها، وهي عملية بالنسبة للشرق، إن كل فعل يمكن أن يكون مشئوماً، وقد تم جمع البيانات عن نشاطات أكثر الحشرات دقة وحركات النجوم، وإجهاض النساء والحيوانات، أو من أكباد الخراف المقدمة كقرابين.

قام الإنسان بتنظيم هذه المعلومات في علوم مفصلة، وهي علوم منطقية في تصنيفها وتفسيرها بمجرد فرض الفرائض، ومن هنا تم تمهيد الطريق للعلم الحقيقي، كان من المفترض أن يجيب التأمل في الكون عن الأسئلة العملية مثل لماذا أتي الإنسان والشر والموت إلي العالم، أو لماذا لا يستطيع الإنسان أن يكون خالداً، وأدت هذه الأسئلة عن قصص الخلق إلي التأثير في المفكرين فيما بعد، وقد أوقعت الأرواح الشريرة وحتي الآلهة أنفسها في الأمراض؛ ولهذا لا بد من استحضار رجل الطب، وبالطبع قام بعمل الوصفات السحرية من قديم الزمن، والتي اعتقد في فعاليتها، وكممارس لعلم النفس فقد علم بتأثيرها على عقول مرضاه، لكن الملاحظة المتراكمة أعطته معرفة وعينة عن الخصائص الطبية للنباتات والمواد.

وقرب نهاية الألفية الثالثة قام سارجون باجاد (Sargun of Agade) بتوحيد الأراضي البابلية، وامتد تأثير الساميين إلي ما بعد حدودهم الطبيعية، وتم تبني الحروف المسمارية السومرية وتحويلها إلي حروف سامية مختلفة، وهكذا بدأ الأدب السامي، وقد استمرت السومرية كلغة مقدسه يفهمها الآلهة القدامي والوحيدة القادرة علي إبعاد الأرواح الشريرة، وقد احتفظ مجال الأعمال بلغته القديمة، وهكذا امتلأت الأكادية بالكلمات السومرية، ولتلبية الاحتياجات الجديدة قام الكتاب بتجهيز ترجمات متداخلة، وقوائم بالإشارات، وكتابة للجمل، وتم

تأليف قواعد لغوية علمية، ومن خلال تأثير الثقافتين، فبإثارة الفكر جاءت أفكار جديدة إلى العالم، وكان هناك تفجر عبقري لها.

ثم بدأت الثقافات القديمة في الانفصال، حيث هدد الأعداء الحدود، وأجبرت المشكلات الجديدة الإنسان علي أن يُفكر بشكل أكثر جدية، وقد أدركت الملكيات العصرية أن مجرد وجود الأهرامات لن يضمن خلودهم، ولن يستطيع حماية جثثهم الضعيفة، وقد حل السحر المكتوب محل الكتب السماوية في نصوص الأهرام للسُلالة الحاكمة الخامسة والسادسة، وقد ابتهج الإنسان بالأمل في خلود جديد، وقام الوزير الحكيم بتاح حتب بتجميع الأقوال المأثورة للحكماء القدامي، وقدم تعليماً أخلاقيًا عمليًا، وبسبب زيادة الانقسام قام إبيور (Ipuwer) بالتعليق علي التغييرات الاجتماعية الاقتصادية التي أرعبت روحه المحافظة التي تحلم بالأيام التي يعود فيها الإله رع بنفسه ليحكم العالم محققاً العدالة، أعادت بابل النظر في مشكلة الشرق ولماذا تغضب الآلهة؟ ولماذا لا يعيش الإنسان إلي الأبد؟ ولماذا لاقي مصلح يورركوجينا (Urukogina) العادل مصيراً غير عادل؟

قسم الانفصال الكامل مصر إلي ممالك متحاربة عانت من الغزو الآسيوي وقام الجوتيون (Guti) بهزية بابل في أول تجوال شمالي، وقد أدت التساؤلات الموجهة إلي الحكمة إلي موجة هائلة من التشاؤم، والممثلة في حوار المصري مع زوجته، حيث كانت شكوي الرجل العادل الذي عوقب بشكل غير عادل أن يعامل ببعض العطف، ومع ذلك كانت النتيجة هي الخضوع لكل القوي الإلهية التي لا يمكن الشك في إرادتها.

لقد توحدت بابل تحت حُكم السلالة الحاكمة - يور الثالثة- وقد قام يورنامو وشولجي (Ur-Nammu/slugi) بإعادة توحيد البلاد، وأضافوا مقاطعة أجنبية إلى الشمال والشرق، الملوك كانوا ساميين، لكن النقوش

الملكية والوثائق الإدارية الخاصة بالأعمال والأدب الرسمي كلها كانت تقريباً وبلا استثناء باللغة السومرية، علي الرغم من أن هذه الفترة كان آخر أعظم فترات الأدب السومري، إلا أنها كانت بعيدة عن القديم، وأظهرت اللغة علامات علي الفساد، وقد انتعشت التجارة، وشيدت الأبنية العظيمة، وكان فناً تقليديًّا رائجاً، سقطت السُلالة الحاكمة ودخلت إيلام في عمليات الغزو والتطور الثقافي، في حين كانت بابل مقسمة إلي ولايات صغيرة كانت دائماً في حروب تحت حكم الآموريين الجدد.

وفي وسط التقلبات نشأت بابل كعاصمة للمُشرع الحكيم حاموراي، وبذلك قدمت هذه المدينة الصاعدة للأجانب بابل التي أسموها على اسمهم، كان ماردك (Marduk) - وهو الإله المحلى- هو ملك الآلهة، وقمت بترجمة الأدب الديني القديم من السومديين الموقى، وأعيدت كتابته لتكريم إله بابل كملك وخالق، قام أمينيميهت (Amenemhet) بإعادة توحيد مصر، وتأسيس السُلالة الحاكمة الثانية عشرة، حيث مّت تحيته بجميع الطرق حسب تنبؤات الأنبياء القدامي المزعومين، ومثل بابل فقط كانت عاصمته ثيبس (Thebes) مفاجأة، والتي كان إلهها آمون يتولى سيادة الأرض من خلال الاندماج مع آله الشمس رع، تحولت العبادات الشعبية إلى آلهة الخصوبة القديمة، وهم أوزوريس وزوجته إيزيس، في حين أظهرت نصوص التوابيت الفجر الأول للاعتقاد بأن الإنسان عليه أن يتعامل بالعدل في الأرض إذا أراد أن يكون سعيداً في العالم القادم، وكانت العدالة في السياسة ذات أهمية بالغة، وقد قام الملك الذي سبق أمنيميهت بتحويل النصائح القديمة إلى ما يسمى «فن الحكم»، وذلك من أجل ابنه ميريكر، قام أمينيميهت بإعداد مقالة عن الملكية من أجل ابنه سيسوس تريس (Sesostrus) ، ومقالة أخرى من أجل وزيره، وأكد على عزل هؤلاء في المواقع التي تتطلب تحمل المسؤولية، كما أكد بشكل مماثل - وإن كان بطريقة غير عاطفية - ضرورة الوضع في عين الاعتبار أن رفاهية المحكومين قد جعلت كنعان ولاية تابعة، وأصبح الفينيقيون حلفاء تابعين للفن المصري، والذي يعتبر ممتازاً من الناحية الفنية، لكن يصعب تقليده، وهي حياة جديدة بفضل الأمراء التجار الفينيقيين.

كانت فيولن كريت (Mioen Gete) في قمتها قد اكتسحت بحريتها البحر، وجلبت التجارة ثروات هائلة خصصت للأشياء الفنية التي كانت أفكارها تأتي من مصر، لكن صورتها النهائية وكمالها لاقي إعجاباً كبيراً من وقت الحديث، وكانت الكتابة توجد في الإسنادات العامة، وكانت فكرة تقديم الكميات بطريقة التصدير آتية من مصر، لكن ألواح الطين كانت مأخوذة من مستعمرات التجار الآشوريين بشرق آسيا الصغري.

لقد كانت هذه الفترة هي أعظم فترة للتقدم العلمي اشتهرت مصر وبابل بتفوقهم في الرياضيات قام المصريون باستخدام نظام عشري، وعبروا عن الكسور بواسطة القسمة المستمرة، وأضاف البابليون إلي النظام العشري نظام الكسور العشرية من أجل الوحدات الأكبر، وقامت بتقسيم الكسورالمعقدة إلي أرقام أصغر من ألفين، والتي جعلت من الحساب شيئاً سهلاً، عرف المصريون المربعات وجذور التربيع، وقاموا بحل المشكلات المعقدة للمتوالية الهندسية والنسبية، قام البابليون بإعداد جداول مرجعية للضرب، والقسمة، والمرادفات، والمكعبات، وجذور التربيع، والتكعيب.

لقد كانت معظم التقدمات المذهلة في الجبر والهندسة، قام البابليون باكتشاف نظرية المثلث ذي الزاوية اليمينية، والتي عرفناها من فيثاغورث، بالإضافة إلي ألفين من الطرق البسيطة، والتي أدت إلي نسب أخطاء أقل، لقد تعلموا أن المثلثات اليمينية المتشابهة لديها جوانب ناحية زوايا المعين النسبية، وقام بتقسيم المثلث إلي أجزاء متساوية، واستطلعوا شكلاً واحداً من المعين المنصرف، أما الأشكال غير المنتظمة فقد تم

تقسيمها إلى أشكال يمكن حسابها، لقد وجدوا مساحة قطر الدائرة وقدروا النسبة بعين طول محيط الدائرة وقطرها بثلاثة، وبدون مساعدة المعادلات الجبرية فقد قاموا بحل مشكلات بوساطة طرق معينة، هي فك أسسها الجبرية، وكل طريقة يمكن تمثيلها بمعادلة حديثة، وقد قاموا باستخدام المساوي للمعادلة التربيعية، وتوقفوا قرب النظرية الثنائية.

ومثل البابليين، قام المصريون بتقسيم المثلث، وقاموا بحساب مساحته كما فعلوا مع المعين ذي الأضلاع المتوازية، وكان تقديرهم للنسبة بين طول وسيط الدائرة وقطرها يساوي ثمانية أتساع من القطر، أو كما يجب أن نقول 3.1605)، وكان ذلك التقدير أكثر دقة من البابليين، وبفضله قاموا بمعرفة مساحات الدوائر ومساحات الاسطوانات أو أنصاف الكرات، وقاموا بحساب المخروط للهرم المربع، وما نسميه بالمعادلات التربيعية المتزامنة وقد قاموا بحله بطريقة خاطئة.

أما علماء الملك البابليين، والذين لم يكونوا قد تحروا بالشكل الكافي من الفلك لاستخدام الرياضيات الجدية فقد كانوا يقومون بعمل الملاحظات وإعداد المصطلحات غالباً، وكانت مجموعات النجوم أسماء لعلها تعني اليوم جيداً: التوأم، الذعيان، العقرب، الأسد، الذئب، النسر، السمكة، الجدي، أما الجوزاء «الراعي الحقيقي للسماء»، فقد ظل في العمران كالإبل المتجول «الكواكب»، وكل واحد منهم يتم التعرف عليه بواسطة إله أو آلهة، أما طريق إله الشمس فكان مخططاً من خلال اثنتي عشرة مجموعة نجوم، والتي كان من المفترض أن تكون أسماؤها دائرة البروج، كانت أوثان الخسوف؛ لأنها نذير شؤم، لكن خسوف إله القمر كانت أوقاته معقدة، وتتم ملاحظتها بشكل أكبر، ونسبت الأربعة أجزاء لوجه القمر إلي بابل، وإلي ثلاث ولايات مجاورة، وكان ضيوف جزء وعين ينذر بالشر للبلد التي حدث فيها.

ساهمت مجموعات مشئومة أخري في ظهور العلم القادم، وأكثر من النجوم في ذلك، فقد كان مصير الأمم والملوك يتحدد من أكباد الخراف المستخدمة كقرابين، ويمكن وصف غاذج ورسومات الأكباد فقط من خلال المصطلحات اللاتينية للتشريح الحديث، ويتم إعداد قائمة طويلة مصنفة بشكل تقريبي عن الحيوانات والنباتات والأحجار، بدأت قوائم النباتات بالحشائش، ثم المسمار، ثم مجموعات أخري تماثل تقريباً مجموعاتنا، ويمكن أن نميز الفصائل والأنواع المختلفة من خلال التصنيف الدقيق لأجزائه المتعددة، ثم التعرف علي نوع نخيل البلح منذ فترة طويلة، وكان مصطلح «ذكر» و«أنثي» يُطبق علي نباتات أخري، استخدمت أنظمة التضييق عنوة، ويعد مثل «الرجال، الحيوانات المنزلية، الحيوانات المفترسة»، وما فيها الثعابين، والدود، والضفادع، ومثيلاتها «السمك، و«الطيور».

تم إعداد قوائم النباتات للاستخدام الطبي في النصوص الطبية، وقد ظلت هناك مراجع كبيرة للسحر، لكن كانت هناك أيضاً معرفة تجريبية، وصفت أعراض المرض بشكل دقيق بالترتيب الطبيعي من الرأس للقدم، ويمكننا أن نتعرف علي معظم الأمراض، ويتم استخدام التكميد، والتجارب الساخنة، والتدليلك، والشيف، والقسطرة، والأدوية كانت تؤخذ عادة بطريقة داخلية، وقد وصف الزئبق، والإتمد، والزرنيخ، والكبريت، ودهون الحيوان، لكن بشكل عام كانت النباتات وصفت بأنها هي النباتات نفسها التي وجدناها في مجموعات الأدوية الحديثة، النصوص الطبية المصرية كانت مشابهة، لكن في نصوص خاصه بالجراحة كان الحديث علميًّا أكثر، وكل حالة يتم تشخيصها بشكل دقيق حتي إذا لم يكن هناك علاج ممكن، أما إذا كانت الحالة يمكن علاجها في تم سرد اقتراحات للعلاج، ويـتم جـس الجـروح كانت الحالة يمكن ويستخدم الكي بواسطة النار، وفي علاجه استخدام الجراح المصري ضمادة

ماصة، وفتيلة الكتان، والسدادات، والضمادات، والجبائر، ويتم لم الجروح بواسطة الشرائط أو الخياطة، وقد وصفت أجزاء معقدة في الجسم بطريقة ما نري من خلالها أنه ما زال يعمل على المصطلحات، لكنه قام باكتشافات مذهلة.

لقد عرف المخ وتلافيف الدماغ، وعرف أن المخ والحبل الشوكي يتحكمان في الجهاز العصبي، وقد شك في تمركز الوظائف بالمخ، وقد عرف أن القلب هو عبارة عن مضخة، وكان يقيس النبض، وكان قد اكتشف الدورة الدموية تقريباً.

في هذه الأثناء، وفي غفلة كل المثقفين قدم سام - نصف بدوي بدائي - في المناجم المصرية في سيناء اختراعاً واعداً للمستقبل، وحيث إنه كان جاهلاً في تعليم الهيروغليفية المعقدة للمصريين، لكنه عرف أنهم يستخدمون حرفاً ساكناً لإكمال المقاطع والإشارات، وقد تعجب لماذا لم يُدرك أحد جمال الكتابة الأبجديه البسيطة، وإلى القليل من الإشارات المصرية الشائعة أعطي اسماً بلغته الكنعانية، وأخذ أول صوت ساكن بقيمته الصوتية، وقام بنقش بعض الجمل القصيرة بلهجته الكنعانية على صخور سيناء، وبعدها تم استخدام الأبجدية الساكنة.

خلال الألفية الثالثة عاش في السواحل الواسعة لجنوب روسيا مجموعة من الشماليين الذين كانوا يتحدثون بلغة هندية أوروبية بدائية، وكان علي رأس كل قبيلة ملك يتم اختياره من العائلة الإلهية، ويساعده مجموعة من كبار المستشارين علي الرغم من أن القرارات المهمة كالحرب والسلام واختيار حاكم جديد نادي بها الرجال المتحاربون، في حين كانوا يقومون بزرع الأرض إلي حد ما، فقد كانوا نصف بدويين، والذين كانا سرورهم الأساسي في الحروب.

وقد سمحوا لخيولهم بحرية التحرك أثناء الغارات، وتم حمل

عائلاتهم إلي العربات المغطاة الخلفية، وكانوا يستقرون - ليس في قري مفتوحة لكن في معسكرات محاطة بحصون أو متارييس رباعية الزوايا- وتم تخصيص تكنولوجيا متطورة للأسلحة.

قبل نهاية الألفية بدأوا بالتحرك خارجاً - غرباً وجنوباً وشرقاً - وعندما دخل الأتشيون اليونان كان الآريون في طريقهم إلي إيطاليا، وظهرت ثقافة مدنية رائعة في هنجاريا وبوهيميا أزالت آسيا الصغري، وتم دمج الولايات السابقة في الإمبراطورية الهاتيتية العظمي، ولم يحمل أي ملك هاتيتي اسماً هنديًّا أوروبيًّا، والذي كان شاهداً علي إحلال المهاجرين بعناصر أكبر، والذين كانت لغتهم الأصلية لغة الطقوس المقدسة.

وفي تبني الحروف المسمارية البارزة يمكننا قراءة أول لغة هندو- أوروبية كُتبت: «هزمت ميتاني (Mintani) بواسطة بعض الأرستقراطيين ذوي الأسماء الهندو- أوروبية، وعلي الرغم من أنهم اتخذوا اللغة المحلية لهم، إلا أنهم عبدوا بعض الآلهة الهندو- إيرانية مثل ميثرا (Mithra) ، وفارونا (Varona) ، وإيندرا (المحرية علي والتوأم ناساتايا (Nasatya) ، أظهرتهم رسومات المقابر المصرية علي أنهم شماليين أصليين، في حين ظل أسلافهم أكراد شماليين يتحدثون الإيرانية، وقام بعض الهندو- إيرانيين الآخرين بغزو سوريا وكنعان، وحكموا كملوك ثانويين علي المدن التي اشتهرت باسم إنجيلنا.

أما أسلاف حامورابي فقد تم إحلالهم بواسطة الكاششتين، الـذين رجما كانوا يتحدثون لغة قوفازية علي الرغم من أن أسماء الناس والآلهة تدل علي أصل آري، وسرعان ما قاموا بتبني اللغة الأكادية ومعها الثقافة البابلية، وكان دافعهم الوحيد هو حكم إقطاعي بواسطة صكوك العملة التي فرضت علي النظام الإقطاعي الأكبر. وقد تم اكتشاف العناصر الآرية بين الهكسوس الـذين أسسوا إمبراطورية كبيرة في سوريا وحكموا مصر لعدة سنوات، وقد أظهر

الجهد المبذول لطردهم من جانب السلطة الحاكمة الثامنة عشرة بآسيا إلى تأسيس إمبراطورية، وإلى العناصر السامية وشعوب البحر المتوسط الأصلية أضافت سوريا العديد، من النيل والفرات، وقد نها التأثير الثقافي المصري بشكل كبير، ودخلت العناصر الأناضولية مع الغزو الهاتيتي لشمال سوريا، لكن الأكادية البابلية تم استخدامها كلغة عالمية للدبلوماسية والتجارة خلال الشرق الأقصي، وأصبحت الحضارة عالمية.

وقد كان الطريق ممهداً لإخناتون وتنبؤاته بإله محب تشمل رعايته الأبوية كل الناس، وأيضاً بتوحيده المتعصب، كل الفكر كان في تدفق نادي الفنانين الموهوبين بالتحرر من قيود تقاليد القرن القديم، وأنتجوا أعمالاً تتميز بالقوة والجمال الهائل، وقد قام الفنان العادي بتحويل الرسوم الكاريكاتيرية الحديثة الغربية.

ومغموراً بالأحلام الرائعة بدين عالمي، فقد سمح أخناتون للإمبراطورية بأن تنفصل، وتحت تأثير كهنة آمون الأنانيين أعاد الصبي توت عنخ أمون الديانات القديمة، وأدان التعليم المهذب للهيريطيقية، لكن الإمبراطورية المصرية لم يتم استعادتها، قام سيتي ورمسيس الثاني من السُلالة الحاكمة التالية بإعادة جزء من الحضارة، لكن الحروب ضد الهاتيتين انتهت بتقسيم سوريا بين المتنازعين، حتي النسبة الضئيلة التي تم الاحتفاظ بها سرعان ما فقدت، وتوقفت مصر عن أن تكون مصدر القوة الأول، وأكثر فأكثر سقطت الأرض في يد الكهنة الذين قاموا بتأمين الملكية، وجعلوا مصر حكومة دينية حقيقية.

ظهر أشخاص جدد مرة أخري في الصورة، من الصحراء الشمالية الغربية أي الآراميون الذين استقروا على الحد من كنعان إلى بابل، وبشكل أساسي فإنهم استمروا في التحدث بالآرامية لكن جزءاً منهم العبرانيين علموا لسان الكنعانيين، وفي البداية تم تقسيم العبرانيين إلى قبائل متحاربة صغيرة، لكن عندما بدأوا في هزية المدن الكنعانية

بالتدريج قاموا بامتصاص شيء من الثقافة الكنعانية، والتي كانت قد نجت، واكتساب الثقافة المادية كان شيئاً جيداً، لكن الذي لم يكن شيئاً ساراً هو أخذ وعيهم الضيق البدائي المقحل ليكون ديانة فاسدة ضد قوى الخصوبة.

كان الضغط من الأشخاص الجدد في وسط وجنوب أوروبا يؤدي إلي جذب قبائل جديدة من الآريين، وكان الدوريون يتدفقون جنوب اليونان المتحدثة باللغة الهندو- أوروبية القديمة، وكسروا حدود الإمبراطورية الميسينية (Mycenaean) التي قامت بتجديد العلاقات المينوية (Minoan) مع مصر، وتم تدمير آخر البقايا المينوية، وذهب الآتشيون إلي الساحل الغربي لآسيا الصغري، حيث التقوا بالهاتيتين والفريجيين والآريين الذين غيروا هيلسبونت (Helespont) واختاروا الأراضي العليا الجيدة للماء والغابات في الجزء الداخلي الغربي، وحول بعض الآتشنين الآخرين إلي قبرص ليجدوا أن نصف الجزيرة قد استعمرت بالفعل بواسطة الفينيقيين، وآخر محاولة يائسة من قبل ميسينا أسرت تروي عن الفريجي الذي ألهمت ملحمته الأجيال اللاحقة لإنعاش الغزوات في آسيا، لكن هذه المحاولة دمـرت الإمبراطوريـة، وتبعهم الأيونيـون، وتزوجـوا مـن الأناضـوليين، واختفـت الإمبراطوريـة - التي كانـت في يـوم مـن الأيـام عظيمـة - وسـط فـوضي الولايـات الصغمة.

أما عن حشود الرجال المُشردين سواء من الآريين أو المينويين فقد اتحدوا وتحركت الموجة عبر البحر أو من سوريا إلي مصر، حيث كسرهم مينيبتاح (Merneptah) ورمسيس الثالث أو الآتشيين وأجبروهم علي العبودة إلي وطنهم، أو أبحروا إلي قبرص، في حين حَوّل السيسيليون والسامردينيون أسماءهم إلي جزر غربية، وجلب إندوسكانو (Etuscans) إلي إيطاليا البدائية ثقافة شرقية غنية، والتي أثرت بقوة في روما، واستقر الفلسطينيون بفلسطين التي أطلقوا عليها اسمهم، محصورين بين الغزاة من الفلسطينيون بفلسطين التي أطلقوا عليها اسمهم، محصورين بين الغزاة من

البر والبحر، وبالتالي فقد الكنعانيون حريتهم، وللحظة كان الفلسطينيون في كامل قوتهم، ثم جلب الضغط الخارجي والحث النبوي الاتحاد للقبائل اليهودية، وكانت مملكة سول (Saul) فاشلة، لكن ديفيد صنع اتحاداً جيداً، وحولها سليمان إلي إمبراطورية صغيرة حاكت إدارتها الإمبراطوريات العظيمة التي كانت شرائعها الملكية كلها أجنبية، وأدت وفاته إلي التقسيم إلي إسرائيل ويهوذا وكانت إسرائيل هي الأقوي، وتمسكت بيهوذا كقسم موالٍ في حين كانت القدس ومعبدها في دمار تام.

وقد قام التجار السيدونيون بغزو أجيان (Aegean) وتبادل البضائع والكلمات مع اليونانيين، وجلبوا معهم أيضاً هدية غالية وهي الأبجدية التي طورها اليونانيون، وحيث إن هذه الأبجدية لم تكن لها أية حروف تمثل الحروف المتحركة، فقد استخدم اليونانيون بعض الإشارات الساكنة التي كانت تُمثل أصواتاً لم تكن موجودة في لغتهم لكتابة الحروف المتحركة الهندو- أوروبية المهمة، وفي المقابل تم نقل الأبجدية إلي آسيا الصغري، ولم تمثل الأبجدية اليونانية أية مشكلات للفريجيين الهندو- أوروبيين، لكن الليدين (Lyciaans) ، والكاريين (Lyciaans) وجدوا أنه من الضروري اختراع حروف جديدة للأصوات المحلية، وحين استعاد اليونانيون قوتهم البحرية هجر الفينيقيون أجيان، وبدأ سباق شعوب البحر المتوسط الذي انتهى بسيطرة الفينيقيين على شمال أفريقيا وأسبانيا.

وطوال القرون الطويلة ظلت آشور هي المصدر الثاني للقوة، وغالباً كانت خاضعة لبابل أو ميتاني، وفي الانهيار العام قرب نهاية الألفية الثامنة مدت آشور حدودها، وبعد فترتين من الضعف سمحت الثانية لليهود بتأسيس مملكت ديفيد، وأصبحت الآن أعظم مملكة في العالم، وكانت بابل عبارة عن قسم موالٍ، وتم غزو سوريا، وأجبر لهيوه (Lehu) إسرائيل على الاستسلام في الحروب بين الولايات الأكثر أهمية، حيث

مرت حملات تأديبية ضد بارسوا (Parsua) ، وميد (Medes) بدون ملاحظة.

لسنوات قليلة كانت آشور يتم غزوها بواسطة هالديا (Haldiaa) التي تمتعت بسيطرة لفترة قصيرة بوصفها القوي العُظمي في العالم، أعطت لعظة التأجيل فرصة لتطوير هائل في الديانة اليهودية، وجوهريًّا كان رد فعل من العناصر الصحراوية ضد الحضارة، بلغت مواعظ إليشع (Eljeh) ، وإليشا (Elisha) ، أوجها في الإصلاحات الدموية ليوهوا (Lehu) ، ومن ثم لم تعرف إسرائيل إلهاً قوميًّا آخر سوي يهوا، ولم تستطع طرق الإصلاح ونتائجها السياسية أن ترضي أشخاصاً أفضل من ذلك، وثارت مجموعة نبيلة من الأنبياء ضد العناصر الكنعانية في الديانة وبالحماسة نفسها نادوا ضد الظلم الاجتماعي، وعظ آموس (Amos) عن يوم حساب شديد، ونادي هوسيا (Hosea) بالحب الراعي ليهوه، لكن إسحق عن يوم حساب شديد، ونادي هوسيا (Hosea) بالعب الراعي ليهوه، لكن إسحق عن يوم حساب شديد، ونادي هوسيا (Sena Creibh) بالعب الراعي ليهوه، لكن إسحق سيناشيربس (Sena Creibh) إسحق والذي نتيجة لذلك قال بمناعة القدس ومعبد يهوه.

وعلي الرغم من ذلك، ظلت يهوذا خاضعة للآشوريين، كانت نشأة آشور هي بداية عصر جديد لحكومة البلاد التابعة، سعد الأسلاف بهذه الولايات التابعة، والتي تمت السيطرة عليها عن طريق مقيم وقليل من الجنود، وقامت آشور بتظليل المساحات التي تم غزوها إلي مقاطعات ظل مديروها علي صلة بالحكومة المركزية بواسطة الخطابات المستمرة، وتم نفي الثوار إلي الأراضي البعيدة، حيث اعتمدت رفاهيتهم المستقبلية علي ولائهم لأسيادهم الجدد، ووجدت العمليات بعبارة الإله القومي آشور والملك المقدس.

وعلي الرغم من اعتمادها بشكل أساسي علي بابل، فقد كانت الثقافة الآشورية انتقائية بشكل كبير، في المدن الكبيرة سواء عواصم ملكية أو مدن حرة في الدستور بتمكين رؤية حياة متنوعة ومليئة بالتعقيدات، وقد

استخدم الفينيقيون والآراميون فرص التجارة في الإمبراطورية الواسعة، واستخدمت رأس عشتار علي العملات، وتم ملء المكتبات الملكية بنسخ من الألواح البابلية القديمة، لكن الحوليات الملكية كانت نتاجات أصلية للمؤرخين الآشوريين، وإلي جانب الحروف المسمارية، فقد استخدمت الآرامية بأبجديتها الأكثر ملاءمة، أما التقدمات العلمية فقد أشير إليها في نصوص كتابية عن الأسطح الملساء وخطابات من علماء الفلك الذين كانوا ينتظرون الخسوف القمري عند اكتمال القمر، والكسوف الشمسي عند الدورة الجديدة، والدورة الثامنة عشرة لسنة من الأشهر المقحمة - غالباً منذ عصر نابو- ناسير (Nebu- nasir) - الأعمال الآشورية مثلث المعارك وحياة القصر والصيد بشكل كبير ورسوماتهم للحيوانات نادراً ما كان شيء يتفوق عليها.

سادت بابل تحت حكم الكلدانيين، وتحولت آشور إلي حلف من الكلدانيين والميديين، والآن أصبحت هناك أربع قوي عالمية عُظمي، ووجدت مصر حياة جديدة تحت حكم الساتيين (Saites) الذين حكموا بمساعدة المرتزقة اليونانيين والكاريين، وسمحوا لليونانيين بأن يعيشوا حياتهم الخاصة نيوقراطيين (Nu Crates) ، أما خليفة فيريجيا، ليديا، فقد كانت غنية بذهب الباكتولس (Pactolus) وقللوا المدن الساحلية اليونانية، لقد كان دمج التجارة البحرية والداخلية مربحاً، ومع الثروة التي قدمت من مصر والبحر الأسود قاد الآيونيون أول حضارة يونانية مزدهرة رائعة، وأعاد نابوبولاسار (Nabo- Palassar) تأسيس الإدارة البابلية وممارسة الأعمال بدرجة جعلت إصلاحاته مسيطرة في البلاد مادامت الحروف المسمارية مستخدمة، وقد أعيد بناء بابل بواسطة نبوخذنصر (Nebu- Chadnezar) وأصبحت عاصمة العالم، ودمرت القدس، وذهب الثوار المنفيون كما تنبأ بذلك جيريايا (Jermiah) وازيكيل (Ezekiel) ، وظهرت اليهودية إلى الوجود.

وحتي اليوم توجد تغيرات كثيرة في السُلالات الحاكمة وتنقلات كثيرة في الشعوب الأساسية، لكن وسط كل هذا كانت هناك علاقات ثقافية محددة، وتبع التطور الثقافي غط كل جزء في الشرق الأقصي.

إذا كان الشرق يتم غزوه باستمرار من الخارج لطبع صفاته الأساسية دامًا علي القادمين الجدد، وبالنسبة للمعاصرين يمكن أن تبدو إيران رابع أعظم إمبراطورية شرقية، ويبدو اليونانيون المتسائلون متشابهين تماماً، فأسلافهم اليمنيون والميسينيون، مجرد تلامذة للثقافات الشرقية القديمة، لكن الأحداث سريعاً ما أثبتت أنه مع ظهور الإيرانيين واليونانيين علي مسرح الأحداث من أن الشرق الأقصى قد دخل مرحلة التاريخ الحديث.

# الفصل الثاني

# الأصول الإيرانية

## إيران ما قبل التاريخ:

منذ فترة طويلة، وقبل أن يُسمي السهل الطويل إيران كانت هذه المنطقة مأهولة بالسكان، وقد وجدت رقائق السبج تحت الرواسب الطبيعية منذ العصر الجليدي المتأخر، في حين ترك الإنسان من العصر الحجري القديم الأدوات الحجرية البسيطة في الصحراء، وعند الألفية الخامسة قبل المسيحية تحولت العديد من القري الصغيرة إلي مجموعة مسالمة من السكان الزراعيين، والذين أرضوا غريزتهم الفطرية من خلال صنع القدور الخزفية بالرسومات الرائعة، وهو تقليد دقيق للحياة النباتية والحيوانات، والتي تدل علي اهتمام أكبر بجمال التصميم من التقديم الدقيق ووضع النمط الذي سوف تتبعه جميع الأعمال الفنية التالية، القري المحترقة، والتغيرات في أشكال أواني الفخار تُشير إلي تنقلات السكان، فقط إيلام هي التي زودتنا بالكتابة والتاريخ علي الرغم من أن الألواح من سهل الوسط نُقشت عليها حروف هيروغليفية إيلامية تُشير إلي أن اللغة نفسها كانت في صوصا (Susa) ، وهي أكثر المدن أهمية في إيلام.

ولمعلومات أكثر عن هذه الشعوب تتحول إلى الفيديفدات

(Videvdat) أو «القانون الإلهي» على الرغم من أن صياغته كما يبدو في الأفيستا كانت مكتوبة منذ فترة قصيرة قبل عصرنا، إلا أنها ما زالت تحتفظ بالعناصر الأساسية لثقافة ما قبل التاريخ، ومن النظرة الأولي يبدو أنه عالم رائع نلتقي فيه بسيد المنزل الغني بالماشية، والعلف، والكلاب، والزوجة، والطفل، والنار، واللبن، وكل الأشياء الجيدة، بالإضافة إلى النباتات المنتجة للحبوب والعنب والأشجار التي تحمل كل أنواع الفاكهة، والأراضي البعيدة كان يتم ريها بواسطة قناة تحت الأرض، وكانت هناك زيادة في قطعان الماشية، والكثير من المخصبات الطبيعية، ولكن للحصول على هذه النعم يجب العمل بجد لنثر الزرع والتشييد الجاد لقنوات الماء تحت الأرض، لقد كان عالماً ليس به مكان للكسالى.

لقد سمعنا عن استخدام الجلود للملابس أو الملابس الصوفية، وعن الخيام المصنوعة من اللباد مثل الذي يوجد في آسيا الوسطي، وعن منازل من الخشب مثل تلك التي تبقي فيها أكوام الغبار في سهل أوروميا (Umrmia) ، يمكننا أن نكتب عن مكانة الكلب، والذي كان في أي مكان آخر في الشرق مهملاً، وغير نظيف لكنه في السهل عومل كفرد مكرم من العائلة مع مسؤوليات متعددة ومكافآت لعمله، يكننا أن نستعد للفرح بالفلاحين عندما ينتهي الشتاء الثلجي، وتعود الطيور يمكننا أن نستعد للفرح بالفلاحين عندما ينتهي الشتاء الثلجي، وتعود الطيور للطيران مرة أخري، والنباتات للظهور، والسيول للجربان أسفل التلال والرياح لتجفف الأرض، لكننا سوف نُسئ فهم طبيعتهم تماماً.

الأديان القديمة:

بشكل مادي كان السكان ينتمون إلى تقسيم شعوب البحر المتوسط الخاصة بهم، وثقافيًّا كانوا أقرب إلى شعوب آسيا الوسطي خاصة في تفكيرهم الديني.

ويخبرنا الكُتاب اليونانيون شيئاً عن ثقافة الشعوب البدائية التي نجت حتي يومهم هذا على طول الشاطئ الجنوبي للبحر الأسود، وفي عرض موقفهم بشكل خاص، فإنهم عِثلون ممارسات غريبة بالنسبة لممارسات القانون الإلهي.

وعلي سبيل المثال من بين الديربيسيين (Derbtices) قتـل أكثر مـن سبعين رجلاً، وكلهم أقاربهم، وكانت النساء الكبيرة في السن تشنق وتدفن، أما الرجال الذين لم يحالفهم الحظ - حيث ماتوا قبل السبعين - كانوا يُدفنون فقط بين الكاسبيين (Caspians) الذين أطلقوا اسمهم على البحر الـذي كـان يُسـمي سـابقاً هيركاتيان (Hyrcarian) ، حيث تم تجويع أكثر من سبعين فرداً، والجثث كانت تُرمي في مكان صحراوي وتتم ملاحظتها، وكانوا يعتبرون أكثر حظاً، وأقل حظاً إذا أكلتهم الوحوش المفترسة أو الكلاب، وأسوأ حظاً على الإطلاق إذا تركت الجثث كما هي لم يلمسها أحد في باكترا (Bactria) ، وفي الشرق البعيد كانت هناك ممارسات مثل هذه البشاعة حتى جاء غزو الإسكندر، كان المرضى وكبار السن يُلقى بهم إلى الكلاب الجائعة التي كانت تُسمى في لغتهم مهمات الدفن»، وتشهد أكوام من العظام داخل الحوائط على عادات الدفن مثل هذه الشراسة والبشاعة، ولكي نفهم السبب وراء هذه الممارسات، والتي وجدت في كل التفاصيل المروعة في القانون الإلهى علينا أن نتحول إلى قراءة الأدب السحرى الكبير للسومريين أو المهاجرين إلى بابل من آسيا الوسطى، أو الحملة الجديدة للشامانية الموجودين حتى اليوم في المناطق نفسها.

وفي الفكر المجوسي في صورته البدائية لم تكن هناك أية آلهة حقيقية، فقط عدد من الأرواح الشريرة التي كانت تهدد باستمرار حياة الفلاحين التعساء، والذين كانت هجماتهم الشديدة يمكن منعها فقط عن طريق طقوس الكره، وكان موطنهم في الشمال، حيث صدهم أعداء

بشريون آخرون، وبعد الغزو الإيراني لإيران لم نتفاجاً بوجود إله العواصف الآري إيندرا (Indra) موجوداً بين الأرواح الشريرة كما في بابل، حيث كان معظم الشياطين بلا أسماء «انصرف أيها الشيطان الشرير، انصرف يا شيطان القبيلة، انصرف أيها المخلوق، انصرف أيها الشيطان! في الشمال سوف تُهلك!» وآخرون كانوا عثلون أشكالاً متعددة من المرض: «أحصنك من المرض، أحصنك من الموت، أحصنك من الحمي، أحصنك من العين الشريرة»، وهكذا، وعلي مر حلقات طويلة تم طرد العديد منهم - إذا كان العابد يعرف أسماءهم - والأكثر خطراً منهم هو أشيما (Asheme) السكير - شيطان واحد يمنع المطر - ومنهم من يمسك شعر الرجل وأظافره المقلمة، ومنهم يأتى بالحشرات لأكل الحبوب وللملابس.

زعيم كل الشياطين هو أنجرا مينيو (Angra Mainu) «الروح الشريرة بلا كفاءات، وخالق كل الأشياء الشريرة والحيوانات الضارة؛ ولذلك تسارع الجموع لقتل كل من يُعثل هذه الأرواح الشريرة - النمل والثعابين والكائنات الزاحفة والضفادع والطيور - وذلك عن طريق هدم جحورها ومنازلها، وأيضاً عن طريق تعاويذ المجوس من المحصنين بالعطور والتعاويذ السحرية التي عن طريقها يتحرر الإنسان من مرضه ووسخه.

ولكن مثل قوة الروح الشريرة وحشوده من الشياطين في الحياة اليومية كان الأكثر خطراً هو ناسو دروج (Nasu Druj) - شيطان الجثة- «الذي يعود إليه جزء كبير من الأشياء الموجودة في القانون الإلهي، دفن أو إحراق الموتي يمكن عمله بواسطة الجيران أو الأعداء لكن مثل هذا الأمر السهل لم يكن خاصًا بأسلاف المجوس، وعلي الرغم من كل التحذيرات كان من المحتوم أن تغلف جثة الشرير الأحياء بأمورها الفاسدة، والعدوي، والتلوث منذ اللحظة التي يفارق فيها النفس الجسد، وتكون الجثة غير نظيفة، حيث يحوم «شيطان الجثة » حولها

لإصابة الأحياء فقط عن طريق الملاحظة الدقيقة للطقوس الموصوفة حيث يوجد الأمان: «لا يجب أن يلوث الموتي الأرض المقدسة أو الماء، ولا بد أن تكون الجثث مكشوفة ومربوطة بإحكام من القدمين والشعر، وفي أعالي البلاد تلتهمهم الكلاب والنسور، وفقط عندما تحرر العظام من الموتي ومن الأشياء الخطيرة يمكن تجميعها في معظمة «استودان» (Astudan) ، بها ثقوب تسمح للموتي برؤية الشمس»، إن وصمة هذا الموضع الذي يحتفظ فيه بالعظم ينتشر في كل الأدب الزوروستري وصمة هذا الموضع الذي يحتفظ فيه بالعظم ينتشر في كل الأدب الزوروستري محزنة.

## تأثير العناصر الجغرافية:

غالبية الآريين تركوا منازلهم في جنوب روسيا من أجل سهول آسيا الوسطي، ولكن فقط مجموعة من الأشخاص القريبين للإيرانين وقلة من الآريين ظلوا هناك، وقد استقر الهيركانيون (Hyrcaniass) علي طول المنحدر الشمالي لألبورز (Alborz) والسهل الساحلي أسفله، وإلي جنوب البحر الذي أسموه باسمهم، وهذا السهل الذي ينخفض عن مستوي البحر، والذي جرفته سيول الأمطار إلي ستين بوصة في السنة كان شبه استوائي، لكن الغابات الكثيفة علي المنحدرات ضمنت الصيد للأسد والنمر، ونزل بعض الإيرانيين الآخرين أسفل السهل الذي تحيطه الجبال من كل جانب، وإلي الغرب يعلو زاجروس (Zagros) ، وإلي الشمال اليورز، وناحية الشرق برز السهل علي قمة العالم في الهيمالايا، في حين سدت سلسلة أكثر انخفاضاً المحيط الجنوبي عن طريق هذه الحواجز، وقد قسمت فروع أخري بقية المناطق، التي تنوعت فقط إلي الدرجة التي اختلطت فيها العناصر المشتركة - الجبا، والصحراء، والسهل الخصب- ببعضها.

وفي الوسط، قامت هناك صحاري عظيمة من الصعب اجتيازها، ومغطاة من ناحية بالبحيرات الملحية، ومن ناحية أخري بالتربة السمراء الملحية، وكانت الجبال خالية من الأشجار أو حتي الشجيرات، وبين الجبل والصحراء توجد تربة جيدة تحتاج فقط إلي السماء، لكن السماء كانت كنزاً نادراً ونفيساً، لو كانت الجبال تحتجز الأعداء المحتملين فإنها تحتجز أيضاً الأمطار، وفقط من خلال ممرات مثل التي تقع بين رشت (Resht) وكازفين (Qazfins) نفذت بعض السحب القليلة، وهنا يمكن أن يصل سقوط الأمطار إلي ثماني بوصات، وفي أي مكان آخر مثل أصفهان يبلغ أربع بوصات أو أقل، ولم يكن هذا المطر كافياً في أي مكان حتي تنضج المحاصيل، لكن الثلوج الذائبة كانت لحسن الحظ تسيل أسفل حدود الحال.

وفي جزء كبير من السنة تشع الشمس بحرارتها المحرقة من سماء خالية من السحب، وفي سبتمبر يبرد الهواء قليلاً، وفي نوفمبر تصبح الليالي باردة بشكل زائد، وأمطار الخريف يتبعها ضباب وثلج، وأخيراً عواصف ثلجية شديدة تزحف أسفل الجبل حتي تصل إلي السهل، وشمس منتصف اليوم - عندما تري- كانت ساخنة، وكانت تنشط من عاني من برودة الليل، وفي يناير تمتلئ الممرات وتختبئ القري تحت الثلوج، وتصبح معزولة في الشتاء، في الربيع تذوب الثلوج تقريباً بدون تحذير مسبق، وتتدفق مياهها أسفل المنحدرات الخالية تدمر الممرات، وتعزل القرويين مرة أخري، وتمتلئ الجداول بالمياه الثائرة التي تستخدم كل قطرة غالية فيها بواسطة قنوات الري حتي تجف مرة أخري؛ ولذلك يتم البحث عن المياه في التلال الجافة، ولربها يبقي بعض الماء الناتج من التبخير، وكان لا بد من حمله بواسطة قنوات تحت الأرض، وذلك عن طريق إنفاق الجهد والوقت، حيث يتم الحصول على ربع آخر من الصحراء الصالحة للزراعة.

هذا البحث الأبدي عن الماء ترك انطباعاً دائماً في عقول الفرس، وفي الأفيستا المقدسة كانت أناهيتا (Anahita) المسبحة - إلهة الألف جدول كما ذكرت في الشعر القديم- تغني بفرح عن الجداول المتدفقة والحدائق، وهو موضوع تكرر باستمرار، وبالنسبة للغرباء من الأراضي السعيدة يمكن أن تبدو الأنهار غير مهمة، وصنوف نباتات الحور وأشجار السرد والأشجار المزهرة وجنات الحدائق تماماً نقيضاً للصحراء والسهول الخالية، والقمم المغطاة بالثلوج تردهم إلى شيء جميل. غزو القبائل الشمالية:

يوضح علماء الآثار أول أثر للشماليين عندما استبدلت الأواني الفخارية التي صنعها السكان الأوائل بفخار أفضل له لون أسود جنائزي، ومن خلال الحكم علي الجماجم يتضح أن القبائل الجديدة قد استمرت في التدفق، ويتم بناء حصن عظيم في دامغان (Damghea) ، ولكنه هوجم وتم الاستيلاء عليه، وأجساد الرجال الذين دافعوا عن هذا الحصن بالإضافة إلي أجساد زوجاتهم وأطفالهم قد تم العثور عليها بواسطة المنقب في المكان الذي ماتوا فيه.

حلقات من غزو إيران مختلطة بعلم الأساطير الآري موجودة في الأجزاء القديمة بالياشتس (Yashts) ، حيث نقرأ أول نسخة من التاريخ الفارسي التقليدي، والمعروف لدي الغرب، ومن خلال الملحمة الرائعة «شاه نامه» (Shah Nameh) أو كتاب الملوك الذي أنتجه الشاعر الإسلامي العظيم الفردوسي.

وتبدأ القصة بجايا ماريتان (أحايومارث) ( Mareter ) وتبدأ القصة بجايا ماريتان (أحايومارث) ( loyonats » (الرجل الثاني » الذي كان جد الشعب الآري، بعده يأتي هاوشايها (Haoshyahe) (هوشينج) (Hosheng) أول ملك لباراداتا (Bes shadadyan) ، ثم (بس شاديديان) (Paradata)

من جبل من الشرق يُسمي هارا (Hara) ، وقام بغزو شياطين مزانا (Mazana) وشريري فارينا (Varena) والذي يعتبر تذكاراً لإخضاع الأرواح العابدة لفاركانا (Varkana) أو هيركانيا (Hercania) (التي سُميت بعد ذلك مازاندران) . (Mazandran)

وعلي الرغم من ذلك، فنحن نعلم أن زادراكارتا (Zadrakarta) عاصمة هيركبانا في الأيام الإيرانية كانت علي الأرجح تقع علي رابية، وهذا ما أوضحه التنقيب فيها عن قري للإيرانيين في المواقع المحلية للفترة القديمة.

وإلي جانب هاوشايها تبعها ييما (Vima) الراعي الجيد، ابن فيفافانت (Vivahvant) أول من عصر الشراب المقدس الهوما Haoma ، وفي حكم ييما لم يكن هناك برد أو حرارة ولا حرمة ولا موت؛ لأنه جلب الخلود إلي الإنسان، أيضاً حرر الإنسان من الجوع والعطش، وتعليم الحيوانات ما الذي يجب أن يأكلوه، ومنع النباتات من الجفاف والذبول، لكن علي الرغم من أنه قد عاش علي الجبل المقدس (هوكاريا) (Hukairya) بالقرب من بحر فورو- كاشا (Vouru kasha) الجنة الإيرانية - إلا أنه قد أخطأ، ولاحقاً أعلن زوروستر أن خطيئته هي إعطاء الإنسان لحم الماشية للأكل، أما ييما نفسه فقد قُطِّع إرباً بواسطة أخيه الشرير سبيتيورا (Spityura) .

وقد نجح أخ آخر - تاكهما أوروبا (Takhma Urupa) - في الاستبداد بالأرض لمدة ثلاثين عاماً، وهو روح شريرة يأخذ شكل الحصان - أنجرا ماينيو (Angru Mainyu).

وفي هذا الوقت حمل التنين أزي داهانا (Azi Dahaka) أو الثلاثة رؤوس وثلاثة أفواه وستة أعين وألف حاسة اثنتين من بنات ييما وجعلهما زوجتين له، وقد تم قتل التنين، وأنقذت السيدات بواسطة ثرايتوانا (Athwya) ابن آثويا (Athwya) من فارنيا

ويعتبر الآن آريًّا، وتحكي عن هذا البطل حكاية أخري، وهي كيف قذف في الهواء بالبحار الحكيم بورفا (Paurva) الذي كان متنكراً في شكل نسر.

أما كريساسبا (Keresaspa) ابن سما (Same) فقد كان بطلاً، وانتقم لموت أخيه يورفاكشيا (Urvakshaya) القاضي والمشرع عن طريق قتل القاتل هيتاسبا (Hitaspa) وحمل جثته إلي منزله في عربته الخاصة، وإليه أيضاً يُنسب ذبح العديد من الأعداء سواء بشراً أو وحوشاً، مثل ذي الكعب الذهبي جانداريفا (Gendaareva) الذي عاش في نهر فورو- كاشاميد، والثعبان البحري الأصفر السام الذي طبخ علي ظهره الكبير كيريساسبا طعامه، ويحمل هيتاسبا اسماً إيرانيًّا ربما كان عدواً بدويًّا وهو لوراني.

العدو الثاني الذي تم ذكره كان أيضاً هـوراني: فرانجراسيان (Frangrasyan) (أفراسياب) (Afrasiab) الذي سبح عبر نهر فورو- كاشاميد داخل صدعه الموجود بالأرض في محاولة يائسة لسرقة المجد الملكي الهائل الذي يمنح السلطة، وعندما أسر واعتقلت القسم الملكية الموالية تم إحضاره ليذبح علي يد كافي هوسرافا ( Kai khosraw) (تاى كوسراو) (Kai khosraw) .

وبذلك دخل الكافيون - الملوك الصغار - في التاريخ التقليدي، ومن الثمانية أعضاء للسُلالة الحاكمة المذكورة نتعلم المزيد عن المؤسس كافي كافاتا (كاي كوباد) (Kai Kobad) وابنه كافي يوسان (Kave Usan) مالك الجياد والجمال، والمتحكم في البحر الذي يحمل السفن، وعند كافي هوسرافا كاي كوسراد) الذي أتي من البحر المالح نشاتشاستا (Nacaachastaa) (بحيرة أوروميا) (Lake Urumua) ، والذي أخضع الأراضي الآرية وأصبح بطلاً عظيماً.

الفرس والميديون القدامي:

كان أول اكتشاف للفرس والميديين من خلال السجلات التاريخية

المكتوبة في 836 عندما تسلم الآشوري شالبانسير الثالث (Shalmaneser) جزية من ملوك بارسوا (Parsua) قرب بحيرة أوروميا، ووصل إلي أراضي مادا (Mada) جنوب شرق مياهها.

ولذلك ذكر الشعبيين بشكل متكرر، وفي 820 وجدهم شامشي أداد الخامس (Shamshi Adad) في ما يُسمي الآن بارسواش (Parsuash) الواقعة إلي الجنوب خلف كرمانشاه (Kirmanshah) الحديثة.

وفي 737 قام تيجلان - بيلير الثالث (Tiglath Pileser) - بغزو بارسوا، وفي 737 قام تيجلان - بيلير الثالث (Bikni)، وتسلم جزية من الرؤساء الميديين في الشرق البعيد مثل جبل بكيني (Denavend) في وجبل لابيس لازولي (Lapis- Lezuli)، كما سمي ديافيد الملكية (Denavend) في أعماق قمته المغطاة بالثلوج.

هاتان المجموعتان من الإيرانيين ما زالتا تتحركان، كل واد جبلي حمل قبيلته، ويتم الحكم من جبل حصني عالٍ عن طريق ملك، والذي كان يدفع بين الحين والآخر فدية لآشور عندما أجبره غزوهم علي ذلك، كونت بعض أجزاء المدينة الميدية مقاطعة علي الرغم من أن حدودها كانت متقلبة ولم يتم تنظيمها بشكل دقيق، وفيما يتعلق بالغارات، فإن الميديين الآخرين وكل الفرس استرجعوا استقلاليتهم الكاملة طوال تاريخهم القديم، حيث كان الإيرانيون رعويين علي الرغم من أن الزراعة لم يتم إهمالها، والكتابات الزوروستية المعاصرة قسمت الناس إلي أربع وحدات محلية: المتنزل (ديهانا) (Demana)، العشيرة (فيس) (Vis)، المقاطعة (شويثرا) (Airyaman)، والرخيان (Vegena)، وآيريامان (Airyaman)، والأخيرة مثلت الطبقة الحاكمة، والتي انقسمت إلي الكاهن (آثرافان) (Athravan)، وقائد العربة (راثيشتار) (Rathaeshtar)، والراعي (فاستيريا تشويانت) (Viastye Fshu)، والواعي (فاستيريا تشويانت) (Yant المورة، حيث إن اسم الطائفة كان «لون» (بيشترا) (Pishtra).

أحد الملوك الصغار الميديين، واسمه داييكو (Daiauktue) تم أسره ورحل إلي سوريا في 715 وهو من الديوسيس (Deioces) أنفسهم الذين أسس تقليدهم الإمبراطورية الميدية، والحاكم التالي هوكاياكسارس الأول (Cyaxares) وهو يواكساتار (Uaksatar) الذي دفع بجزية إلي سارجون (Sargon) في 714، وفي أيام سيناتشيريب (Sennacherib) في 72 هو نفسه قام بمهاجمة المقاطعة الآشورية هاهار (Harhar) ، والشروط القادمة من بارسواش وأنزان ( Anzan ) والتي ادعت ملكياتها السابقة أنها الحد المؤسس، والذي أعطي اسمه إلي السُلالة الأخمينية الحاكمة بأكملها، وكان ابنه تيسبس (Tespes) (تشيثبيس) شميت به أنزان القديمة حاليًّا، والتي ما زالت تقع شمال غرب صوصا علي نهر كيركا (Kerkiha) ، لكنها الآن أصبحت في يد الإيلاميين، ومن الواضح أن الفرس كيركا (Kerkiha) ، لكنها الآن أصبحت في يد الإيلاميين، ومن الواضح أن الفرس

وقد ولد لتيسبس ولدان- آيارامانس (Ariaramnes) (أريا رامفا وقد ولد لتيسبس ولدان- آيارامانس (Kursh) الأول، ويوضح لوح ذهبي (Aryaramna) وقورش (Cyrus) (كورشا (Kursh) الأول، ويوضح لوح ذهبي سابق أن اللغة الفارسية كانت بالفعل مكتوبة بالحروف المسمارية البارزة، وإذا جاء الاقتراح من آشور أو إيلام فلم يكن هناك أي تقليد للنص، ولأول مرة في تاريخ الكتابة المسمارية يتم فصل كل كلمة بواسطة وتد مائل، أما الكتابة التصويرية للملك والأرض والموطن والإله، وللإله الرئيس «أهورا- مازدا (Ahuramazda) اتبعت طريقه - علي المرغم من عدم اتباعها للتكوين- النصوص المجاورة، والإشارات الباقية تطلب أبجدية بسيطة، ثلاث إشارات للله الكاد تمثل قراء الحروف المتحركة الإيرانية، واثنان وعشرون كانوا مقاطع سبقت فيها اله لحرف ساكن، وفي أربع إشارات كان الحرف المتحرك يتبع بحرف ساكن، وفي

صيغة الحرف المتحرك عندما كانت هذه الحروف لا تنطق في بعض الأحيان تصبح للإشارة قيمة ساكنة خالصة.

#### دين الإيرانيين:

ظل الدين الإيراني ذا طبيعة آرية بسيطة تعبد الدايفاس (Doevas) أو الآلهة الحقيقية، وعلي رأس الآلهة كانت السماء التي كان اسمها دياوش (Dyaosh) مشابهة للإله زيوس اليوناني، والذي كان غالباً «السيد»، «آهورا»، أو الحكيم «مازدا»، وفي بعض الأوقات اتحدت مظاهر هذه القوي العظيمة مثل «آهورامازدا» «الإله الحكيم»، ويقول الملك آريارامنس: «هذه الأرض بارسا - التي أحكمها والتي تحوي رجالاً وخيولاً جيدة قد خولني عليها الإله آهورا مازدا، وبفضل آهورا مازدا أصبحت ملك هذه الأرض، ليساعدني آهورا مازدا»، وبهذا صيخ النمط الذي سيتبعه الملوك التالون.

الثاني في المرتبة بالنسبة للسماء كان ميثرا (Mithra) ، والذي عبده الإيرانيون في ميتاني لفترة طويلة وبعض الآريين الآخرين في الهند، ومثل كل الآلهة الإيرانية فقد كان إله الهواء المفتوح (الطلق)، وفي إحدي مظاهره العديدة اتخذ شكل الشمس نفسها في المثل الحديث «صديق الرجل الفقير» المرحب به بعد ليالي الشتاء الباردة والمرعبة في الصيف عندما تجف كل الخضروات، وقد ربطته فقرات أخري بسماء الليل، ومرة أخري كان أول الألهة، والفجر الذي يطل علي هرارا وجبل البورز قبل أن تشرق الشمس؛ ولذلك كان أول من يتسلق المرتفعات الذهبية الجميلة التي ينظر منها علي جميع البلاد الآرية العظيمة التي تدين له بسلامها وسلامتها.

على كل هذه الأراضي الآرية حكم ميثرا كسيد للمراعي الواسعة، ولقد كان هو من يحمى أعمدة المنزل العالية ، ويثبت عضادة الباب، وإلى

المنزل الذي كان يسير به كان يهديه قطعاناً من الماشية، وأولاداً ذكوراً، ونساءً جميلات، وعربات ووسائد رائعة، وبالنسبة لشعبه كان إله العدل، وعندما يستخدم اسمه كاسم شافع كان يترادف مع «الموافقة» التي كان يحمى تنفيذها.

ولم يكن من السهل خداعه؛ لأن الألف أذن والعشرة آلاف عين كانوا يتجسسون علي من يكسر الموافقة، والرجل الفقير الذي أخذت منه كل حقوقه كان يصلي له بيديه سواء كانت صرخته عالية أو هامسة، فقد كانت تذهب في جميع أرجاء الأرض، وتصعد إلي السماء، حيث يسمعها ميثرا، والذي كان يعطيه مكافأة عظيمة مثل إيقاع العقوبة علي المذنب، ولم تتطلب عبادته أي كاهن، وكان سيد المنزل يتوسل إلي ميثرا عن طريق الإراقة وشراب الهوما (Haoma) ، «مانع الموت»، جزء من الأشياء المكرسة له تكونت من تضحية بثور، حيث إن ميثرا لا يستطيع أن يكون شريراً لعبيده مثلما هو جيد وخير، واستمرت تضحيات أو قرابين الحيوانات في الفترة الأخمينية، وفي بداية السنة الجديدة تمنح خيول نيسيان علي شرفه، وهي تمثيل الخيول البيضاء المقدسة لعربته الشمسية، وكل سنة في احتفال ميثرا يجبر الحاكم الأخميني علي شرب الشراب المسكر هوما، وأن يرقص الفارسية، ميثرا يجبر الحاكم الأخميني علي شرب الشراب المسكر هوما، وأن يرقص الفارسية،

لكن ميثرا كان مثل إله الحرب يتضرع إليه - بشكل زائد ورائع- الآريون البدائيون، وكانوا قد فازوا بالسهل بالقوة، وبالقوة أيضاً اضطروا إلى الدفاع عنه ضد الأروميين، والترتيلة المخصصة لميثرا تصور الرعاة المسالمين تهاجمهم سهام مغطاة بريش النسر، وتضربها أقواس مشدودة، والرماح حادة مثبتة بجذوع طويلة، والأحجار مقذوفة، وبواسطة خناجر وهراوات من النوع البحر متوسطي، والأخطر من كل ذلك كانت التعاويذ التى تطلق ضدهم بواسطة المجوس، ونري

الأجسام مشدودة، والعظام محطمة، والقري خالية في حين تجر الماشية إلي جوار عربة المنتصر إلي الأسر في الحصون المشغولة بمحاربة مناصري ميثرا، وتستمر الترتيلة، حيث يتضرع ملوك الأرض إلي ميثرا حين يكونوا مستعدين للسير لمواجهة العدو المتعطش للدماء، ولمعركة علي الحدود بين البلدين المتنافسين، ويصلي الرجال على ظهر الخيول لميثرا.

ويطلب السائقون القوة لفريقهم؛ لأنهم مثل كل النبلاء الآريين القدامي لا زالوا يحاربون من عرباتهم، وفي إقامته بجبل هارايتي (Haraiti) العالى اللامع، الجبل ذي الحصون الكثيرة يسمع مثيراً طلبهم للمساعدة، وعندما يقترب الشريـر بخطوات مسرعة يقوم هو بربط الخيول الأربعة اللامعة إلى سارية عربته الشمسية الذهبية، وهذه الخيول كلها ذات لون أبيض ومزينة بالذهب والفضة وخالدة؛ لأنها تتغذي على طعام الآلهة، وضد أسلحة عبدة الشيطان قام ميثرا بتثبيت أسهم إلى عربته، والتي لم يدنس ريش النسر الملصق بها، ويطعن العدو بألف فارس وألف رمح حاد ذي حدين من المعدن، وألف سيف ذي حدين، وألف عصا حديدية للرشق، وهراوة ضخمة مصنوعة من المعدن الأخضر ومزودة بمائة سن ومائة حد قاطع، وباختيارهم يطير كل هذا في الهواء إلى جماجم الشياطين وأتباعهم، واقفاً في عربته وملوحاً بسوطه وهراوته يقوم ميثرا محميًّا بخوذته الفضية ودرعه الذهبي باقتحام صفوف العدو، وبواسطة قوته الفائقة، ويشق الأسلحة، ويلعن الكاذبين على جلالته، وهو لا يذهب وحده، فإلى عينه يسير سروشا (Sraoshaa) «الطاعة» (إلى الجنود الإقطاعية) الجمال والقوة، ومـزودين بهراوة ضخمة أخري، وإلى شماله يسير راشفو الطويل القوى (الصادق الصدوق) إله المحن وحوله المياه والنباتات وأرواح الأجداد السالفين، ويسبقه إله النصر فيرثراجنا (Verethraghaa) في شكل خنزير حاد الأسنان، وله فك حاد وشفاه من الحديد مصحوباً بإله الشجاعة، ويتشبث بالأعداء الهاربين بوجه متعرق حتي يطقطق العمود الفقري - عمود الحياة ومصدر القوة في الحياة - وحتي يقطع الشفاه قطعاً يخلطها بالعظام والشعر والدماغ، ودم هؤلاء الذين كذبوا ميثرا.

لكن فيريثراجا كانت له مظاهر أخري، فقد كان الرياح (فاتا أو فاد) (Vata or Vayu) والثور ذا القرن الذهبية، أو الحصان ذا الأذن الذهبية، أو الجمل، أو الغراب، أو الخروف المفترس، أو الظبي، أو رجما يظهر كشاب، أو رجل ناضج، وهو لم يُعطِ فقط النصر للآريين ويحمي روح الثور المقدس، بل بالإضافة إلى ذلك يضمن للرجال النشاط والصحة علي الرغم من أنه في بعض الأحيان يستبد به ميثرا، ولكن لفريثراهنا الحق في منح أو سحب المجد الملكي الرائع (كفارينا) ميثرا، ولكن لفريثراهنا الحق في منح أو سحب المجد الملكي الرائع (كفارينا) وذلك عندما يظهر في شكل ريح أو ثور، لقد كان مبدؤه أن يسيطر على الفكر السياسي في النظرية السياسية اللاحقة.

لقد كانت هناك آلهة آخري بين العباد الآريين، والذين نلمح لهم لقطات صغيرة، وبين أكثر المكرمين كان تيشتريا (Tishterya) الشعري اليماني الأبيض المتألق، سيد ومراقب النجوم التي كانت تلمع في سماء السهل الصافية، وعندما انتهت السنة ينتظر الجميع ظهوره من الناصح الكبير بين الرجال إلي الوحوش المفترسة علي التلال والأليفة علي السهل، ويتساءلون: «هل سيجلب سنة جديدة للآريين؟»، ثم وهم يسألون في خيبة أمل: «متي يشرق تيشتريا من أجلنا؟ متي تتدفق ينابيع المياه الكبري من الحقول؟» ثم يظهر تشتريا وهو نفسه يسأل: «هل ستحظي الاراضي الآرية بسنة جيدة؟»؛ لأن هناك صعاباً لا بد من مواجهتها يجب أن تظل النجوم السبعة تحرس ضد سحرة الشمال الذين يحاولون منع تقدم تيشتريا عن طريق الاندفاع بين النجوم، ويضطر فانانت (Vanant) - قائد الجيوش المزدانة بالنجوم - إلي حمايته من الرعية

والأعداء، ولمدة عشر ليالٍ يظهر تيشتريا كشاب جميل في الخامسة عشرة، ويهب الرجال أولاداً ذكوراً، وعشر ليالٍ أخري يظهر فيها كثور ذهبي القرن وتتكاثر الماشية، وفي الليالي العشر التالية يظهر في شكل حصان ذهبي الأذن، ويذهب عبر نهر فورو- كاشاميد، حيث ينزل إليه الخيل الأسود أبوشا (Apaaoshaa) (تجسيد الجفاف) ثلاثة أيام وثلاث ليالٍ ويهزم تيششتريا، ثم تتجدد قواه بواسطة قرابين العباد، ويعود إلي الدخول في النزاع، ففي ظهيرة اليوم الأول يهرب «الجفاف»، ثم يبدأ البحر في الغليان، وتغطي السُحب الجزيرة إلي منتصفها، ويكونان معاً السحب التي تدفعها «الرياح» إلي الجنوب، أما أبان نابات (Apan Nepat) - ابن المياه، وسيد النساء، ومولود البرق - فيتولي عدة مناطق أرضية نعرفها بالمياه التي تصح بها الأبدان، وإذا قام الشعب الآري بصب الشراب الإلهي لتيشتريا ووضع الماشية من أجله - واحدة من كل لون - فلن يستطيع الوباء أو المرض ولا جيوش العدو وعرباته أن تغزو أراضي الشعب الآري.

في الفترة الأخمينية كانت كل هذه الوظائف تغتصبها واحدة من آلهة الطبيعة القديمة - أناهيتا - والتي من جبالها العالية تنزل المياه التي تحول الصحراء إلي حقل وبستان، وحيث كانت هي صافية فلا بد أن تكون أنهارها كذلك، والتي لا يمكن أن يلوثها حتي غسيل الأيدي، وتصبح بعض آلهة المياه الأخريات زوجات لأهورا.

ما زالت هناك بعض آلهة الطبيعة يمكن التعرف عليها، القمر المشرق (ماه) (Mah) ، وخسوفها الذي يعامل الكواكب الخضراء تنير الأرض، والتي كانت هي نفسها آلهة واسعة السلطة، وبواسطتها يمسك «القمر» بزمام «الثور» في حين تصبح للبقرة أيضاً قرون، أما فاو (الريح) فينزل من التلال لينعش السهول في الصيف، ولكنه يكون بارداً جدًّا في الشتاء، وكان أيضاً موقراً، أما آثار (آلار) الذي كان يحيل القرابين إلي

الآلهة فقد كان إلها عظيماً، وفي كل مكان يرى الناس مذابح النار المقامة لعبادته، وكان يستحق كل التكريم؛ لأن الناس تحتاجه في الشتاء عندما يكـون الوقـود نـادراً وباهظاً، أما الهوما - الشراب المقدس الذي يبعد الموت- فدامًا لعب دوراً كبيراً في الشعائر الآرية، وكانت الترانيم والشراب الإلهي يكرم آلهة العالم السفلي، ما عدا النار المقدسة، حيث شعر الإيرانيون بأنهم ليسوا بحاجة إلى المعابد والمذابح، وعلاوة على ذلك، فإن عقولهم استطاعت أن تفهم الكيانات الإلهية المنزهة عن أية رموز مثل التماثيل، وكانت القرابين تقدم لآهورا على قمم الجبال الخاوية، والتي تصبح جميلة فقط عندما تكون مغطاة بالثلوج، وهي بذلك تكون قريبة من السماء الخالية من السحب، ومتوجاً بنبات الآسي العطري يأخذ المضحى الضحية إلى مكان مفتوح وظاهر، حيث يتضرع باسم الإله، ويذبح الأضحية، ويسوى لحمها، وتصبح القطع على مساحة كبيرة في أكثر الأعشـاب نعومــة، والأكــُثر تفضـيلاً هو نبات الفصة، ثم يقوم واحد من المجوس بغناء ترتيلة تتعلق بأنساب الآلهة، ثم بعد ذلك يأخذ المضحى اللحم ليفعل به ما يريد، وتلك هي رواية هيرودوت . (Herodotus)

كارابان (Karapan) ويوسيج (Usej)، وهما كذلك مثل متحدثين لمانثرا (Manthra)، لكن أكثريتها سقطت كطقوس بأيدي المجوس، النصر المعتاد لطبقة الكهنة على الغازين، وحتى الآن ظل المجوس قبيلة ميدية منفصلة ومميزة بشكل كبير عن النبلاء الآريين، وكان تأثيرهم الضار عن الوثنية الآرية هو الأكثر رقيًّا بشكل كبير في المستقبل.

الإمبراطورية الميدية:

جاءت قبائل جديدة من آسيا الوسطي، جميراي (Gimmirrai) أو سامويين (Simmerisas) وتبعوا أولاد عمومتهم الإيرانيين حتى السهل،

تاركين أغطية الفرس المزركشة، والسكاكين، والعصيان، بلوريستان (Luristan)، أما الفرسان الآشوريون الباحثون عن جبال جديدة وصلوا إلي أراضي باتوشاري الفرسان الآشوريون الباحثون عن جبال جديدة وصلوا إلي أراضي باتوشاري (Patusharri) علي حافة الصحراء الملحية الوسطي، وحملوا ملوك المدينة، وهم شيديريادرتا (Shidarparna) وإبيارنا (Eparna)، وفي السابق لاحظنا تشيترافارنا الأول (Chitrafarna) أو تينافيرنس (Tinaphersnes) الأكثر أهمية هو كشاثريتا (Kashathrita) والمسمي أيضاً بفرافاتيش (Fravatush) أو فردرتيس (Phraedrtes)، والذي طبقاً لهيرودت (Herodotus) حكم ميديا لمدة ثلاثة وخمسين عاما بالضبط من 675 إلي 653، وقد بدأ كثبس كرية كاركاش (Karkash) لكن بعد مهاجمة العديد من القري الآشورية، حيث كون ائتلافاً ضد الآشوريين من الميديين والسيسريين.

يقول لنا آريارامنس (Ariyramen) - ابن تيسبس- إن أهورا- مازدا أعطاه بارسا ومجموعة من الخيول والرجال، وهو يصف هزيمة الأراضي الفارسية المستقبلية والمعروفة لليونانيين باسم فارس، وإلينا بفارس الحديثة، وسمح لأخيه (Cyrus) بلقب والده «الملك العظيم لمدينة آنسان»، وهو نفسه «ملك عظيم، ملك الملوك، ملك بارسا»، لكن سيطرته كانت قصيرة لأن الميديين دخلوا البلاد، وأصبح الفرس قسماً موالياً للميديين، أما اللوح الذهبي لآريارامنس فقد تم حفظه كغيمه غير مشروعة في العاصمة هانجماتانا (Hangmatana) (إكباتانا).

هذه المدينة تقع علي آخر المنحدرات شرق جبل أورفانت (Urvant) (أرونتس) (Oronates) وله قمة من الجرانيت ترتفع لمسافة اثني عشر ألف قدم فوق مستوي سطح البحر، وهي جزء من سلسلة يصعب اجتيازها قتد في الشمال والجنوب، ويتخللها فقط ممر واسع يـوّدي إلي الأراضي البابلية، وفي الصيف يكون الطقس رائعاً، حيث تقع إكباتانا علي ارتفاع 6.280 قدماً فوق مستوي سطح البحر، ويخفي أورفانت أشعة شمس

الظهيرة، ويبعث ثلوجه الذائبة في عدة مجارٍ لتروي الحدائق والبساتين الجميلة أسفل المدينة، وتصب في حقول السهول الواسعة، ولا تزال هناك أراضٍ أكثر خشونة ترعي فيها قطعان كبيرة من الخراف والماعز والخيول الناسانية الشهيرة، وفي الشتاء تعصف العواصف، حيث تنخفض الحرارة إلى عشرين تحت الصفر، ويصل الثلج إلى اثنين أو ثلاثة أقدام فوق مستوي الأرض، ويغطي الممرات بارتفاع عشرين قدماً ويقطع الاتصال بالعالم الخارجي من كل جانب، لكن هنجماتانا سيطرت علي الطريق الوحيد السهل من الغرب إلى أمام السهول، وأهميتها المستمرة تشهد عليها الولايات المزدهرة التي أعقبتها، إيكباتانا وهمدان.

ومن هانجماتانا استمر الطريق العظيم شمال شرق كازفين (Pajnin) ، ثم إلي شرق راجا (Raja) ، والتي منها أخذت منها ميديا الثانية اسمها، أما طهران عاصمة إيران الحالية هي الخليفة الحقيقية لراجا علي الرغم من أن الموقع القديم يتجه شيء ما إلي الجنوب، حيث تبعه الراجيون من اليونانيون والراي من العصور الوسطي، وبالتالي كانت راجا خلفية قرية ما قبل التاريخ تحت حماية مجموعة من الصخور المعزولة في الشرق والغرب، وحماية أكثر من رياح الشتاء الباردة التي منحتها سلسلة جبال البورز من الشرق للغرب، والتي في الغالب وصلت إلي ارتفاع عشرة آلاف قدم، وإلي شرق راجا ظهرت ديافيند (Demavend) عشرين ألف قدم علي القمة سدت سلسلة جبال البورز الرياح الجالبة للمطر من الشمال، لكن عوضاً عن ذلك أرسلت الثلوج في الأخاديد التي وصلت إلي الصحاري الملحية فوق مساحات من الحصي، وتشهد الهضبات علي حافة السهل علي الاحتلال فيما قبل التاريخ وما يتبعه.

تلك كانت راجا مثل إكباتانا دائماً طريقاً مركزيًا مهمًا، ومنها سار الطريق الثاني إلى الغرب، ومن خلال كازفين - الذي له فرع جانبي علي بحر هيراكانيين- استمر الخط الرئيس إلى الغرب من تابريز إلى سهول

بحيرة أوردويا أو أسفل الحصون الرواندية إلي آشور، كونت البلد ميديا ثالثة ولم تُسمي بعد ميديا أتروباتينا (Atropatina) أو آدهاربايجان (Adharbaigan)، وهنا يلتقي - قرب نهاية القرن الثامن - الميديون والفرس الذين تعرف عليهم الآشوريون لأول مرة، وسرعان ما وقرت هذه المقاطعة، حيث إنها مولد زوردستر، ولم يبعد الطريق شرق راجا، وتحول شمالاً خلال البوابات الكاسبية (Caspian)، ومرت تحت ديمافيند، ومتحولة مرة أخري إلي الشرق عبرت قبائل إيرانية أخري ثم من باكترا (Bactria) ذهبت شمال شرق إلي آسيا الوسطي أو جنوب شرق إلي الهند.

والبلاد الثلاثة الميدية سكنتها القبائل الميدية - بوسا، باريتاسيني، ستراتشياتس، أريزانتي، وعبودي - والتي أضيفت إليها القبيلة غير الإيرانية من المجوس، وهؤلاء الميديون كانوا لا يزالون نصف بدويين، وفي الأعمال الآشورية تم رسمهم بشعر قصير مربوط بعصابه حمراء ولحية قصيرة مموجة، وفوق ردائهم يرتدون معطفاً من جلود الخراف الذين ما زال الصديق الأفضل للمسافر في ليالي الشتاء الباردة علي السهل، والذي تطلب أيضاً أحذية عالية الرقبة لتغوص في أعماق الثلوج، وكانوا مسلحين بالرماح الطويلة، ويدافعون بالدرع المستطيل الأضعف، هؤلاء النصف بدويين الذين ساعدهم الفرس، تجرأ فادورتس بمساعدتهم علي مهاجمة آشور فقط ليلاقي الهزيمة والموت في المعركة (653).

أصبحت بارسا مرة أخري مستقلة، وبعد عامين في (651) تحالف قورش الصبحت بارسا مرة أخري مستقلة، وبعد عامين في (Cyrus) الأول مع إيلام في إرسال المساعدات شاماش- شم- يوكين ( Shum- Ukin في بابل، الذي ثار ضد أخيه آشور بانيبال وآشور، حيث إن بارسا في النصوص الآشورية تستخدم الاسم القديم جوتي، ثم أبلغ موظف آشوري في يورك عن عودة الملك الإيلامي هامبانيجاشي (Humbanigashi) إلي أرض هيدالو (Tammarito)، يصحبه أناس من أرض بارسوامش، ونص آخر يذكر الإيلامي تاماريتو (Tammarito)،

ويقتبس من خطاب العدو: «إلي شعب بارسواش لا تتقدموا، وابعثوا بهم بسرعة إيلام وأخور ملكك» سارت الأخبار من إيلام إلي آشور بانيبال عن طريق نائبه إلي بابل - بيل- إبيتى- وتتضمن خبر أشرمارسواس.

بعد غزوه لإيلام بفترة قصيرة وتدمير عاصمتها صوصا - كما تؤكد لنا أخور- باني - آباك - سمع الملك قورش (Cyrus) ملك بارسواش عن سير الملك الآشوري العظيم إلي إيلام، وبعث ابنه الأكبر أروكو (Arukku) بجزية إلي نينيفي (Nineveh) ليعلن خضوعه ويلتمس عفوه، ولكن كانت هناك أسباب أكبر للغارة.

كيناكسارس (يوفاكشاترا) (Cyaxares Uvakhshatinx) كان قد خلف والده فرورتس، وحمل اسم إله الحرب فديثراحنا، وقد أعيد تشكيل الجيش عبر خطوط جيشه، وقسم الرجال إلي رجال رماح، ورماة سهام، وفرسان، ويبدو أنه كياكساريس الذي غير الملابس والأسلحة.

ويتضح أيضاً شكلان مختلفان من المنحوتات في بيرسبوليس، وتميز الميديون بارتداء الأزياء الإيرانية الأهلية، وعلي رأس القلنسوة المستديرة برقبة خفيفة، وينتهي برداء ضيق طويل الأكمام عند الرقبة، وممسوك بحزام مزدوج بإبزيم مستدير، وفوق الرداء عليه أن يلبس في أوقات الاحتفالات معطفاً للتشريف، وتشير البناطيل الجلدية والأحذية المربوطة إلي أن مرتديها قضوا أوقاتاً طويلة عند ظهور الخيول، وكانت اللحية القصيرة المدببة، والشارب، والشعر المربوط علي الرقبة كلهم مموجين في حين أعطت العقود والأقراط زينة إضافية، وظل الرمح هو السلاح الرئيس للدفاع والمصنوع من خشب القرانيا برأس برونزية مدببة، وقاعدة مثبتة بقبض معدني، وإلي هذا الرمح أضاف الكثير من المحاربين القوس الذي يتم حمله في كنانة واضحة والسهام، ويتناقض الزي الميدي مع زي الفرس السابقين، وتميزه القبعة المحززة والرداء الطويل إلى الكاحل والأحذية عالية الرقبة المربوطة.

وبإعادة تنظيم الجيش الميدي أصبح التهديد الموحد لآشور كبيراً، توفي آشور- باني- آراك، ولم يجرؤ الخلفاء علي تبديد قوتهم بمساعدة حلفائهم مثل بارسا، خلفاء آريارامينيس، وقورش (Cyrus) أجبروا مرة أخري علي أن يصبحوا موالين لكياكساريس، ومرة أخري عاد الآشوريون، وأصبحت نينفبي تحت الحصار من الميديين عندما وصلت الأخبار بأن السكاثيين جاءوا من البوابة بين الجبال القوقازية والبحر الكاسبي.

وعندما هزم بواسطة ماديس ابنة بروتوثايس، اضطر كياكساريس إلى دفع جزية لمدة ثمانية وعشرين عاماً حتى قتل قائدهم السكير في مأدبة.

تم تدمير نينيفي في عام 612، ووسط الحطام قام كياكسارمي والمعروف الآن في بابل بملك عمان هاندا (Umman Handa) بهزية القبائل السكانية ليصنع في بابل بملك عمان هاندا (Umman Handa) بهزية آشور- بوسالين ( Ashur u السلام مع نابوبولاسار، وبعد عامين، وعن طريق هزية آشور- بوسالين ( Harran) قام كياكسارمي بتدمير آخر مظهر للحكم الآشوري، وفاز بكل المدن (Hesspotamie) الشمالية، ومنذ أن أغلق الطريق إلي الجنوب بواسطة التحالف مع الكلدانيين - الذين أيضاً حكموا صوصا- اتبع كياكتارس زاجورسي، حيث تميل ناحية الغرب بلاد أرمينيا الباردة، وحيث وجدت بعض الجيوش الإيرانية الأخرى مملكة هالديا وقدموا لغتهم الهندو- أوروبية الخاصة.

وقد اتجهت الوديان الأرمينية الخصيبة أسفل «أنتي- توروس» ( -Ant وقد اتجهت الوديان الأرمينية الخصيبة أسفل «أنتي- توروس» ( Tausus وحتي السهول الواسعة لكابادوكيا (Halys) ونهر هاليز (Cappadeia) وحدود ليديا.

وانتهت خمس سنوات من الحروب والمعارك في وقت الكسوف الشمسي (8 مايو، 585)، وبسلام احتفظ به الهاليون بحدودهم، وقد

رفض الكادوسيون علي طول بحر هدكانين الاستسلام، لكن حاكم بارثيا أعلن نفسه موالياً.

قسمت أربع قوي عظمي ميسيا، كالديا، ليديا، ومصر الشرق الأقصي بينهم، لكن من كل هؤلاء فقط ميديا هي التي يمكن أن يطلق عليها اسم امبراطورية، والأهم من ذلك أن ميديا مثلت أول إمبراطورية أسسها المحاربون الشماليون أندين يتحدثون لغة إيرانية، ويفكرون بطريقة شمالية، والشيء الأسوأ حظاً هو الحقيقة البائسه أنه لم يتم التنقيب في أي موقع للفترة الميدية، في حين تلقت عاصمتها إكباتانا اهتماماً كبيراً، فيمكننا أن نقول إن القري في همدان من الممكن أن تعطينا تفاصيل كاملة عن الثقافة الجديدة، أو حتي تسمح للميديين بالتحدث عن أنفسهم بلسانهم الإيراني الخاص.

## الفصل الثالث

## قورش المؤسس

## التحالف مع بابيلون:

أصبح آستياج Astyages الآن يحكم ميـديا Media ، وذلـك في مكـان والـده الذي كان يُدعى سياكساريس Cyaxares واسم أستياج بالإيرانية كان هو أرش تيفاجا أو Arshtiviaga وهي كلمة إيرانية تعنى «رامي الرمح»، ولكن فترة حكمه الطويلة من (550- 585) كانت تتسم بالضعف، وفي الأقاليم الفارسية على الجانب الآخر، يجد أن أريارامتر Ariarammes قد نجح مساعدة ابنه أرساميز (Arsames) وذلك في الجانب الآخر، وأعطى قورش (Cyrus) مكاناً هناك ليس لأوروكو Arukku وإنما لابنه الأصغر منه وهو قمبيز (Cambyses) (يعنى أن قورش أعطى السلطة والحكم إلى ابنه قمبيز (Cambyses) من بعده)، وكان يُطلق عليه قمبيز (Cambyses) الأول أو كانبوجيا (Canbujiya) ، والملك العظيم، وملك آنسان Anshan ، حيث تزوج آستياج ابنة الملك قمبيز (Cambyses) والتي تدعى «ماندان» Mandane والتي أنجبت لقمبيز (Cambyses) الأول، قورش (Cyrus) آخر، وفي عام 559 أصبح قورش Cyrus الثـاني ملكـاً عـلى آنسـان Anshan ، وبـدأ حكمه من عاصمته المفتوحة باسارجاداي Passargada .

ونجد أن المسرح الفارسي مُعد الآن جيداً من أجل الاحتفاظ بالروح

المحاربة الإيرانية القديمة؛ فإن قورش (Cyrus) الذي أرهقه الترف يقوم بعمل ثورة، حيث إن قبيلته في باسارجاداي (Pasargada) يُمكن الاعتماد عليها؛ وذلك لأن عائلته (وهم الأخمينيين Achaemeaniane ) كانوا يقومون بدعم ومساندة قادة هذه القبيلة، ومع قبيلة باسارجاداي كانت هناك قبيلتان أخريان يشتركان معها في هذا التمرد أو هذه الثورة، وهما قبيلتي المرافي Maraphii والماسي Masipii ، وإلى تلك القبائل ما زالت تتجه قبائل أخري لتشترك معها، وهي القبائل الزراعية (بانثالي Panthialaei ، والدروسي Derusiaei وجيرماني Gremanii وهي على الأقل واحدة من الكيرمان Kerman ، وأيضاً قبائل الرعى اليدوية وهي الداي Dai ، والماردي Mardi ، والدروبيسي Dropici والساجارتي Sagartii ، ومن بين هذه القبائل وجدنا الماردية وهم أصحاب قبيلة الماردي والذين قاموا باحتلال الصحراء الغربية من موقع بيرسبوليس Persepolis ، وظلوا لفترة طويلة يحافظون على سُمعة البريجاندز Brigands ، بينما نجد أن الساجارتين وهم أصحاب قبيلة الساجاردي يقطنون واحة اليازرد Yazd ، وأثناء الحديث باللغة العامة والشائعة، نجدهم كانوا مميزين عن غيرهم بالنقص في الأسلحة المعدنية الدفاعية، حيث كانت أسلحتهم فقط هي الخنجر والوهن (والوهن هذا هو حبل في طرفه أنشوطه، ويستعمل لاقتناص الخيل والركاب).

والآن أصبح الفرس جميعهم متحدين تحت قيادة قورش، والذي بدوره كان يبحث عن أي تحالف ضد ميديا Media ، وذلك من القوي العظيمة المحيطة، حيث كانت المملكة الأقرب والأكثر منطقية هي مملكة بابيلونيا Babylonia ، وفي الجيل السابق، كانت بابيليون في حلف مع ميديا، ولكن في هذه اللحظة ومجرد أن تم تدمير عودوهم المشترك وهو آسيريا Assyria ، فإن هذا الحلف قد انتهي، وعندما قام نيبوشادينزاي Nebuchadenzaai بجميع المهندسين من أجل بناء القلاع

العظيمة لحماية بابيلون وجعلها مملكة حصينة لا تقهر، كان العدو الذي يخشاه هو جارته مبديا Media .

وبعد فترة حكم طويلة وناجحة، فإن البابليوني العظيم المنتصر قد توفي في السابع من أكتوبر عام 562، وبعد أقل من عامين من الحكم، فإن ابنه آميل ماردوك Amel- Marduk في الثالث عشر من أغسطس عام 560، والذي كان يتبعه زوج ابنه الملك نيبوشادنزاي (زوج أخت آميل ماردوك) وكان يُطلق عليه نيرجال شاريوسير Nergal- Shar- usur ، قد بقي في الحكم حتى 22 مايو عام نيرجال شاريوسير للواح بداية حكم ابنه الشاب لاباشي ماردوك Marduk .

ونظاما الحكم هذين بقيا فترة قصيرة، ولكنهما أعطيا أملاً كبيراً للقوميين (جماعة القوميين) والذين كانوا دامًا يستاءون من حُكم الأسرة المالكة أو الأسرة الحاكمة، وبعد ثلاثة أيام من ذكر بداية حكم لاباش ماردوك بواسطة الألواح كان هناك أيضاً ظهور منافس والذي كان يُدعى Nrobu Neid ، وبالنسبة لنابونيد فإن لاباش ماردوك كان شاباً بدون ضعيف الفهم أو الاستيعاب، ويعتقد نابو أنه على عكس إرادة ومشيئة الآلهة قد قام بفرض نفسه على المملكة، وقد كانت هناك تلميحات حول ثورة في القصر، والتي كان يتزعمها نابو من أجل أن يصبح هو الملك بدلاً من لاباسين، وبواسطة دعم الجيش والنبلاء، ولكن في الحقيقة أيضاً بأمر من ماردوك وهو سيده، بأن يتم رفع نابونيد إلى قيادة الدولة والأرض، وذلك على حد زعم نابو، وهو أيضاً زعم أنه ممثل لكل من نيبوشادنزر ورينجرال - شار بوشر ومن سبقوهم- وعلى أية حال، وبعد أقل من شهرين من حكمة (حُكم نابونيد)، فإن الملك الصغير قد تم قتله وتعذيبه بشكل بشع، وأصبح نابونيد هو الملك والقائد والحاكم الوحيد للباقين من الإمبراطورية الشالدونية أو إمبراطورية . Chaldoen

ونجد أن ادعاء نابونيد بأنه هو الممثل الفعلي والصحيح لسياسات

الفاتح العظيم قد تم دعمه بواسطة التقرير الخاص بحكم ملائم، وذلك بواسطة ماردوك Mardouk ، حيث نجد أن نبوخذنصر Nebuchadnezzar نفسه قد ظهر ليقوم بتفسير الظاهرة، وبعض الآلهة المقدسة البابليونية الأخري نجدها قد قامت بإرسال رؤي أخري حول ذلك، والمعبد العظيم لماردوك في بابليون (إيساجيلا Esagila) قد تمت استعادته بشكل عظيم ومجيد، حيث تم الاحتفال بعيد الميلاد بداية من 31 مارس عام 555، حيث نجد أن نابونيد قد أخذ دورة في حدق الملك، حيث قام بهسك يدي ماردوك، وأصبح بعد ذلك معروفاً بالملك الشرعي، وكانت الهدايا الثمينة يتم إرسالها إلي معبده، ثم قام نابونيد بعد ذلك بالتحول إلي الرحلات في كل بابليونا، خصوصاً في المدن الجنوبية وفي سن آور Sin Ur ، ولارسا لما وأشتار Ishtar ، وغيرها من المدن التي قام نابونيد بزيارتها.

وبالرغم من كونه كذلك، إلا أن نابونيد، لم يكن في أصوله بابليونيًّا خالصاً أو متأصلاً، حيث إن والده كان من نابوبالسو Nabubalsu ، والذي كان يُطلق عليه «الأمير الحكيم»، وكان بالفعل يبدو وكأنه الكاهن الأساسي للمعبد الذي كان مشهوراً جدًّا في ميسوبوتامين هران Mesopotamian Harran ، والذي كان يُطلق عليه معبد «إله القمر»، وحيث كان الحكم الخاص بآسيريا Assyria ينطلق من هذه المدينة، إلا أن هران العكم الخاص بأيدي ميديا Medes والتي تركت المعبد علي دماره وخرابه، وبشكل حرفي مجرد تهاماً، كان حلم حياة نابونيد أن يقوم باستعادة هذا المعبد، وهو المعبد الذي لا تزال روح أبيه تعيش فيه، ولكن هذا يتطلب في البداية أن يتم استعادة أو أخذ هذا المعبد من أهل ميديا.

وعندما أخبر بايونيد بذلك، وفي أول عام له من الحكم، أي إليه الإله ماردوك Marduk وسين Sin وذلك في مقامه، حيث أمره ماردوك بأن

يقوم باستعادة معبد هران Harran ، ونحن نتساءل عما إذا كان كهنة معبد إيساجيلا Esagila قد وافقوا علي ذلك أم لا؟ وعندما قام نابونيد - خائفاً بالاحتجاج علي أن الميدين يحيطون ويسيطرون علي هذا المعبد، وأن قوته (قوة نابونيد) تزداد، نجد أن ماردوك قد قال له: «إن ميديا Mede التي نتحدث عنها، هي أرض المعبد، وأرض قورش (Cyrus) والملوك الذين يرهبون هذا الجانب ليس من حقهم ذلك، وعندما تأتي السنة الثالثة، فإن الآلهة سوف تجعل قورش من حقهم ذلك، وعندما تأتي السنة الثالثة، فإن الآلهة سوف تجعل قورش (CYRUS) ملك آنسان ANSAN وقورش (CYRUS) هو العبد الذي سوف يتقدم بجيشه الصغير، حيث إنه سوف ينتصر علي الميديين الذين هم ممتدين ومتسعين، وسوف يقبض علي آستياج ملك الميديين ويأخذه أسيراً إلي أرضه».

من أجل هذا الأمل، فإن نايونيد قام بعمل تحالف مع قورش (Cyrus)، وهو الثائر علي ميديا وضدها، وحتي يقوم بالوفاء بالاتفاق من جانبه فإن نابونيد قد قام بتشكيل جيش خاص من أجل مواجهة المتمردين الذين يعيشون في الأقطار والأقاليم التي كانت تحت سيطرة نايوشادنزر، وقبل أن يُغادر فإن نابونيد قد ترك القيادة الخاصة ببابليونيا إلي ابنه الأكبر بيشار يوشر Beishar Usur (وكان يُطلق عليه بلشازر Belshazzar وذلك في كتاب دانيا)، وبدأ في التقدم إلى هران Harran .

ولم يكن هناك أية مساعدة ممكنة للمدينة؛ وذلك لأن ثورة وقرد قورش (Cyrus) جعل آستياج مشغولاً بها في ميديا، وتم الاستيلاء على المدينة بسرعة، وتم الإبقاء على المدينة كما هي، وقام الجيش بوضع أسس المعبد في عام 555.

وفي العام التالي، استمرت عملية إعادة غزو سوريا، وفي يناير عام 553، كان نابونيد في هاماث Hamath ، وفي أغسطس نجده قد ارتاد جبال أمانوس Amanus ، وفي ديسمبر، نجده يقوم بقتال الملك أريدوم Amanus ، بينما كانت قواته في غزة Gaza علي الحدود المصرية، والأسري اليهود غير المتأثرين أو المتضررين من ذلك، كانوا يتوقعون سقوط بابليونيا Babylon ، ولكنهم سرعان من خاب أملهم، حيث قام آستياج بإرسال جيش، وذلك تحت قيادة هارباجوس خاب أملهم، حيث قام آستياج بإرسال جيش، وذلك تحت قيادة هارباجوس للعتوية المتعردة في مصر، ولكنه نسي كيف يقوم بتعزيز هذا الابن، ولكن هارباجوس لم ينس، وتوجه إلي قورش (Cyrus) ومعه أفضل جنوده، والجيش الثاني كان قيادته لآستياج شخصيًًا، والذي وصل إلي العاصمة Parsa ، حيث قبض علي الملك، وقام بتسليمه إلي قورش (Cyrus) ، وتم غزو إكباتانا Ecbatana ، وتم نقل ثروته المكونة من الذهب والفضة والأشياء الثمينة إلي آنسان Anshan ، وأصبحت ميديا الآن أمة غير مستقلة، وأصبحت أول مرزبانية هي مرزباانية ميديا هديا .

وعلي الرغم من ذلك، فإن العلاقات الحميمة بين الفرس وأهل ميديا لم تُنسَ وإكباتانا المقبوض عليه بقي في الضيافة الملكية، حيث تمت معاملة أهل ميديا مثل الفُرس، وكان يتم توظيفه في المكاتب والوظائف العليا، وكان يتم اختيارهم لقيادة الجيوش الفارسية، وكان الأجانب أو الغرباء عادة ما يتحدثون عن ميديا مثلما يتحدثون عن فارس بانتظام، حتي كانوا يستخدمون مصطلح «الميديين» نفسه، وهذا يدل علي أنه لم يعد هناك فارق بين ما هو ومن هو فارسي أو ميدي».

ومع قيام قورش (Cyrus) بفتح ميديا وغزو هذه الإمبراطورية، بدأ بعد ذلك في التطلع إلي غزو آسيريا Assyria وميسويوتاميا Mesapotam بعد ذلك في التطلع إلي غزو آسيريا Armenia وكابادوسيا Syria وكانت هي المطامع الخاصة بالإمبراطورية الميدية، وكانت هذه المطامع في درجة عالية من الصراع مع تلك الخاصة ببابليونيا، وبالتالي فإن كل الأسباب الخاصة باليلونيا قد اختفت الآن، وذلك عندما قام كل طرف

بتحقيق أهدافه وأداء دوره حيث إن تدمير الإمبراطورية الميدية قد أدي إلى عدم توازن في القوي، وبالتالي فإن الحرب بين قورش (Cyrus) والقوي الثلاثة الباقية وهي إمبراطوريات ليديا Lydia ، وبابليونيا Babylonia ومصر وكانت متوقعة كما سيأتي ذكره.

بداية انهيار الإمبراطورية البابليونية:

لم تكن هناك أية رؤي عن الآرية البابليونية، والتي تخلت عن بابونيد، حتي تقوم بتحذيره بأن الموقف الدولي قد أصبح خطيراً وعلي حافة الهاوية، حيث كانت أقطاره تتجه نحو تحقيق مزيد من الفتوحات في الغرب، حيث قام بترك أريدوم Edom علي حدودها الصحراوية، وقام بالتوغل في عمق شبه الجزيرة العربية، حيث تمت مهاجمة تيما Teima في واحتها المركزية، وتم قتل ملكها، ولسبب غريب، قام نابوتير ببناء قصر هناك مثل ذلك الاموجود في بابليون، وقام بجعل مقر إقامته هناك، والوثائق والكتابات العملية من السنوات التي كانت تلي ذلك مباشرة أوضحت وذكرت القوافل التي كانت تحملها الجمال، وكانت هذه القوافل تحمل الطعام إلي الملك في تيما Tema.

وفي هـذه الأثناء، بـدأ بيلشازر Belshazzar يُارس القيادة والسلطة في بابليونيا، وهي تلك القيادة والسلطة التي تعهد بها أمام والده نابونيدو ووثق فيه ليحافظ عليها حتي يعود، حيث أشارت العديد من الخطابات والوثائق العلمية إلي ابن الملك على أنه كانت في يده السلطة المركزية.

ومن العام السابع للملك وحتي العام الحادي عشر علي الأقل - أي من (545- 549) - كان الملك في تيما، وابن الملك ونبلائه وجنوده كانوا في أكاد Accad ، وفي الشهر الأول، لم يأتِ الملك إلي بابليون، ولم يأت نابو إلي بابليون، ولم يذهب بيل Bell بعيداً عن إيساجيلا (Esagila) ، وتم إلغاء العيد الخاص بالعام الجديد الذي يتم الاحتفال به، ومن ثم كان هناك

حرمان من العرض السنوي العظيم ومن الفرص الخاصة بعمل أموال، ولذلك فإن سكان بابليونيا بالطبع أصبحوا غاضبين، والكهنة الذين يخصون ماردوك، والذين كان لهم تأثير أصبحوا مُبعدين ومُنصرفين عن ذلك بشكل كامل، لإهمال الأمير العظيم لمدينتهم.

## الغزو الفارسي لليديا Lydia:

مع وصول الأخبار التي تقول بأن الحلف الميدي قد انتهي، قام ملك ليديا كروسوس Croesus بدون تردد بجمع كل المبالغ المفروضة، وقام بعبور حدود هالي Haly وذلك حتي يجمع الباقي من الإمبراطورية، وقورش (Cyrus) الذي استعادها قام بإخلاء اللقب «ملك فارس» شعر بأن ذلك تحدياً ومسؤولية، يجب أن يضطلع بها ويكون قدرها؛ ولذلك ففي أبريل عام 547 نجده قد انطلق من أجل أن يقابل الغازي أو المعتدي، حيث كان يطوي الأرض تحته حتي وصل إلي الخط الأساسي لزاجروس Zagaros ، وذلك علي بوابة آسيا « Asia »، وخلف البوابة كان السقوط وشيكاً، حيث أصبح الهواء البارد بعد ذلك فجأة حاراً، وأشجار الضوء وغيرها قد أعطت الطريق إلي أشجار النخيل، وأصبح قورش (Cyrus) علي حافة السهول العظيمة ميسوبوتام Mesopotam .

وربما يكون قورش قد تحول إلي الجنوب وذلك ضد بابليونيا، حيث لم تكن مهارة مهندس نبوخذنصر Nebuchadnezzar قد قامت ببناء وتشييد قلاع الملكة الحصينة والتي سوف تحميها من أي اعتداء أو هجوم خارجي، وبشكل حكيم نجد أن قورش قد أرجأ التقدم لبابليون، وقام بالاتجاه شمالاً إلي آسيريا Assyria ونينفا كانت أربيلا Ashur لقرون عديدة شامخة، وذلك بواسطة آشور Ashur ونينفا كانت أربيلا مكانتها كعاصمة جديد لآثورا Athura ، حيث قام قورش ورش در التيجريز Tigris ، وذلك أسفل مدينة أربيلا Arbela ،حيث تقع

آشور Ashur ، أما الآلهة الخاصة بكل من آشور ونينيفا فقد تم الحفاظ عليها، وذلك فقط من خلال المأوي أو الملجأ الذي كان خلف أسوار بابليونيا، وفي ناحية الغرب عن بعد علي الطريق الرئيس توجد هاران Harran والتي كان يزعم أو يُعتقد أنها جزء من أثورا Athura .

وقد بلغ والد نابونيدو من العُمر أرزله، وبلغ المائة في عام (550) وخليفته في مكانته، وهو كاهن سين Sin الذي لم يستطع مقاومة الغازي أو المنتصر، وليس هناك ذكر لسقوطه في مصادرنا، فقط مسيرته والموقف القائل بفقد هران Harran ومعها يسقط (المعبد) الذي قد ضحي من أجل استعادته نابونيد، وضحي بإرادة ماردوك الجيدة، ومشيئته الحسنة، ولهذه الخسائر، فإن الانتقام الوحيد الممكن سوف يكون من خلال إيجاد بابليونيا مع ليديا Lydia .

ومع حلول شهر مايو، فإن قورش (Cyrus) كان جاهزاً ومستعداً، وذلك للتقدم ضد كروسوس Croesus ، والطريق العظيم تم اتباعه مرة أخري، وذلك عبر شمال سوريا التي كانت أيضاً منفصلة ومتحررة عن الإمبراطورية الحديثة (نابونيد والي سيليسيا Cilicia) ، حيث لم يمانع أهلها، وقبلوا مرور الفُرس، ونتيجة لذلك أو مكافأة لذلك من خلال السماح والاحتفاظ ببقاء ملوكهم، والذين كانوا يحملون بانتظام اسم سينيسيس Syennesis ، وعبر البوابات الخاصة وسيليسيا، نجد أن الجيش يقوم بدخول كابادوسيا Cappadocia والتي تم تنظيمها كمرزبانية فارسية أخري وأُطلق عليها كاتباتوكا Katpatuka ، وفي الوقت نفسه، استقبلت أرميتيا قورش (Cyrus) علي أساس أنه خليفة لآستياج Astyages وأصبحت منذ ذلك الحين وصاعداً هي مرزبانية أرميديا.

وبعد معركة لم يكن مخططاً لها أو تم أخذ قرار المدينة الموجودة حول مدينة آلاساهويوك Alacaa Huyuk ، والتي أقيمت بها حفريات حديثاً، حيث يتقاعد كروسوس Croesus في سارديس، ويتم أخذ المبالغ

المفروضة بواسطته، حيث يقوم نابونيد بابليون وأهل إسبرطة علي الأرض اليونانية في مقابلته في الربيع، ولم يكن لدي قورش (Cyrus) أية نية في أن يترك لعدوه أي وقت ليجمع شتاته أو يقوم بتقوية وتعزيز نفسه، وبالرغم من الشتاء، نجد قورش (Cyrus) يتقدم بسرعة إلي الغرب، وفي السهل الصغير شرق هولوس Hyltus مع هيرموس Hermus والتي أصبحت فيما بعد معروفة بأرض «قورش» (Cyrus) وبناءً علي نصيحة هارباجوس Harpagus ، نجد أن قورش (Cyrus) يقوم بوضع جمال الحقائب والأمتعة وذلك أمام أو في مواجهة خطة، حيث إن الجمال بشكلها ورقبتها وسنامها وأصواتها تخيف الخيول وتجعلها تذهب إلي البراري، ثم يقوم أهل ليديا المترجلين علي أقدامهم بإعادة تشكيل أنفسهم، والقيام بالمحاربة بشجاعة، ولكنهم في النهاية كانوا مجبرين علي العودة إلي القلعة، وقد كانت هناك استغاثات هائلة وسريعة يتم إرسالها إلي الحلفاء، ولم يكن هناك وقت للإجابة علي هذه الاستغاثات، حيث بعد أربعة عشر يوماً من الحصار، يتم تسليم سارديس، ويتم أسر كروسوس Croesus ...

وفي مايو نجده يتحرك إلي أرض ليديا Lydia ويقوم بقتل ملكها وتأخذ مكاسبها وغنائهها العظيمة، ويقوم بوضعها في حاميته العسكرية، وبعد ذلك كانت حامية الملك العسكرية موجودة هناك، وكان هذا هو التقرير الرسمي الذي ذكره قورش (Cyrus) وعلي وجه الحقيقة الفعلية، نجد أن كروسوس Croesus يتبع العادات الشرفية، ويحاول الهروب قبل أن يتم الحكم عليه بالإعدام أو يتم قتله، وخلال نصف القرن الثاني، فإن ميسون Myson وهو رسام فازة الأتيك Attic يقوم بتصوير كروسوس وهو متوج علي عرشه وأبوللو Apollo الخاص بدلفي يقوم بتصوير كروسوس وهو متوج علي عرشه وأبوللو Oplia الخاص بدلفي لوم تكريه بشكل كبير بواسطة ملوك ليديا، وبالنسبة لكروسوس وضوح كاي الغامض، وهو الذي قاده بوضوح الي الموت، والبرستيج الخاص بأبوللو لم تتم إهانته، ولاحقاً كانت هناك أسباب

وحسابات صادقة تم نشرها وذلك حول قدر كروسوس Croesus ، حيث يُعلن الكهنة في البداية أن الإله نفسه قد حمل الملك إلي الخلود، وذلك في أرض الهيبربوريان Hyerboyeans حيث يعتقد الإغريق أنه يُقيم في منطقة شمالية تنعم بأشعة الشمس التي توجد علي نحو سرمدي، ثم تأتي بعد ذلك القصة الشائعة، والتي تقول بأنه في اللحظة الأخيرة، عندما كان كروسوس بالفعل علي البير Pyre (وهي المحرقة أو ركام من الحطب لإحراق جثة ما كطقوس جنائزية)، حيث كان قورش (Cyrus) ممسوكاً بمنتهي الندم، وهو يحاول أن يحميه ويحفظه، بالرغم من أن المحرقة كانت تلهب بشدة، ثم يقوم أبوللو Apollo بإرسال مطرغير متوقع ليقوم بإطفاء لظي هذه النيران العاتية، ويتم إنقاذ كروسوس حتي يُصبح هو مستشار الملك الأول، وأخيراً، فإن الهيبروبوريان تم تأمينها ويستقر كروسوس في باريني Barene بالقرب من إكباتانا Ecbatana .

وقد تم جعل ليديا مرزبانية، والتي كان يُطلق عليها مرزبانية سبرديش Saparda أو سارديس Sardis ، وقد كان المرزبان هو الفارس تابولوس Tabalus ، وقد كان المرزبان هو الفارس تابولوس (Cyrus) - طبقاً والإدارة الإقليمية كانت لا تزال في المرحلة التجريبية، وقورش (Packtyas حتي لذلك - قد حاول تعيين من هو من أصل ليدي وهو باكتياس Packtyas حتي يكون مسؤولاً عن كنوز كروسوس التي تم الحصول عليها.

خضوع الإغريق وأهل ليسيا (Greeks):

وهذا العام 547 كان مميزاً أيضاً بالاتصال الأول بين الفرس واليونانيين، ولم يدرك أي من الشعبين الشخصين الحقيقيين لهذا الاتصال، حيث إنه بالنسبة للإغريق أو اليونانيون، كانت بلاد فارس ببساطة عبارة عن ملكية بربرية بشكل أكبر، والتي كانت تجارتها وتجارها ربا يستفيدون من المدن والولايات القريبة، وكانت تعمل

معهم تحالفات في مجال التجارة، ولكنهم لم يحلموا أبداً بأنه في جيل واحد سوف يصبح نصف العالم اليوناني المتقدم كثيراً والأغني بشكل مستمر هو تحت السيادة والسيطرة الفارسية وأن الجيل الثاني لهذا الجيل سوف يكون مُجبراً علي مقاومة الإمبراطورية الفارسية، وذلك في محاولتهم لضم كل الولايات اليونانية والتي ما زالت محتفظة باستقلالها، وجعلها تحت السيادة والسيطرة الفارسية، فهم لم يتخيلوا أو يتنبأوا أنه خلال الفترة بالكامل، وحيثما كان هذه الولايات بالكامل تستمتع بحريتها، فإن علاقاتها الدولية سوف تكون تحت سيطرة وسيادة الملك الأخميني العظيم وحتي في تلك الشؤون الداخلية، فإن الأحزاب السياسية ربما تنتج أو تفشل من حيث إنها مع آوجتير الفرس، أما بالنسبة للفرس، وأثناء النصف الثاني من هذا القرن، فإن اليونانيين علي الحدود الغربية ربما يبقون فقط مشكلة صغيرة وبسيطة على الحدود.

وقبل المعركة النهائية مع الليدين، فإن قورش (Cyrus) قد عرض وقدم شروطاً وبنوداً للمدن الساحلية اليونانية، ولسنوات طويلة، كانت هذه المدن خاضعة إلي Lydian ولكن النير (هو استخدام استعماري، حيث أن النير هو جزء من الثوب يطوق العنق والكتفين) الخاص بهم قد تم صنعه بسهولة (بمعني أن السيطرة عليهم كانت سهلة من خلال السيطرة علي أعناقهم وعلي أكتافهم)، بينما نجد أن الطبقات التجارية (طبقات المجتمع التي كانت تعمل في مجال التجارة) والتي كانت تعمل التجارة) والتي كانت تحكم حكوماتها في ذلك الوقت قد ازدهرت وأصبحت طبقات غنية، وذلك من خلال الغرض المقدم بواسطة التجارة باعتباره جزءاً من تلك الإمبراطورية الليدية الغنية، وبشكل طبيعي تماماً نجد أن ولايات المدينة قد رفضت العرض الكريم فيما عدا ولاية ميليتوس Miletus ، والتي كانت شاردة لدرجة تقديس من سوف تكون في يده السُلطة القادمة، والفرس في ذلك الوقت قد تعلم وا درسهم الأول في التعامل

مع الإغريق أو اليونانيين وهو تقسيمهم أو تشتيتهم، ثم بعد ذلك غـزوهم، ومـن ثم يأتي النصر عليهم وفي الوقت نفسه، فإنهم ربما يكونون قد تعلموا درسهم الثاني.

وأبوللو Apollo وهو الإله الفاسد والمرتشي والخاص بوسطاء الوحي أو الكهنة، ومن صومعته أو معبده الرئيس من دلفي Delphi ، قد قام بتقديم حديث غامض إلي كروسوس Creoesus الذي أسهم في ثقته المغالي فيها، ومن ثم ساهم في سقوطه، وفي برانشيد Branchidae كان المعبد الخاص بأبوللو لولاية الميلتوس Miletus وهو أيضاً ربا يكون قد تمت رشوته من خلال الكهنة، حيث يظهر السؤال بشكل حتمي، وهو: هل كان لديهم دور في التسليم السهل لولاية ميليتوس Milletus ؟

ومع ذلك فنحن نجيب عن السؤال، حيث تبقي الحقيقة أن كلاً من أبوللو الخاص ميليتوس وأبوللو الخاص بدلفي - وذلك طوال فترة النصف الثاني من القرن- ظلوا أصدقاء باستمرار للفرس.

ومع الفتح أو الغزو، آلت ألقاب وأشياء الليدين القدماء إلي قورش (Cyrus) ورفض غالبية الإغريق أو اليونانيين الخضوع تلقائيًّا إلي الفُرس جعلهم متمردي، ودورهم ووظيفتهم لم تتحسن ومكانتهم أيضاً، وذلك بواسطة ما اعتبره قورش (Cyrus) بالتأكيد حاجة ملحة؛ لأنهم يجب أن يبقوا متمتعين بالوضع نفسه الذي كانوا يتمتعون به في ظل حُكم كروسوس، وعندما تم رفض هذه الحجة؛ لأنه - من وجهة نظرهم- جاء متأخراً جدًّا، وبالتالي فإن تدعيم قدرتهم يعني الحرب بالنسبة لقورش (Cyrus) ، وهؤلاء المتمردون من الإغريق قد اتجهوا إلي إسبرطة Sparta والتي كان يعرف قورش عنها وعن هؤلاء المتمردين، ويعتبر أن ذلك هو حلف فئيل وسوف يفشل في الظهور أساساً، وفي قمة الاندهاش، تسلم الملك العظيم المظفر الطلب من السفارة والذي يمنعه من القيام بإيذاء أية مدينة يونانية؛ وذلك لأنه سوف يكون هناك عقاب من إسبرطة.

ومع رحيل الملك إلي إكباتانا Ecbatana ، فإن باكتياس Pactyas قام بالتمرد، ومع رحيل الملك إلي إكباتانا Ecbatana ، فإن باكتياس Pactyas قام بالستئجار المرتزقة (وهم وبواسطة الكنز الذي كان موكلاً إليه ومسؤولاً عنه، قام بالستئجار المرتزقة (وهم الجنود المستأجرين للخدمة في جيش أجنبي)، وهم من اليونانيون، حيث تمت محاصرة تابالوس Tabalus في سادريس Sardis حتي أتت المساعدة، وجاء الدعم تحت الميدي مازارس Mazares والذي قاد المتمردين ودفعهم للهرب، وقام بنزع أسلحة الليدين بالكامل.

وقد كان هناك مواطن بارز من مواطني سمي Cyme والذي كان يُدعي أريستوديكوس Aristodicus وهو ابن هيراقليدس Heracleides الذي قد حاز سمعة مميزة بين اليونانيين.

وذلك من خلال رفض قبول وسيط الوحي هذا، وذلك بشكل واضح، ومرة أخري يقوم السفير بزيارة أبوللو Apollo في برانش Branchidae ، ويقوم الرسطوديكوس Aristodicus - باعتباره هو المتحدث بإعادة الاستفسار، ويتسلم الإجابة نفسها، وقد قام بالفعل بالتخطيط، ونجد أن أرسطوديكوس يقوم بسرقة كل أعشاش الطيور الموجودة في المعبد، ويتم سماع صوت إلهي يقول: «يا لك من رجل شرير، كيف تجرؤ علي فعل ذلك؟ هل سوف تقوم بسرقة المتوسلين والمتفرغين لي من المعبد»، ولم يتردد أرسطو ديكوس من أن يجيب قائلاً: «سيدي، كيف تستطيع أن تُساعد أولئك المتوسلين والمتفرغين، بينما تطلب من أهل سيما كيف تستطيع أن تُساعد أولئك المتوسلين والمتفرغين، بينما تطلب من أهل سيما «نعم لقد أعطيت أوامري إليك أيضاً بألا ترجع هنا مرة أخري وتسأل وسيط الوحي حول تسليم المتوسلين أو المتفرغين.

وسيم Cyme لم يؤمن بالخرافات، بينما كان باكتيس Bactyas هو متوسل أو متفرغ خطير؛ ولذلك فقد تم إرساله إلى الملجأ، وذلك من أجل تأمين ميتلين Mitylene ، وقد كانت ليس بوس Pactyas رجا أصبح ولم يكن لدي الفُرس أسطول بعد، حتى باكتيس Pactyas رجا أصبح

آمناً بعيداً عن التهديدات، بينها نجد أن أهل ميتسلين كانوا علي وشك بيع اللاجئين، وذلك عندما قام أهل سيما بخططهم، وقاموا بإحضار باكتيس Pactyas اللاجئين، وذلك عندما قام أهل سيما بخططهم، وقاموا بإحضار باكتيس عبد بواسطة السفينة إلي كيوس Chios وإلي الأمان المفترض أنه سوف يجده في معبد آثينا Athena ، وهو حامي المدينة، وكيوس Chios وهي جزيرة أخري كانت بالشكل نفسه بعيدة عن التهديدات وآمنة، وانتهت القصة الحزبية بواسطة تسليم باكتياس Pactyas ، وذلك بالتبادل مع الأراضي الخاصة بأترانوس Atraneus ، وقلم الفرس درساً آخر، وهو أن اليونانيين يسهل شراؤهم.

وبشكل واضح فإن الخطوة التالية كانت هي خضوع تلك الأراضي والمناطق التي رفض اليونانيون أن تكون خاضعة أو أن يتم تسليمها، فقد قاوموا ببسالة، ولكن كل يُقاوم لنفسه، وتم أخذها واحدة تلو الأخرى، وهي البرين Preine وسهل مينـدر Meander ، وماجنسيا Mangensia ، وهارباجوس Harpagus الميدى تمت مكافأته، وذلك نتيجة خيانته وأصبح هو المرزبان الجديد، وهو قدم السلام للفوكا Phocea ، إذ قام المواطنون فقط بتدمير قطاع من حائط المدينة، وقاموا بتسليم منزل واحد للإقامة الملكية، وقام أهل فوكا Phecea بالإبحار ليلاً من المدينة الصحراوية ولكن لاحقاً أصاب الإعياء نصفهم أو قدراً كبيراً منهم، وعادوا مـرة أخـرى، ونجد أن توسى Toes تبعث المثال نفسه، وهي مدينة من المدن المهمة، والمدن الأخرى على وجه السرعة تم الاستيلاء عليها، والمدن التي كان يقطنها أهل أيونيا Ionia أصبحت أيضاً عن طريق الخديعة خاضعة لباكتيس Pactyas وتم تحويلها إلى مرزبانية، أما المدن الدريونية Dorian ، فلم تُظهر أي قتال، فقط من نيدوس Cnidus حاولت تأمين حدودها، وأيضاً أبوللو Apollo الخاص بـدلفي Delphi قـد تتبع مثال أبوللو Apollo الخاص ببرانكيد Branchidae ورفض المشروع، ومع ظهور هارباجوس فإن تيدوس قد استسلمت بعد أن تمت محاصرتها، ونجد أن

الكاريين قد قاتلوا ببسالة؛ وذلك لأنهم كانوا يؤيدون الملوك المصريين ويحافظون عليهم، وذلك من أسر السات Saite الملكية، والآن فقط أولئك البيدسيان Pedasians هم فقط الذين أبدوا مقاومة بسيطة، وذلك أمام الفُرس في لايد Laide ؛ وذلك لأن كلاً من الأيونيين (سكان آيونيا Ionia ) (والأيوليين (سكان آيوليا Aeolia ) كانوا بالفعل يقاتلون في الجيش الذي كان يقوده هارباجوس . Harpagus

ولكن بينما يقوم اليونانيون والكاريون بالمقاومة تحت الحصار ضد (المعتدي أو الغازي)، فإن جيرانهم التيرميلا Trmmela أو ليسيا قد علم وهم كيف يقاومون، فهذه المدن لم تنس مثل لوكا Lukku كيف أنهم قد قاموا بالغزو والفتح بالقوة لمصر إبان الأسرة التاسعة عشرة، وكيف قامت بمساعدة تروجانز Trojans من فد أرمادا Armada الأسرة التاسعة عشرة، وكيف قامت بمساعدة تروجانز Agamennon فد أرمادا Agamennon والذين تم جمعهم بواسطة أجامينون الأقاليم في ذلك الإمبراطورية الميسينية أو Mycenaean وكانت تلك المدن والأقاليم في ذلك الوقت تحت قيادة جلوسوس Glaucus ، وتحت قيادة ساربيدون Sarpedon فهم قد استمروا وحافظوا بشكل أفضل من الأناتوليين Anatolians علي لغتهم القوفازية Caucasian عاداتهم وتقاليدهم غير المكتوبة، وتستوحي وتستلهم عبيدها من الماضي، والحرب المستمرة مع سولمي Solymi قد جعلتهم دائماً مترابطين وذوي صلابة وقوة، واليونانيون المستعمرون كانوا قادرين علي التقليد فقط في شيء واحد وهو التأثير في فاسيليز Phaselis علي حدودها، حتي كروسوس فقط في شيء واحد وهو التأثير في فاسيليز Phaselis علي حدودها، حتي كروسوس

وفي ظل إغلاق أهالي مدينتي آرنا Arnna وزيناتوس Xenthus علي أنفسهم في إقليمهم المركزي، فإن اللوسيين Lycians قد ظلوا يقاتلون حتي الموت، وأيضاً بالطريقة نفسها، انتهي الكونيون Caunians والآن أصبح ساحل البحر بالكامل يمكن تشكيله إلى مرزبانية يونا Yauna وآيونيا

Ionia ، وهم لم يكونوا مرزبانية حقيقية؛ لأنها لم يكن عليها أي مرزبان من ذاتها، ولكنها كانت تتبع مرزبان سارديس Sardis ، واليونانيون بطول الهيلسبونت Helloespont على الجانب الآخر كان يتم قيادتهم بواسطة المرزبان ميتروباتيز Mitrobates والذي هو من مدينة داسيليوم Dascyleiuna على الشاطئ الجنوبي لبرويونتوس Propontus قد قام بإدارة فيرجيا Phrygia أو دريا Propontus ، وهذا المسلسل المختصر قد قام بتعليم الفُرس الكثير حول اليونانيين أو الإغريق، فهم يعلموا أنهم كأفراد كانوا محاربين مهرة وممتازين، وكانوا مجهزين جيداً من حيث الأسلحة والمعدات، وكانوا يستحقون الاشتراك والانضمام إلى جيوشهم الذاتية، وهم أيضاً اكتشفوا أن الولايات والمدن اليونانية كانت كلها غيورة على بعضها بشكل كبير، ولكنهم لم يكونوا قادرين علي الاتحاد؛ ولذلك لم يكن من الصعب أن يوجد أصدقاء مكن شراؤهم من بينهم حتى يقدموا المساعدة للفُرس ويخونوا بلادهم، ومن هؤلاء الأصدقاء، كان أبوللو Apollo وهو إله الوحى (مندوب الـوحي) وكـان الأكثر تأثيراً في ذلك، ولكن الاكتشاف الأعظم من كل ذلك على الإطلاق هو أنه كانت هناك أقسام طبقية داخل الولايات والمدن ذاتها.

وغالبية هذه الولايات المدنية كانت القيادة الحكومية منها بواسطة النبلاء من أصحاب الأراضي والملاك، ثم جاءت بعد ذلك قوي اقتصادية، والتي أتت بأرستقراطية الثروة التجارية التي أطاحت بالأرستقراطية التي كانت بالبلاد، وبينما كانت الوطنية أوجب الفطن بالنسبة للنبلاء القدماء هم بالطبع بسيطة أو حتماً بسيطة، فإن رجال التجارة قد استطاعوا استحسان وتحسين تلك التجارة وتجويد فرضها المقدمة، وبشكل واضح فإنه كان من مصلحة الفُرس أن تكون المدن اليونانية محكومة بواسطة مستبدين أو طغاة.

بابليونيا Babylonia في قلق:

وتحت حُكم الطغاة والمستبدين الأصدقاء ظل اليونانيون الذين تم غزوهم بواسطة الفُرس هادئين، بينما يقوم قورش (Cyrus) بسرعة بتوسيع سلطان إمبراطوريته، وفي هذا الوقت كان نابونيد Nabvu- Naid قد قام بعمل تحالف مع كروسوس Croseus ، وأن قورش (Cyrus) ربما يستمر بشكل علني في الاتجاه نحو البابليونية، وفي أثناء عودته من سارديس Sardis ، يجب أن نتوقع، أنه سوف يأخذ الأجزاء الباقية من سوريا والتي ما زالت يسيطر عليها جنود نابونيد -Nabu يأخذ الأجزاء الباقية من سوريا والتي ما زالت يسيطر عليها جنود نابونيد آله المنافقة من سوريا والتي ما زالت يسيطر عليها جنود نابونيد وإذا تعرضت تما القرب بعض تعبيرات الولاء من العرب بطول الحدود، وإذا تعرضت تما Tema إلى مثل هذه العمليات، فإن ذلك سيكون سبباً لإعادة ظهور نابونيد في Babylon .

وقد كانت هناك أسباب أخري قوية، نتيجة زيادة المركزية في حُكم نبوخذنصر Nabuchadnezzar ، فبابليونيا كانت بشكل متزايد لا تتكامل تحت الحكم المتأرجح لبليشازر Belshazzar ، حيث كان هناك عدم انتظام وتكامل في الحكم، وكان المزارعون يتم منحهم حقولاً مكان حقولهم تظل بدون زراعة، و في عام 546 بدأت بابليونيا الخصبة في مواجهة مجاعة حقيقية.

وفي هذا العام نفسه، نجد أن نابونيد Nabu- Neid قد عاني من خسارة وفي هذا العام نفسه، نجد أن نابونيد Chaldaean أخري فظيعة، فمنذ أيامه الأولي والأسرة الملكية الحاكمة الشالدينية قد كانت مسيطرة بأمان علي الأكروبوكيس (قلعة) صوصا Susa ، وهي المدينة الأهم في إيلام Elam .

ومن بين أهم قادة نبوخذنصر البارزين، الجنرال جوبرياس Gobryas والذي تم تعيينه حاكماً علي جوتوم Gutium (كما استمر البابليونيون في وصفه)، والآن نجده يتمرد على قورش (Cyrus) ، وكان نابونيد قادراً فقط

علي الحفاظ علي آلهة صوصا Susa عن طريق نقلهم إلي بابليون، وفي 9 يونيو عام Susa على الحفاظ على آلهة صوصا Susa عن طريق نقلهم إلي آكاد Akkad ، وكانت الخاصة بإيلام Uruk . لا Uruk تهاجم الحاكم الملكي في يوروك Uruk .

فتوحات قورش (Cyrus) إلى الشرق:

وفي هذه الأثناء، قام قورش (Cyrus) نفسه بتحويل انتباهه إلي الإيرانيين من غير الخاضعين له في النصف الشرقي من هذا المسرح، وهوتشجال وشرق الصحراء المركزية العظيمة، حيث يقع فاركانيا Varkana أو الهيركانيا Нуrcania في جنوب البحر الهيركاني والخصوبة قد تم توكيدها بواسطة المدي أو القدر ناحية الجنوب الشرقي لهيركانيا والخصوبة وتوجد الأرض المرتفعة بارثافا Parthava ، حيث إن الشرقي لهيركانيا Tyrcania ، وتوجد الأرض المرتفعة بارثافا Vishtaspa ، حيث إن المدينتين تتحدان تحت قيادة هيستاسبيس Hystaspes (أوفيشتاسبا (أوفيشتاسبا لأصغر لكافي وهو ابن أرساميز Arsames ، والذي كان سعيداً باستبدال اللقب الأصغر لكافي وذلك بكلمة المرزبان.

ومن الناحية الشرقية من بارثيا Parthia ، تمتد هارافا Haraiva أو آريا Parthia ومن الناحية الشرقية من بارثيا Areius ، والتي أخذت اسمها من نهر الآريوس Areius الذي تقع علي ضفتيه العاصمة آرتوكونا Artocoana ، والتي هي مثل هيرات Heart الحديثة قد حافظت علي السمها القديم، وفي الناحية الجنوبية من آريا Aria توجد الزارنكا Zaranka أو الدرانجيانا Drangiana وذلك بطول نهر إيتي ماندراوس

ونجد مدينة الآرياسبي Ariaspi علي نهر الآيتي ماندراوس قد دعمت قورش (Cyrus) بالطعام الجيد، وبالتالي فقد تم تحريرها من الجزية، وتم وضعها ضمن قائمة المحسنين إلي الملك، وفرع الأراكوثاس Archachotas من نهر الآيتي ماندراوس قد أعطي اسمه إلي هورافاتيش Haravatish أو آراشوسيا Arachosia ، والتي كانت عاصمتها تحمل الاسم

نفسه حتي قندهار Kandahar الحديثة ومن آريا Aria في أعمال الإقليم الإيراني، ونجد أن قورش (Cyrus) ربما يكون قد تابع بعينه وضع أكوس Oxus وذلك في حدودها العليا التي ما زالت معروفة باسم «واكش آب» Wakshab » والمنتشرة أو الممتدة علي السهول الصفراء في وسط آسيا، وبالنسبة للغالبية أو الجزء الأكبر، فإن هذه السهول كانت جافة، ولكن هنا وهناك كانت هناك مساحات مزروعة أو قابلة للزراعة بطول الأنهار، والتي تسمح بالري، وبالتالي التربة الخصبة للترف والوجود الإنساني الكامل والمحترف، وفي هذه المساحة استقر الإيرانيون بالفعل، وحدد أو صمم قورش (Cyrus) أن يقوم بإضافة هذه المساحات إلي إمبراطوريته الممتدة».

ومع اتباع وتتبع أوكسس Oxus ، نجده ينزل إلي سوجديا Sogdia (أو شوجودو Sugudu ) وهي الأرض الموجودة بين أوكوس Oxus وبين جاكسارتيز شوجودو Jaxartes ، وعاصمتها كانت ماراكاندا Marcanda ، وهي التي كانت سباقة لمدينة سمرقند Samarcand الذهبية الخيالية، حيث كانت توجد الحدائق الغناء، وحيث توجد آثار وبقايا الاستقرار الأصلي والإقامة التي ما زالت في الذاكرة، وذلك حتي أوقات المسلمين والأوكوس Oxus ذاتها كانت في هذا الوقت وعند هذا الحد من الصعب العبور إليها وبدون شك فإن قورش (Cyrus) قد مر بها وعبر إليها، وذلك بأسلوب أو طريقة قديمة علي الجلود المنتفخة، وقد كان هناك الكوراسماينز وقد تم إخضاعها، وقام قورش (Cyrus) أو واحد ممن أتوا بعده مباشرة، بتقديم أساليب ري علمية مبتكرة، كما كانت معروفة لدي الفُرس، وكل الأرض أو التربة كان يُعلن أنها أرض ملكية، وذلك عند الحد الذي يقوم فيه الأسيس Aces بالانفصال عن Sluice كان خلال خمس قنوات منفصلة، وقد تم بناء بوابات سلوس خلال Sluice

(وهي بوابات للتحكم في المياه)، حيث كان يتم فتحها من أجل توزيع كميات المياه الثمينة، وذلك للحقول التي تروق للملك فقط وبعد دفع الضريبة المحددة.

وربها لم يكن قورش (Cyrus) يتوقع من الكوراسماينز Chorasmians أن يدفعوا طول هذه الفترة الضريبة المفروضة (ونحن سوف نرى ذلك في وقت آريريكس الأول، حيث نجد أن الكوراسماينز يبدون وكأنهم قد انفلتوا من كل التحكم والسيطرة الملكية الفعالة، وأنه قبل نهاية الإمبراطورية، نجدهم قد قاموا بامتلاك ملكهم)، حيث إن قورش (Cyrus) قد حدد وصمم على جعل الجاكسارتز Jaxartes هي حدوده الدائمة في الشمال الأقصي، وحتي تتم حماية وتأمين الأراضي الغنية في الجنوب من الهجمات المستقبلية عبر النهر، نجده قد قام ببناء خط من سبقه بطول الضفة الجنوبية، وجازا Gaza وهي «الكنز» سوف تصبح مركز إمداد، ولكن مفتاح الدفاع أو نقطة الدفاع سوف تكون هي سيرا Cyra وهي «مدينة قورش (Cyrus) » والكل كان قامًا على أساس ماراكانـدا Maraconda في المـؤخرة، وفي طريق عودته من الرحلة وفي إعادة عبور Oxus ، ربما يكون قد قام باحتلال الواحة الخصبة في هذا الوقت، والتي كانت يُطلق عليها مارجوش Marjush ، وهي معروفة بهذا الاسم نظراً لنهرها الرئيس، وتم عملها مرزبانية فرعية، ليست تابعة لـ سوجديا Sojdia في الشمال الشرقى وإنها إلى باكترا Bactria في الجانب الشمالي في الأعلى».

وباكترا Bactria (باكتريش Bakhtrish ) قد حصلت علي اسمها من Bactria (باكتريش Bactrish ) قد حصلت علي اسمها باكترا اسم نهر باكتروس Bactrus ، والمدينة الرئيسة كان أيضاً اسمها باكترا Bactra بالرغم من الاسم الإيراني الأقدم والذي يطلق عليها زارياسبا Zariaspa وهو الاسم الذي كان متعلقاً طويلاً بالقلعة، حيث كانت المعاملة الخاصة بأهل ميجا Magia ، وذلك للموتى وغير ذلك من

العادات التي وضع الإسكندر (Alexander) حدًّا لها، وكانت هناك مدينة أخري مهمة وهي درابساكا Drapasaca .

ومن باكترا، كانت أكثر الجزر الإيرانية من الناحية الشرقية، والتي تطلع قورش (Cyrus) لعبورها، هي الكوفين Cophen وهي الأرض أو مقاطعة أولاد عمومتهم وهم الهنود، حيث ظل الإيرانيون حتي هذا الوقت يطلقون عليها بلغتهم الخاصة اسم باروباريسانا Paruparesanna ، وهي الأرض الموجودة خلف الجبال «أو مدينة ما وراء الجبال» بالرغم من أنها كانت معروفة للسكان الأصليين باسم جاندارا Gandara ، وفي هذا التاريخ نجد أن هذا الجانب البعيد من الهند قد خضع للسيطرة الإيرانية لأول مرة، والمنحدرات البسيطة والخاصة بهندوكوش خضع للسيطرة الإيرانية لأول مرة، والمنحدرات البسيطة والخاصة بهناواسطة الإيرانيين (وهو اسم إيران).

## غزو بابليونيا:

ومع توالي هذه الفتوحات، قام قورش (Cyrus) بالتقليل من شأنها بالرغم من وجود الثروة والسكان في إمبراطوريته، فهو قد تمت تقويته وتدعيمه بواسطة هذا القدر الهائل من الدخول في المعارك، وأولئك الذين يدخلون للالتحاق بالجيش، حتي قرر في النهاية غزو بابليونيا وأولئك الأصوليين (السكان الأصليين) كانوا قادرين علي الترحيب بأي خارجي، وهو ما دعا نابونيد إلي القيام بالإصلاحات، وأيضاً ضبط الصورة الكنهوتية لماردوك Mardouk ، وقد تم عمل كل تلك الإصلاحات علي نفقته، ولكن كان هناك بعض الكهنة غير مرتاحين وراضين عن ذلك، وأنبياء اليهود كانوا يتنبأون بسقوط بابليون علي يدي قورش (Cyrus) وهو الذي سوف يسمح بعودة صهيون حيث كانت الأرض كلها في فوضي.

والطريق أصبح الآن ممهداً، وذلك بواسطة عوامل عدم الرضا المتوافرة لـدي السكان، وهو ما جعل قورش (Cyrus) جاهزاً لغزو الطمي بمجرد عودته من الحملات الشرقية، وقبل ثلوج الشتاء في عام 539- 540 وقبل أن علاً الممرات والطرقات، كان قورش (Cyrus) علي الحدود، ونجد أن نابونيد Nabu- Naid قد والطرقات، كان قورش (Cyrus) علي الحدود، ونجد أن نابونيد Me Turnu ودير ألهة آيشنوناك Eshnunak وزامبان Camban ومي تيرنو Tigris ومي تيرنو Tigris التوليد التوليد التوليد التفكير فيه كان هو إحضار إيشتار Ishtar إلي العاصمة في السطاع التفكير فيه كان هو إحضار إيشتار الخاص مساعدته في فارس، ونابونيد ربما يكون قد حاول شرح وتفسير الترحيل الخاص للأجانب وغير المرغوب فيهم، وذلك علي أنه إجراء وقائي للعاصمة ضد الغرباء، وقد اشتكي المواطنون من الصوت العالي الصادر من المعابد التي يتم هجرها والتخلى عنها بواسطة اللاهوت والتي ترزخ في الدمار.

وفي هذا الوقت كان يجب علي ماردوك Mardouk وكهنته أن يتصالحوا، وفي عيد السنة الميلادية الجديدة في الرابع من أبريل عام 539 «تم الاحتفال بالمهرجان»، وقد كان هناك قدر كبير من النبيذ فيما بين الجنود، ولأنه لا يزال يعتمد كثيراً علي الوجود الطبيعي للآلهة، فإن نابونيد بعد ذلك قام بإحضار اللاهوت الخاص عارادا Maradda وزاماما Zamama وآلهة الكيس Kish والنينليل المالة الهورتساكلاما Kalama وزاماما ، وحتي نهاية أغسطس كانت آلهة آكاد Akkad الذين كانوا جميعهم فوق وتحت الأرض يدخلون إلي بابليون، حتي بلغ صبر المواطنين مداه، ولم يعد في قوس الصبر منزع، لم تدخل آلهة الكوتو Borsippa والسيبار Sippar وحتي البورسيبا Borsippa وإبارا Ebarra وهو معبد إله الشمس شماش Shamash في سبار Sippar والتي قد تم استيفاؤها واستعادتها، بينما كان الكهنة متخفين عندما قام نابونيد من خلال واحد

من أحلامه المستمرة، بتغيير شكل غطاء رؤوس الآلهة، وعاد نابو من يورسيبا لمقابلة والده ماردوك في السنة الجديدة، ولكن الكهنة استطاعوا رؤية خط اليد علي الحائط، ومع بداية أكتوبر نجد أن قورش (Cyrus) قد قام بالمحاربة في معركة أخري في آونبيس Opis علي نهر التيجريس Tigris وقام بحرق الناس الموجودين في الأكاد Akkad بالنار، وبعد كل هذه الحروب المثمرة، نجد أن معارضيه فقدوا شجاعتهم، وفي الحادي عشر من أكتوبر تم الاستيلاء علي سيبار Sippar بدون حرب أو قتال، وهرب نابونيد Nabu- Neid ، وفي الثالث عشر من أكتوبر عام حرب أو قتال، وهرب نابونيد Gobrayas وهو حاكم جوتيم Gutium وقوات قورش (Cyrus) بدخول بابليون بدون قتال، وبعد ذلك، وعندما عاد نابونيد Nabu- Nabu- إلى بابليون تم أخذه كأسير.

واللوحة الأخيرة بواسطة نابونيد هي منذ الرابع عشر من أكتوبر، وهو اليوم التالي للاستيلاء علي بابليون بواسطة جوبرياس Gobrayas ، ولكنها تحت كتابتها في التوارة Uruk ، والتي تم خترقها أخبار الترحيب، وفي العاصمة نفسها، كان العمل يسير بشكل طبيعي، حيث إنه بالنسبة للمعارضين لم يكن هناك إدراك أنه مع سقوط بابليون، سوف تنتهي فترة، وسوف تبدأ فترة أخري، وفي أكتوبر (26) علي الأكثر، فإن هذه المخطوطات يتم تأريخها بواسطة الملك أو الحاكم الجديد وهو «ملك الأراضين»، وهو اللقب الذي ظل طوال بقية عام التتويج ولجزء أو لفترة حوالي سنة من العام الجديد للحاكم.

لقد تحت معاملة بابليون جيداً بواسطة جورايس وحتي نهاية أكتوبر، كانت «دروع» جوتوم تحيط بيبوات إيزاجيلا Esagila ، حيث لم يُرفع سلاح رجل في إيساجيلا أو في أي من المعابد الأخري، ولم يتم إلغاء أي احتفال ديني كان مُخططاً له، وفي التاسع والعشرين من أكتوبر، دخل قورش (Cyrus) نفسه إلى بابليون.

وانتشرت أخبار مروره، وأعلن قورش (Cyrus) السلام والأمان لكل شخص في المدينة، وأصبحت جوبرياس Gobrayas مرزبانية مكونة من إقليم جديد وهو بابيروش Babirush ، وقام بتعيين موظفين فرعيين، والوثائق والمستندات الإدارية توضح لنا ذلك، وأيضاً أوضحت لنا كقاعدة، أن الموظفين الأوائل قبل الفتح تم الاحتفاظ بهم للعمل بوظائفهم بعد الفتح.

## الدعاية الفارسية:

في عيون المرؤوسين والرعية من البابليونين، فإن قورش (Cyrus) لم يكن ملكاً أجنبيًّا لفارس، ففي خطابه لهم بلغتهم هم، نجده يستخدم الألقاب القديمة، حيث يقول: «أنا قورش (Cyrus) ملك الكون، الملك العظيم، ملك بابليون، ملك سومر Sumer ، ملك الأكاد Akkad وذلك في ربوع الأرض، وهو منبع الملكية منذ الصغر ويفضل حُكمه كل الناس، ويخضعون لسيادته في قلوبهم، وأثناء عامه الأول بين الحكم، نجد أن «ملك بابليون» يأتي بانتظام في صيغته الرسمية وهي ملك الأراضين.

والكهنة تحت مكافأتهم علي عدم ولائهم لنابونيد، ومن ديسمبر وحتي فبراير من العام التالي، وبالصدفة، وجدنا الخطاب الفعلي الذي يُسجل الارتجال من بورسيبا Borsippa إلي إيزيدا Ezida ، وقد تزامن مع هذا الوقت قيام الآلهة باستعادة معابدهم، حيث تم التوظيف في بناء الحجارة في يوروك Uruk ، حيث تقول المخطوطة إن قورش (Cyurs) جاني إيساجيلا Esagila وإيزاد Ezida هو ابن قمبيز (Cambyses) الملك العظيم، ثم قام جدح ماردوك Mardouk ونابو المعلى المعلى المقب السابق لنبوخذنصر Nebuchadnezzar ويث لم يتم تقديرة بواسطة الطقوس، وكانت هناك إنشاءات جديدة، تقوم بإصلاح الخسائر وسمحت لقورش (Cyrus) بأن يكون هو «ملك الكون وملك

آنسان Anshan »، وأن يقوم بتذكير المواطنين كيف أن الآلهة العظيمة قد قامت بتسليم كل الأراضي إلى يدي وهذه الأرض التي قمت بدخولها في سلام.

وهناك أعداد كبيرة من آلهة الأسري الأجانب والتي أعطت فرصاً للولاية الملكية، حيث إن آلهة صوصا Susa قد تمت إعادتها إلي إلام ElamK ، وتلك الآلهة الخاصة بآشور Ashur تمت إعادتها إلي العاصمة القديمة، وهناك آلهة أخري من الأرض القديمة بين آسيريا Assyria وبابليونيا، وسكان هذه المدينة تم جمعهم وإعادتهم إلي منازلهم وأنبياء اليهود قد رحبوا بقورش (Cyrus) باعتباره الملك الذي سوف يُعيدهم إلي صهيون؛ لأنه ليست لديهم أية صور إلهية بعد، وكان من المنطقى أنهم يجب أن يعودوا إلى معبد أورشليم.

وخطاب قورش (Cyrus) إلى البابليونيين وضع بلغتهم الخاصة، وكان نموذجاً من الدعاية المقنعة، وبعد أن أوضح قورش (Cyrus) أنه هو الوريث الشرعي للملوك القدامي نجد أن قورش (Cyrus) تأكد من أن ذكري نابونيد لم يعد لها صدي، وأخذ يروي القصة لهم.

وكان يقوم قورش (Cyrus) يوميًّا بالتخطيط في أمر عبادة ماردوك (Cyrus) يوميًّا بالتخطيط في أمر عبادة ماردوك Mardouk وهو ملك الآلهة، فهو كل يوم كان يؤكد علي العداوة مع مدينة ماردوك Mardouk حيث إنه قد قام بتدمير رجال ماردوك من خلال الخدم والسحرة بدون راحة.

وبسبب شكواهم، أصبح سيد الآلهة مغتاظاً جدًّا منهم، وقام بترك وهجر دولتهم، والآلهة التي أوت معهم قد تركت منازلها لإحضار آلهة غريبة إلى بابليون، ولكن عاجلاً يُعطي ماردوك الرحمة لكل الأراضي والأقاليم الخاصة بالإيواء والتي أصبحت فخرية أو خربة ولشعب سومر Sumer ولشعب آكاد Akkad والذين كانوا مثل الجيفة».

وقام بالبحث في كل مكان في كل الأراضي، فهو كان يبحث عن الأمير الصالح أو المستقيم والذي أخذه باليد قورش (Cyrus) ، ملك آنسان Anshan ، والذي يتم تعيينه علي الأرض كلها وأرض جدوتو Gutu أو إيلام Elam ، وكل الميديين خضعوا تحت قدمين، والشعوب ذات الرؤوس السوداء وهو المصطلح المعتاد للتعبير عن البابليونيين والذي حرص عليهم من العدل في الرعاية والمعاملة، وماردوك وهو السيد العظيم وحامى الشعب بدا سعيداً.

وفي مدينة بابليون، نجد أن ماردوك جعله يذهب وأمره أن يأخذ طريق بابليون، ويذهب كصديق ورفيق لجامتير، وجنوده التي لا تُحصي مثل ماء الأنهار قد تقدمت وهي مُسلحة إلي جانبه وبدون قتال، سمح له بأن يدخل بابليون ونابونيد، هذا الملك الذي لم يخافه (أي لم يخاف قورش (Cyrus) تم تسليمه إلي يدي قورش (Cyrus) بعد عودته.

وكل الشعب البابليوني وشعب سومر Sumer وشعب آكاد Akkad والأمراء والموظفين خضعوا أمامه وقبلوا قدمه، حيث تشرق وجوههم في مملكة قورش (Cyrus) والسيد الذي بسلطته وقوته قد أعاد الحياة إلي الموتي والذي قام بحمايتهم من الدمار والتعب، وبعد ذلك بسعادة يقومون بطاعة أوامره، حيث يقول قورش (Cyrus): «عندما قمت بدخولي الرحيم إلي بابليون بسعادة وسرور، قمت بعمل إقامتي الملكية في القصر الملكي، وقام ماردوك - السيد العظيم- بجمع الجيش النبيل أو مجموعة النبلاء من البابليونين معي، وقد كنت أقوم برعايته يوميًّا، حيث تحركت قواتي الواسعة بسلام إلي بابليون، وفي كل من مدينتي سومر يوميًّا، حيث تحركت قواتي الواسعة بسلام إلي بابليون، وفي كل من مدينتي سومر أقوم بالتخلص منه.

وماردوك - السيد العظيم- كان يبارك خطواتي، ويرحم مباركتي، أنا قورش (Cambyses) الملك الذي يعيده، وقمبيز (Cambyses) ابنى، وكل

الجنود، بينما نحن في إخلاص وبكل سرور نرفع رأسه ونقدسه، كل الملوك التي تأوي وتسكن القصور من كل ربوع الأرض من أعالي البحار إلي أسفلها، وكل الملوك الذين يوجودون حاليًّا في الخيام (العرب) قد أحضروا لي هداياهم الثقيلة وقاموا في بابليون بتقبيل قدمي».

ثم يقول قورش (Cyrus) بعد ذلك ويحكي كيف قام باستعادة الآلهة الأسيرة حيث يقول: «ربا كل الآلهة، التي قمت بإحضارها إلي مُدتهم تصلي يوميًّا أمام بيل Bel دنابو Nabu حتي يطول عمري، وهم يتحدثون عني بكل رفق ورحمة، ويقولون لماردوك سيدي «لنبارك قورش (Cyrus) الملك الذي يعبدك وقمبيز (Cambyses) ابنه».

وهذا الخطاب الذي ألقاه قورش (Cyrus) هو للمتعلمين ولغير المتعلمين بلغة بابليونية شعرية، والتي سوف ترن في آذان من يسمعها طويلاً بعد نسيان الخطاب، ونابونيد كان ملكاً ضعيفاً لم تصاحبه الجودة، حيث إنه أغلق الطريق على التاجر، وكان الفلاح في عهده محروماً من أرضه، ولم يسمح بالحصاد، ونظام الرى كان مسموحاً به فقط ليسقط في الإهمال، فعندما قام بحفر قنوات الري تركها مفتوحة وتناثرت الحياة الغالية هنا وهناك بدون نظام، وبالتالي تم إهدار التروة، والناس والأشخاص ذوى الحكمة كان يتم اعتقالهم، وتم حل مجلس المواطنين، ولم يسمح للناس بالتجول في الأماكن المفتوحة، ولم ترَ المدينة السعادة حيث إن الشيطان استولى على نابونيد ولم يراه أحد في أرضه، وفي حران Harran الأجنين نجده قد قام بعمل بُغض شديد تسبب فيه، ومن أجله قام بعمل صورة، والتي أطلق عليها اسم سين Sin أو الخطيئة، وهي لم تكن صورة إله القمر الشائعة لبابليون، ولكنها كانت مثل القمر وقت الغروب، حيث قام لنفسه بينما أن أقوم بعمل ذلك وأنا أكمل فترة النحيب وذلك علي الدمار، فإنني سوف أقوم بإلغاء الاحتفال وسوف أسمح بعيد السنة الميلادية الجديدة. وبعد أن أكمل العمل في العام الثالث في مدينة أخري (ليست بابليونيا) نجده يترك المعسكر في أمانة ابنه الأكبر، حيث يأخذ بيد ابنه الأكبر ويتعهد له مسؤولية الملكية والحُكم، بينما هو قام بنفسه بأخذ الطريق إلي المدينة البعيدة، وقد أخذ معه جيشاً من كل المناطق والمدن التي كان يحكمها، ونجد أن قوات الآكاد Amurra في الـ Tema في الحجمل وجهه تجاه تيما قاموا بذبحه بالسيف، وتم عمل مجزرة لكل سكان المدينة، وقام بجعل المدينة هي المقر الخاص به، وقد كان جيش الأكاد Akkad معه؛ ولأنها المدينة التي يعشقها نابونيد فإنه قام ببناء قصر هناك مثل قصر بابليونيا.

وعندما نشبت الحرب مع قورش (Cyrus) كان نابونيد يتفاخر بانتصاراته، ولكن التي بدون تبرير، حيث يقول عن قورش (Cyrus) تحت قدمي سوف ينحني، وسوف أقبض عليه، وسوف أحصل علي كل ما يملك، حيث يقوم تابعو وجنود وقوات نابونيد بالوقوف في مجلس المدينة.

وبالرغم من أن نابونيد قد قام أخيراً بإعادة الاحتفال بعيد السنة الميلادية المجديدة في العام الأخير من حُكمه، فإنه استمر في تغيير الطقوس الدينية وطمسها، وهو قد تحدث بشكل مُضاد للأوامر الآلهية المقدسة، بواسطة أيدية ثم تمزيق الرموز الإلهية المقدسة من المعبد المقدس، وتم إنشاؤها مرة أخري في قصره الخاص به، وكان يقول أنه لدرجة ما يعتبر نفسه إلها، وكان هناك اثنان من الغرباء الذين تم تعيينهم علي المكتب العالي، الأول هو زيرا Zeria وهو مدير المعبد والثاني هو ريوت Timus وهو القائم بعملية المسح قد قاموا بالانحناء أمامه، فقد كانوا يطيعون أوامر الملك ويقومون بتنفيذ تعليماته، فهم كانوا علي قدم وساق مع بعضهم حيث يحلفون قائلين: «إنهم ينصرفون حسب مشيئة الملك فقط ولا يعرفون سوي ذلك».

ويدخل قورش (Cyrus) إلي بابليون ويُعلن السلام منها للجميع ويقوم قورش (Cyrus) بالتضحية بحمل وذلك للعرض، ثم يقوم بعد ذلك بزيادة الذبائح والقرابين للآلهة.

وأمام الآلهة يقوم بوهب نفسه ويضع وجهه مقابلاً للأرض، ويقول بأنه سوف يتصرف طبقاً لمصلحة الآلهة التي يضعها في قلعة، ويقوم باستحضار قلبه من أجل البناء حاملاً ما تقوله الطقوس، حيث يقوم بإكمال بناء سور مدينة بابليون والذي قد قام نبوخذنصر Nebuchadnezzar من قبل ببنائه.

والآلهة، الذكر، والأنثي، والخاصة بالآكاد Akkad ، والذين قد تم نقلهم من قداسهم، قام قورش (Cyrus) باستعادتهم إلي أماكن إيوائهم، حيث تم تأمين قلوبهم وحياتهم وأعادهم إلي الحياة مرة أخري، ويتم وضع الطعام علي طاولاتهم، وقمت إحادة بناء أسوارهم وجدرانهم التي قد تم تدميرها، وقمت إزالة المخطوطات والنقوش الملكية الخاصة بنابونيد والتخلص منهم بإحراقها، وقامت الريح بحمل رفاتها وأشلائها وبقاياها، وقاموا بتقطيع وتمزيق تمثاله ومحو اسمه من الحرم أو القداس، وكل شيء تركه نابونيد تم حرقه والتخلص منه، حيث قام قورش (Cyrus) بإطعامه للثيران؛ لأنه أصبح في قلب بابليون، وبما أن نابونيد كان هو المُذنب، وقد تسبب في حدوث العديد من الآثام، فإنهم قد رموا نابونيد في السجن في العالم الآخر (علي أساس بعض الطقوس الدينية كما يُخيل إليهم ذلك).

وفي الوقت نفسه، نجد ماردوك في فرح وابتهاج يقوم بتحية قورش (Cyrus) ويباركه في مملكته.

ونتائج هذه الدعاية المقصودة كانت مختلطة بشكل غريب، حيث إن محاولة طمس نابونيد من ذاكرة الشعب البابليوني لم تنجح، حيث إنه لم يتم نسيان نابونيد، وفي الجيل الثاني نجد أن بابكيون قد ثارت مرة

أخري، وهناك اثنان من الأشخاص تظاهرا بأنهما هما نبوخ ذنصر Nabuchadnezzar انن نابونيد.

ولكن الدعاية كانت لها تأثيرات مستقرة بشكل كبير، حيث إن التنبؤات التي كانت بواسطة اليهود كانت مهاثلة لتلك اللغة الخاصة بالخطاب، والتي تتساءل حولها وما إذا كان قورش (Cyrus) قد قرأها بالفعل، والصورة التي قدمها الإغريق أو اليونانيون حول الملك الأخير لبابليون توضح عدم التعامل في المحتوي غير الخاص بالآلهة، حتي عيد السنة الميلادية الجديدة والملئ بكميات من النبيذ، والتي كانت تستهلك بواسطة الجنود المخمورين، بدت كظهر من حديد.

وفي القصة أو الرواية اليهودية الخاصة بدانيا Daniel نجد أن شخصية نابونيد قد تحولت إلى نبوخذنصر Nebuchadnezzar المعروفة بشكل أفضل، حيث كان أكبر موظفيه أجانب، والذين تحولوا بالطبيعة إلى يهود وأسماؤهم تسذكرنا بزيريا Zeria ، وريووت Rimut ، حيث نجد أن نبوخذنصر معافلة المعافلة ا

قورش (Cyrus) في بابليون:

بالنسبة إلى معتادي المعالم الجبلية، فإن مشهد الوادي المنخفض

لا بد أنه كان محزناً إلي درجة كبيرة، حيث كانوا يعانون من العرارة الحارقة للشمس وحر الصيف، حيث كانوا يتوقون بشدة إلي أراضيهم المرتفعة ذات النسيم البارد مقابل المعاناة الشديدة من الحمي القاتلة التي استنفدت قواهم مقابل تربة بابل عالية الخصوبة والهضاب العالية جيدة الصرف والثروات المتوافرة في بابل، وكان فلاحوها مجتهدين ويدينون بالولاء والطاعة، وفي الشتاء كان المناخ يميل إلي البرودة، ونادراً ما يصل إلي درجة البرد الشديد، وعندما يتحول الطقس إلي البرودة ويهطل الجليد من فوق المنحدرات الجبلية، يقوم السادة الفرس بالفرار من هذا الطقس داخل بابل، حيث يتمتعون بالرفاهية التي لاشك في تمتعهم بها هناك.

وأثناء الإقامة في بابل، استمر قورش (Cyrus) في استقبال ملوك سوريا الذين وفدوا لتقديم الولاء بشخصهم، وإظهار الولاء بتقبيل قدمي الملك، وكانت السيطرة علي فينيقيا تعني لقورش (Cyrus) أنه كان لديه وتحت تصرفه أسطول حربي ثان يساوي أسطوله الأول في العدد والمهارة الحربية، ويضارع القوة البحرية الإغريقية، وكان أكثر اعتمادية وتفضيلاً للدولة الفارسية، وبالتالي واجه التجار الإغريق داخل الإمبراطورية الفارسية منافسة شديدة من كبار التجار الذين يحكمون المدن المستقلة التي هي مصدر ثرواتهم.

وفي أثناء المحاولة التي لم تستكمل من أجل تكوين إمارة عربية نبطية تحت اسم الجزيرة العربية وسوريا وفينيقيا وفلسطين التي انضمت إلي ولاية بابل تحت إمارة جوبرياس Gobryqs الذي كان يُلقب رسميًّا بالبابلي، وكانت تسمي إمارة بابل وابير- ناري Ebir- nqris ، وهي كلمة آشورية تعني «عبر النهر» والمقصود به نهر الفرات، وكان جوبرياس يحكم هذه الولاية الشاسعة ذات الأراضي الخصبة، ويحكم إقليماً ذا حكم ذاتي.

بعد فلسطين توجد مصر، التي كان ملكها أماسيس Amasis متحالفاً مع كرويوس Croesus ؛ ولذلك كان يتوقع الغزو، وكان ما يسهل غزو وادي النيل هو رؤوس الكباري عبر الصحراء في فلسطين، وكان الطريق عبر مصر تسيطر عليه قلعة القدس المدمرة، حيث إن الطبقات العليا المؤيدة لمصر كان قد تم ترحيلها إلي بابل بواسطة نيوخ ذنصر Nebuchadnezzar ، وكان ابنه أميل ماردوخ -Amel ماردوخ ماطة نيوخ ذنصر Reduchadnezzar ، وكان ابنه أميل القديم، وقد تم اغتياله من قبل المصريين، وبالتالي بقي اليهود في المنفي في حالة عداء مرير مع الحكومة، من قبل المصريين، وبالتالي بقي اليهود في المنفي في حالة عداء مرير مع الحكومة، وفي أثناء إحباطهم تنبأ أنبياء بني إسرائيل بتدمير بابل علي أيدي الميدين Cyrus ليكون وعندما فشل اليهود في تحقيق آمالهم في العودة استحثوا قورش Cyrus ليكون محرراً لهم.

وبالرغم من تأثير هذه التنبؤات النبوية في بابل، فإن اليهود قد أظهروا تعاطفهم مع الحكم الجديد، وبابل التي كانت بعيدة عن احتمال التدمير كانت خاضعة للغزاة، وقد تنبأ أيضاً إيزايه Isaih الثاني بالعودة المجيدة إلي جبل صهيون، وكان هذا غير متوقع من أن يترك اليهود ثراءهم في أرض بابل الخصبة للعودة إلي التلال القاحلة في القدس، ولكن هناك احتمال بفعل شيء تجاه هذه العودة المجيدة لهم، حيث إن غالبية اليهود كانوا ما يزالون في فلسطين بعيداً عن قادتهم، ومن المتوقع أن يكونوا قد فقدوا ولاءهم لمصر، وكان قورش (Cyrus) قد عاد إلي الولاء للآلهة التي عثلها نابو- نابد Nabu ليس فقط في بابل، بل في أسبيريا وإيلام المحددة أمر بإعادة بناء معبد في القدس، وقام بالتالي اليهود مباشرة باستبدال الجديدة أمر بإعادة بناء معبد في القدس، وقام بالتالي اليهود مباشرة باستبدال الآلهة بالمعبد بمقدساتهم الخاصة.

وبصرف النظر عن التفاصيل التي صحبت التنظيم في الولاية بواسطة جوبرياس Gobryas في أواخر عام ارتقائه الحكم، عاد قورش (Cyrus) من

بابل إلي إكباتانا Ecbatana ، حيث تم تبني اللغة الآرامية كلغة رسمية للإمبراطورية الفارسية في المراسلات مع الولايات الغربية، وهناك أقام قورش (لامبراطورية الفارسية في المراسلات مع الولايات الغربية، وهناك أقام قورش (Cyrus) قصره في إكباتانا Ecbatana أثناء السنة الأولي في الحكم، وأصدر المرسوم التالي «بالنسبة إلي منزل الرب الذي يقع في القدس، فليبني المعبد، وهو مكان كانوا يقدمون فيه القرابين للنار باستمرار، وترتفع هذه النار تسعون قدماً مع اتساع 90 قدماً أخري، مع وجود ثلاثة مسارات إليه من الأحجار، ومسار من خشب الزان، وتكون التكلفة مقدمة من المنزل الملكي مع وجود أدوات من الذهب والفضة لبيت الرب، وقد استولي عليها نوباخ ذنصر Nobchanezzar ، حيث يجب أن نضعهم في بيت الرب.

وعند أخذ هذه الأدوات من المعبد البابلي بواسطة إيساجيلا Esagiya سلمت إلي الحكم الجديد ليهودا واسمه شيشبازار Sheshbazzar ، وهو بابلي بالرغم من اسمه الوثني، وقد أطلق عليه الأمير اليهودي الذي بدأ في تأسيس معبد الفرس، ولم تقع نبوءة إيسايه Isaiah بالهجرة الثانية الكبيرة لأرض صهيون المستردة حتي إن المتحمسين لم يصحبوه في ذهابه إلي القدس، وبعد جيل آخر كان اليهود المقيمون في القدس يُطلق عليهم «بقايا الشعب» أو «شعب الأرض».

ويزعم أحد الألواح البابلية أن قورش (Cyrus) كان لا يـزال في إكباتانا لمـدة عام، وفي سبتمبر من عام 537 أقرض أحد السكان رطلاً ونصف من الفضة في مقابل قطع نصف شيكل (عملة) علي أعلي معدل سائد في ذلك الوقت، وهـو يسـاوي 29 صاعاً من أفرع النخيل المجففة، بالإضافة إلي شيكل من الفضة و12 صاعاً من التمر البابلي، وهذه الوثيقة كتبت في إكباتانا Ecbatana ، وكان في هـذا الوقت إيتي-ماردوخ Itti رئيس دار الصرافة البابلية، وهو يسمي شركة إيـجسي وأولاده Egibi ، وقد وفدوا إلى البلاط الملكي إما لاستدعائهم، أو لتقـديههم التماسات، وقـد

تحملوا نفقات عديدة من أجل رشاوي موظفي البلاط، وقد طلبوا قرضاً لبداية قيامهم برحلة، وهنا نترك قورش (Cyrus) ، حيث انقطعت المعلومات فجأة بدون سابق إنذار.

## الفصل الرابع

# المعسكر الفارسي

## التنظيم الإقليمي:

كان قورش Cyrus في ذلك الوقت حاكم أعظم إمبراطورية شهدها التاريخ، حيث بسط سلطات حكمه على أراضِ مترامية الأطراف، وقد تبنى في الأساس التنظيم الذي ابتدعه الأسيزيون، حيث قاموا باستبدال نظام حكم الولايات التي فتحوها بنظام رسمي يقوم على المقاطعات التي يقوم الحكم فيها للوالي الذي تعاونه هيئة كاملة من الأتباع، وفي الوقت نفسه كان كل منهم على اتصال وثيق مع السلطة المركزية عن طريق تلقى الأوامر وإرسال التقارير، ويعد الفارق الرئيس بين نظام المقاطعات الآشورية والولايات الفارسية التي أسسها قورش Cyrus في أن الـوالي الفارسي يحكم ممالك أكثر اتساعاً واستقلالية، وكانت تقع كل منها تحت حكم وال فارسي، وترجمة معنى لقبه حرفيًّا «حـامي المملكـة»، وباعتبـاره واليـاً يخلـف ملكـاً سابقاً، وحـاكماً لأراض شاسـعة، فقـد كـان يعـد مـن الناحيـة الواقعيـة ملكـاً محاطـاً بحاشية ملكية مصغرة، فلم تكن مهمته قاصرة على الإدارة المدنية، بل تعدتها إلى قيادة الجيوش، والمسؤولية عن الضرائب والجزيـة الإقليميـة، وفي حالـة كونـه شـاغلاً لهذا المنصب بطريقة وراثية، فإن تهديد تدخل السلطة المركزية كان وضعاً لا مكن تجاهله، وفي سبيل مواجهة هذا التهديد كانت تتم مراجعات عديدة، حيث يقبع كل من نائبه، والمسؤول المالي الأول، والقائد العام المسؤول عن الحامية العسكرية في قلعة عاصمة كل من هذه الولايات، وهم جميعاً يخضعون للأمر المباشر من الملك العظيم، كما يرسلون التقارير المباشرة له شخصيًّا، إضافة إلي السيطرة الكاملة التي يهارسها من يعد بهثابة «عين الملك وأذنه»، وهو مندوبه الذي يقوم بههمة التفتيش الدقيق علي كل إقليم.

تاريخ الإمبراطورية الفارسية:

موقع بارساجادي:

عندما فتح الفرس وطنهم الجديد الذي أسموه باسمهم «بارسا» كانوا لا يزالون بدائين في بداية مسيرتهم الحضارية، وكما روي فإن قبيلتهم كانت من البارساجادي Parsagadae ، وعندما نعلم أن اسمهم قد نسب إلي عاصمتهم الأولي - كما تعارف عليه معظم الكتاب الإغريق - فإننا نستنتج أن العاصمة قد اكتسبت السم القبيلة، ومع ذلك، فإن أحد المؤرخين يطلق علي المدينة بارساجادا Parsagada ، بينما يفسر آخر أن هذا الاسم يعني باللغة الفارسية «معسكر الفرس»، وهذا التفسير يتضمن في طياته معني أن الاسم المشار إليه لم يكن هو الاسم الأصلي للمدنية، وفي الحقيقة فإن آثار المستوطنة تدل علي كونها معسكراً غطيًا إلى المرحلة الأريانية، ولا يوجد أثر لوجود حوائط.

وتقع العاصمة الأولي للفرس علي الطريق المهم الواصل من الشمال إلى الجنوب من الهضبة من إكباتانا Ecbatana إلى الخليج الفارسي، وما زال بالإمكان تتبع معالم الطريق في الصخور المنحوتة في الجوانب الشمالية الشرقية والجنوبية الغربية من السهل الضيق، وتبلغ مساحته

9×15 ميلاً، وتحيط به من الجهة الغربية والجنوبية الغربية وكذلك الشمالية الغربية جبال متوسطة الارتفاع مع انخفاض أكثر من التلال الشرقية، ويقع تحتها نهر ميديان Median الذي ينساب خلال هذا السهل باتجاه الجنوب الغربي، وارتفاع الهضبة كبير يصل إلي 6300 قدماً فوق مستوي سطح البحر، وفي الشتاء تكون الرياح باردة بدرجة قاسية، ويظل الشعور بهذه البرودة مستمراً طوال منتصف العام في الصباح الباكر، كما يسقط جليد الشتاء على السهول والجبال، مما يضيف إلى مخزون الماء المتاح في فصلي الربيع والصيف، مما يمثل بعداً مهماً للري في التربة الخصبة خلال فترات الجفاف وحتى الحصاد.

وفي الركن الشمالي الشرقي، وفي حماية التلال العالية كان يوجد الاستيطان البدائي، وفي عصرنا الحالي، فإن الموقع يعرف بكتل من الفخار المائل للحمرة التي يرجع لونها إلي العصر الأخميني، وكذلك توجد قواعد صخرية لأعمدة صغيرة تلك التي ينسبها المؤرخون إلي عصر قورش (Cyrus) ، وهذا يبين أن تلك المنازل كانت مصممة علي الطراز الإيراني المعماري التقليدي، وفي الإمكان أن نستكمل الصورة بفرض أن القواعد الحجرية كان يبني فوقها بناء وأعمدة خشبية، ويتم ربط هذه الأعمدة مع تثبيت السقف بواسطة ألواح خشبية.

#### معسكر الفرس:

#### المقدسات:

تقع المنطقة المقدسة علي بعد ميل ونصف من الجهة الجنوبية الشرقية التي تمتد من الجهة الجنوبية الشرقية إلي الشمال الغربي، وهي تحتل مساحة صغيرة عبر مجري مائي أصغر يطلق عليه اسم قورش (Cyrus) ، وهذا الرافد الذي يصب في المرتفعات جنوباً في نهر ميديان

مضيفاً إليه وفرة في المياه، وهذه المياه النقية الباردة التي تتدفق مباشرة من منبعها شبه الصخري سوف تقر عين أناهيتا التي انحدؤت كذلك من المرتفعات نفسها، وقريباً من الضفة الغربية للنهر يقع محرابها المقدس ذو المذابح المقدسة التي لا يعلوها شيء إلا السماء، والمحراب مبني من الحجر الجيري الأبيض علي أساس من الحجر الجيري الأسود ذي المداخل المؤدية إلي جهة النهر، وهي من علي اليمين عبارة عن صخرة مفردة وضعت فوقها صخرة أخري منحوتة بسبع درجات مؤدية إلي أعلي المحراب الذي يدور علي شكل ثلاثي العتبات، وعلي اليسار توجد صخرة أيضاً مغطاة بحجر ضخم علي شكل عمود، وهنا كان يوجد المذبح الأصلي للآلهة القبلية وهي أناهيتا وأهورا- مازدا.

وفيما بعد أقيم محراب أكثر حداثة وجمالاً في الجهة الجنوبية الغربية من هذه المنطقة المقدسة، ومعظم البناء كان خارج هذه البقعة مع ثلاثة مبانٍ مدعمة له؛ لأن الصخرة المقام عليها هذا المعبد جعلت من المحتم إقامة هذه المباني تجاه الجنوب الغربي حسب قمتها، بينما تكون وجهة المعبد الأصلية نحو الشرق، وحول هذه الصخرة الأساسية بني مرتفع يبلغ حجمه 133×240 قدماً، ويرتفع بستة ممرات مؤدية إليه، وكأنه يقلد البرج البابلي في صورة معبد، ويبلغ ارتفاع هذه الممرات إجمالاً عشرون قدماً، وتم حفظ الممرات الثلاثة الأولي بحوائط من الحجر الجيري، ووراء هذه الحوائط توجد أحجار صغيرة مدعمة لها، أما أعلي ثلاثة منها فقد شيدت بالطوب اللبني (الطمي) وكسيت بالحجر الجيري، وعلي كل من البوابات الشرقية يوجد سلم مدرج يؤدي إلي الطابق التالي، ولم يتم العثور علي باقي المبني أو آثار له، ولكن كل الاحتمالات ترجح أن أعلي المبني كان له مذبح واحد فقط، وهذا المعبد لأناهيتا الذي شهد تطهير حلفاء قورش Cyrus بالطقوس القديء قبل ارتقائهم العرش، والذي في كنفه توارى قورش Cyrus الأصغر

ليغتال أخيه أرتاكسركسيس (Artaxerxes) ، ويجب أن يتم التنقيب عنه في أحد هذه المباني شمال المرتفع المدرج أو خارج نطاق الحوائط.

حديقة قورش (Cyrus) ومقصورته:

خلف التلال المنخفضة، وعلي بعد نصف ميل أفقيًا تقع منطقة أخري مسورة، وقد كانت أيضاً منطقة رباعية الشكل تلتزم باتجاهات البوصلة، ومحاطة بسور من الطوب اللبني بعرض ثلاثة عشر قدماً قابعة علي أساس من الصخور، وداخل هذا المحيط كانت القصور وملحقاتها متجهة نحو الشمال الغربي والجنوب الشرقي، وكانت واقعة في وسط حديثة غناء ومحاطة بالجداول العذبة، ومسبح وبقايا ما كان مرصوفاً وممهداً، وهذه البقايا ما زالت متناثرة هنا وهناك مع وجود فراغات بينها، وفي الغالب كانت مظللة بالأشجار.

وقد كان المدخل الرئيس للحديقة باتجاه الركن الجنوبي، حيث تبرز بوابة رباعية مزخرفة من السور المحيط بها، ويستند سقفها علي صفين من أعمدة صخرية عملاقة تلتصق ككتلة واحدة من الحجر الجيري، وهي بدورها ترتكز علي كتل مستديرة من الحجر الجيري الأسود، ويقوم ذلك أيضاً علي أساس كتل الحجر الأبيض، كما يقوم بحراستها من علي جوانب البوابة عند المدخل ومكان الخروج أزواج مصطفة من الثيران المجنحة المنحوتة من الحجر الجيري الأسود أو الرمادي، حيث تستقر هذه التماثيل علي كتل حجرية سوداء اللون، والملاحظ أن الثيران المطلة علي الحديقة ذات رؤوس آدمية، وفي هذه الردهة توجد علي الجانبين أبواب تؤدى إلى حجرات صغيرة.

وهناك اثنان من الأعمدة التي تحمل الحجرة الرابعة في مواجهة المدخل، وقد تم عمل حفر بارز عليها لاثنين من الجن الذين يقومون بحماية المكان، ويصل ارتفاعها إلى قدمين، ويقومون برفع أيديهم

علامة علي حلول البركة في المكان، وهذا يماثل تراث الأجداد الآشوريين، ويلاحظ أن هذه الجنيات ذوات أجنحة، وملفوفة من العنق إلي الكعبين كأنها مقيدة، وكانت حافة الفتحة الجانبية مزينة، وكذلك فوق الكوع، بينما كانت القدم مقيدة علي الطريقة القديمة للإيلاميين، واللحية خفيفة مجعدة، وقد تلي الشعر حتي الرقبة في خصلات رقيقة معقودة بالحلي التي تتدلي من علي الأذن، ومن علي قرون عريضة تشبه قرون الكباش يتضح الرمز المصري الذي استخدمته الشعوب في غرب آسيا اقتباساً من الفن المصري وهو عبارة عن ثعابين وثلاثة أقراص معتادة للشمس مع ريش النعام والكرات التي تحيط بها لفائف من البوص، وفوق هذه الرموز توجد الكلمات المنحوتة باللغات الفارسية والإيلامية والأكادية، وكان نصها «أنا قورش (Cyrus) الملك الأخميني»؛ ولأن هذا الشعار يتسم بالبساطة، فهذا يعني أن قورش (Cyrus) قد شيد هذا البناء عندما كان لا يـزال ملكاً لآنسان Anshan ، وقبل قيامة بالثورة ضد أستياجيس Astyages .

وترجع هذه التركيبة من النقوش إلي نقش زين قاعات استقبال الجمهور التي تقع علي بعد حوالي 200 ياردة في الاتجاه الشمالي الغربي، وعبر جدول صغير من الماء داخل أسوار من الطوب اللبن، ويبلغ سمكها عشرة أقدام، وترتكن علي أسس من الحجر الجيري الأبيض الذي يتم تقويته وتدعيمه لتحمل الجدران الثقيلة والسميكة، وعندما تم صنع الأبواب الحجرية والكوات في هذه الجدران كان يستبدل الحجر الجيري بالخشب الموجود في البناء القديم، حيث يظهر - إضافة إلي تحمله ضغط الجدران - تباين لوني يسر الناظرين، كما كانت بلاطات الرصف سوداء اللون، كذلك - ورغم ضخامتها وعدم تناسقها - فقد كانت شديدة التماسك والتلاصق.

واتجاه صالة الجمهور كان إلى الجنوب الغربي من المقدمة،

وامتدادها يناهز 178 قدماً خصص من هذه المساحة أكثر قليلاً من المائة قدم للسقيفة الرئيسة، وباقي المساحة خصصت لحجرتين صغيرتين في ركنيها، كما وجدت سقيفات مشابهة ذوات حوائط مزخرفة، ومن ناحية المساحة كانت السقيفة الخلفية أكثر طولاً، وذلك لاختفاء الحجرات الجانبية، وعلي جانبي الممر الرئيس المؤدي إلي وسط القاعة يوجد صفان من الأعمدة البيضاء المصقولة ترتفع علي قواعد حجرية بيضاء بارتفاع عشرين قدماً، ويصل ارتفاع هذه الأعمدة إلي منتصف جدران القاعة ذات النوافذ التي تعلو هذه الأعمدة الحجرية.

وكانت عضائد الأبواب في المقدمة والخلف مزدانة بالرسومات، وهذا التقليد المعماري يرجع إلي التراث المأخوذ من معماري آشوري هو هيتيتي Hittite ، حيث وجد في النقوش المحفورة لهذه الفترة، ومن بين هذه الرسومات المشار إليها آنفاً: ثلاثة كهنة حفاة الأقدام، ولكنهم يرتدون ملابس ضيقة، وهي عبارة عن ثوب يمتد إلي الكعبين، ويقومون بقيادة ثور لتقديمه قرباناً للآلهة، ووجدت رسومات محفورة عند أبواب الحجرات الصغيرة، وهناك رسومات متشابهة في موضوعها على البوابات الجانبية، ولكننا نصل إلي موضوع مغاير بتناول الآلهة الحارسة التي تماثل الطراز الآشوري، إما في شكل آدمي تماماً له رأس النسر ومخالب مثبتة في سرة آدمية، وبناءً على تراث الأجداد الآشوري، فهذه الآلهة مجنحة وملتفة برداء قصير.

وفي داخل الممر المتجه إلى الباب يوجد الضلع الطويل من حجرة الجمهور ويقود الممر إلى كوة من الصخر الأسود في نهايته، وهنا تكون الأعمدة دقيقة الحجم إلى أقصي حد؛ لأنها رغم الارتفاع الذي يصل إلى أربعين قدماً فلم يصل محيطها إلى أكثر من ثلاثة أقدام ونصف، وكانت القاعدة عبارة عن قرص حجري أسود، وهي جزء متداخل في الأساس المقام عليه البناء، وعلى العوارض البيضاء الملساء أقيمت كتل حجرية

محفور عليها رسومات تمثل تماس اثنين من الحيوانات في وضع معكوس - ظهراً إلي ظهر- ومن بين هذه الحيوانات تري الخيول والثيران والأسود، والأسود ذوات القرون المقوسة، وعلي رأسها تاج آشوري يعلوه ريش النعام، ولها رأس علي هيئة آدمية، والفارق بين طول الأعمدة مع صغر حجم محيطها وكونها ذوات نقوش محفورة مع وجود السقيفة يشير إلي كون حجرة الجمهور مضاءة بنوافذ منتظمة ومرتفعة، حيث غطتها صفائح ذهبية من الحواف، وذلك من أجل التألق والبريق في ضوء الشمس.

وعلي عمق 400 قدم كان يقع القصر الذي يشغل مساحة 250 × 140 قـدماً، وقد كانت واجهته سقيفة ذات عشرين من الأعمدة الخشبية في صفين يبلغان في الارتفاع 20 قدماً، والأعمدة المزخرفة علي طرفي السقيفة تحمل نقش قورش (Cyrus) المعروف، وكانت مؤخرة هذه السقيفة أقصر؛ لأن القصر كان وضعه عكسيًّا بالنسبة إلى قاعة الجمهور، مع وجود حجرتين جانبيتين في المؤخرة، وهناك شقوق عميقة في جوانب الأعمدة حتى يتم غرسها وتثبيتها في الحوائط المبنية من الطوب اللبن، وهناك أيضاً حفائر في أعلى هذه الأعمدة حتى تستقر عليها العوارض الخشبية التي تحمل السقف وكذلك الشرفات، وهناك باب منزو عن يمين مركز القاعدة وذلك من أجل تجنب استراق النظر غير المرغوب فيه من الداخل، وهو يوصل إلى داخل القاعة العظيمة التي تبلغ مساحتها 73 ×80 قدماً، وقد كان السطح محمـولاً بسـتة صـفوف من الأعمدة، ويبلغ عدد كل صف خمسة أعمدة، وقد كانت الأعمدة المنخفضة تدعم كتلة أخرى من الأعمدة المزدانة باللون الأسود والأبيض، حيث كانت العليا منها سوداء اللون، ثم تلتقى هذه مع عوارض أفقية باللون الأبيض، وكانت القمة مغطاة بالجص (الطمى المحروق)، ومزينة بألوان زاهية وهي اللون اللازوردي (النيلي) والأزرق والأخضر واللون الأحمر بكل درجاته من النحاسي إلى الزاهي، ومن

الألوان الداكنة إلى اللامعة وعكس هذه الألوان غير المتجانسة فهناك الأرضية ذات اللون الأسود الموضوعة في إطار أبيض من الجص والكتل الحجرية الملساء.

وتمثل الأبواب الخلفية والأمامية المشهد نفسه أربعة مرات، وهنا المشهد المتكرر هو: الملك يرتدي رداءً طويلاً مجروراً علي الأرض، وهذا هو الرداء الملكي مع وجود ثنيات بين رجليه، وينتعل الحذاء الملكي، ويحمل الصولجان بيده، وهو الرمح اللذي يرمز للملك، وهو هنا يغادر القصر في جولة في الحديقة، وقد كانت الحواجب والجفون في الرسومات مغطاة بالذهب، إضافة إلي الثنيات الموجود في ردائه، ويتبع الملك ويمشي خلفه خادم صغير حسن المظهر (الهندام)، وهو بلاشك حامل غطاء الرأس والمظلة، وتلك مقصورة علي استخدام الملوك منذ عهد سارجون الأسيري Sargon ، وفوق مشهد المغادرة الملكية يوجد نقش ثلاثي اللغة الذي يقدم الألقاب الملكية، ويبتهل بالبركة لأهل منزله وهيئته ونقشه، وعلي ثنيات الثوب أضاف باللغة الأكادية والإيلامية «قورش (Cyrus) الملك الأكادي العظيم».

ويفسر التغيير من مجرد «ملك آشور» إلي لقب الملك العظيم أنه عندما حان وقت حفر هذه الرسومات فقد كان قورش (Cyrus) قد قام بثورته، وبدأت مسيرته كملك فاتح، وقد توافق بالمثل تاريخ افتتاح معبد النار الشمالي بالرغم من أنه اليوم في حالة يرثي لها من الهرم، ويمكن وصفه بناءً علي الوثائق المحفوظة أنه نسخة طبق الأصل من معبد دارا (Darius)، وهو يتماثل معه حتي في الأبعاد والمقاييس مع وجود فرق وحيد، وهو أنه بني من حجارة أشد تحملاً، وهو كما تبين الرسومات الأشورية بني علي تل مرتفع كقلعة حارسة لسهل ميديا، وهو محاط بحرم مقدس علي شكل مستطيل، ويمثل سوره حوائط مستوطنة ومبني، فالجدران قائمة علي كتل مكعبة من الحجر الجيري في الأساس

والأعمدة، وتبدو المرتفعات الجبلية التي يطل عليها البرج كسلسلة من الوديان، ويوجد خارجه ساحات ممهدة مع درجات سلم توصل إلى باب صغير بارتفاع متوسط، وفي الطابق الأول الذي عثل نصف الارتفاع الإجمالي ولا يظهر فيه كل من المدخل ونافذة فقط، ويوجد انخفاض طويل ضيق، وهو كان موضوع لتخزين السهام، وفي الطابق الثاني كان يوجد الباب، وقد حل الحجر مكان الخشب بالباب، وفي تكوين نافذة ضيقة كانت من أجل مراقبة السهل الممتد وخلف المدخل ترى فتحات صغيرة كانت معدة لاستقبال الرسائل، ثم غلق الأبواب على المدخل بعد تسلم الرسائل، وتغلق الأبواب عن طريق صمامات حديدية، وهناك ثلاثة صفوف من النوافذ الوهمية، وكل صف له حجم مختلف مع إطار مزدوج مصنوع من الحجر الأسود، وهو ما يظهر حالة الطوابق التالية المماثلة، وكـان السـقف مسـتنداً على أعمدة زوايا، وهي أعمدة عادية، وهناك رؤوس بارزة في السقف من هذه الأعمدة، مع وجود ألواح ضخمة ذات منحني هرمي مصطفة لتكوين السقف، وقد أصبحت النوافذ والفجوات مجرد شكل للزينة، وذلك من أجل حماية النار المقدسة من هبات الهواء المفاجئة، وهذه النار نفسها تكفى للإضاءة.

وهناك نتوء بارز من التل في ركن شمالي شرقي تطل علي الطريق الصخري المنبسط والذي شوهد عليه جيش ميديا المنهزم يتراجع هارباً إلي إكباتانا Ecbatana ، وقد بدأ قورش Cyrus منصة من أجل بناء جديد يشرف علي هذا الطريق الاستراتيجي وفوق الطريق كانت بوابة المبني 775 قدماً، وارتفاع المنصة نفسها كان 40 قدماً، حيث عتد ملتحماً مع التل، وحيث وضع المبني في مسارات أفقية بارتفاعات متباينة، وذلك لتجنب الشعور بالملل مع وجود نتوء للزينة في كل ركن، وقد تم تثبيت الأحجار والكتل الحجرية المكونة للمبني بدون استخدام الملاط (المونة)، وذلك عن طريق الشدات الحديدية المتداخلة، وخلف هذا

يوجد حائط من الحجر المصطف بشكل جمالي بالغ العناية، وبعده وضعت كتل مدعمة، وقبل استكمال المبني غادر قورش Cyrus لمحاربة المساجيتا Massageta ، وفي يعد إليه قط، وبالتالي توقف العمل، وقد تهاوت بعض الأحجار التي انتشرت بالمكان مخلفة وراءها فقط مكان الحفر، وتعود الطبقات الحجرية في أصلها إلي هذا المبني، وحالتها كما كانت عليه منذ وفدت من المحاجر، وتوجد معالم نتوءات حجرية بارزة تحدد المبنى القديم.

وجنوب مجموعة المباني المكونة للقصر وملحقاته أعد قورش Cyrus لمستقره الأخير، وهو مثل معبد النار يستقر على منصة ذات أبعاد 48 × 24 قدماً في الأساس، وترتفع ستة عتبات ذوات ارتفاع متباين مجموعها يبلغ 17 قدماً، وعلى العتبة السابعة وضع القبر، وهو بناء من مكعبات مشيدة بعناية من الحجر الجيري الأبيض مربوطة بإحكام من شدات حديدية، وهو نفسه على شكل منزل له سقف مرتفع، كما في إطار المنازل الشمالية، وتختلف عنها في وجود صبات حجرية على شكل زهور أفاريز حول القاعدة مزينة بالنقوش الملكية المحفورة، وطبقاً لما أورده أونيسيكيرتوس Onescritus الذي شهد أثناء وجوده مع الإسكندر (Alexander) هذا الأثر، وكان النقش باللغة اليونانية والفارسية نصه كما يلى: «وهنا أرقد، قورش (Cyrus) ، ملك الملوك»، وقد زاد أرسطوبوليس Aristobulus قائد الإسكندر (Alexander) العسكري في قراءة ما كتب على القبر، وتبعاً للتقاليـ د الإغريقية يعتبره أسلوباً سامياً «أيها الإنسان، أنا قورش (Cyrus) الذي اكتسبته الإمبراطورية من أجل الفرس الذين كنت ملكاً عليهم؛ لذا لا تصغر من شأن أعمالي».

موت ودفن قورش (Cyrus) :

كان موت قورش ( Cyrus ) مفاجئاً ، فقد كانت المساجيتا

Massagetae وهي قبلية شبه بدائية متنقلة من أهل ساكا Saka التي تقبع عبر نهر أراكسيس Araxex تهدد الجبهة الشمالية الشرقية؛ ولذلك كانت الحرب الانتقامية لا مفر منها، وقرر قـورش (Cyrus) أن يقـود هـذه الحـرب بنفسـه تاركـاً قمبيز Cambyses ولى العهد كملك على بابل، وقد انطلق الملك المسن في المعركة، وتم بناء جسر على النهر، وهو آخر حدود الإمبراطورية، وغزا قورش (Cyrus) العدو، وفي بداية الأمر حقق نصراً محدوداً، ثم أوي إلي الراحة بجانب الملكة توميريس Tomyris ، وقد هزم في معركة عظيمة وجرح، وبعد ثلاثة أيام مات الملك الفاتح العظيم، وقد كان ضحية موت غامض من الملكة التي تنتمي إلى الساكا، وقد استرد قمبيز (Cambyses) جثمان والده، وقام بإجراء مراسم الدفن كما يليق في معسكر الفرس، وقد انتحى الجمع الحاضرون للجنازة لدخول بوابة الدفن شبه الخشبية الضيقة التي تبلغ 31 × 54 بوصة، ودفع الباب الحجري المتحرك، ولكنهم وجدوا أنفسهم في ظلام دامس؛ لأن الباب الأول يجب غلقه قبل سحب الباب الثاني، وقد تزاحم الحضور في مقبرة عديمة النوافذ تبلغ مساحته 7.5 × 7.5، وارتفاع 8 أقدام إلى السقف، وقد أجروا مراسم تشييع الجنازة على ضوء المشاعل الخافتة، وقد وضعت الجثة في تابوت صغير ذهبي يستقر على أريكة جنائزية، وكانت أقدامها من الذهب المجدول، وقد وضعت منضدة من أجل تقديم الهدايا للمنوفي، وقد شملت هذه الهبات سيوفاً فارسية وعقود، وكل أنواع الزينة والأحجار الثمينة المرصعة في إطار ذهبي، والحلى والأثواب الفـاخرة مـن الصـناعة الفارسـية والبابليـة والثياب المحلية المصبوغة بالألوان الزاهية، وكذلك الأقمشة البابلية بأنواعها، وقد كرست كل هذه المنتجات والهدايا من أجل أن يقبل الملك الراحل على العالم الآخر مع أجداده بالأبهة والعظمة التي تليق به، وقد تم بناء منزل صغير قريب من أجل حراس المقبرة من المجوس الذين يشغلون هذه المكانة عن طريق

التوارث، وقد خصصت لهم المؤونة، وهي أحد الأغنام يوميًّا، وكذلك الدقيق والنبيذ وحصان مرة كل شهر كقربان للبطل، وقد أُحيطت المقبرة بحديقة غناء تسقي قنواتها العشب في السهول المحيطة، وقد زرعت الأشجار من كل الأنواع حتي تظلل على المستقر الأخير للملك قورش (Cyrus).

عناصر من الفن الفارسي:

حتى في الحالة المدمرة تماماً، فإن مكانة عاصمة قورش (Cyrus) تقدم ثقافة قومية متطورة إلى حد كبير، وقد كانت هذه الحالة مستلهمة من الدولة الأشورية عبر صوصا مثل النيران المجنحة والجنيات، وكذلك المنصات في القصور البابلية والأشورية، ومن الرموز المصرية أخذت الأعمدة فلم يكن الفرس أول من استخدموها في العمارة ومع ذلك، فإن كل هذه المؤثرات قد اختلطت ومزجت في فن جدى يجب الكشف عنه وعن أصوله في مواقع لم تكتشف بعد، وهذا الفن ناضج تماماً بالرغم من اختلافه التام عن البداية المحفوظة جيداً في بيرسيبوليس، وبالنسبة إلى سماته المميزة مكننا أن نستشهد بجمع تراث الأسلاف في فن العمارة الخشبية لأهل الشمال مثل السقوف العالية والسقيفات ذات الأعمدة والمسطح الأرضى وتفردها باستبدال حوائط مقامة بالطوب اللبن والحجر الجيرى والتناقض المبهج بين اللون الأبيض والأسود، ووضع إطار من الحجر الأسود حول الأبواب والنوافذ ذات اللون الأبيض، وتكرار مشاهد توزيع المساحات بين الأبواب والنوافذ، وتدل القطع الباقية من النحت على إدراك الفنانين الذين نحتوا هذه الأعمال أن هذه الرسوم البارزة يجب أن تدعم وتقع ضمن تصميم معماري عام، كما تدل على شعور الإيرانيين بالإيقاع الفنى كما يثبته تكرار كل مشهد أربع مرات، ومن الفريد لهذا الفن استخدام النقوش على الكتل الحجرية المستوية الذي لم يعد يتطلبه التصميم الفني والتماثيل التي لم تصنع بالنحت، ولكن تغوص في سطح عضادة الأبواب، وهي تقوم بدور الحلية (الزينة) المعمارية، وكإطار للأبواب؛ ولذلك فإن هذه الأشكال ليست مجسمه ولكنها مستوية، أي أنها تنمي للفن ذي الأبعاد الثنائية وليست الثلاثية، وهي تقع داخل المساحة المحددة، ولا تمتد خارجها، ومن الغريب أن الأقمشة كانت قصيرة قبل أن يعرفها الإغريق لمدة قرن من الزمان.

وهذه العناصر الفنية المختلفة سواء مشتقة من مصادر وطنية أو العالم الخارجي قد تم دمجها وانصهارها في الروح الإيرانية، ويجب الإعجاب بهذه الكفاءة الفنية، وإذا أعدنا بناء هذه الأعمال بالخيال المدرب مع روح الجمال الوقور يمكننا تقدير هذا الحس الفني، وبخاصة في بارساجاردا Parsagarda بالرغم من تدميرها بدرجة شديدة، والتي كانت أكثر فخامة من بيرسيبوليس.

#### الفصل الخامس

### الحياة بين الشعوب الخاضعة

#### الحياة بين الرعايا:

كانت الحياة في الأراضي الميدية Median والفارسية Persian بسيطة إلي حد ما، وكان سياكساريس Cyrus ، وآستياجس Astyages وقورش Cyrus يجمعون الضرائب من أحرار شعبهم ويشيدون بها القصور والمحاكم الملكية، وكانت الصناعة الرئيسة للسكان في السهول والقطاعات الكبيرة رعي الأغنام والماعز في أودية الجبال، وأيضاً رعي الأبقار التي كان يمارسها البدو، في حين استقر البعض في الأرضي المستوية واشتغلوا بحرفة الزراعة البدائية بمساعدة قناة Qanat للرأي، أما الأماكن التي قسمت إلي منازل أو إلي قطع زراعية فيتم دفع رسوم بسيطة لها من قبل ساكنيها للقائمين علي الدولة.

أما ما يتعلق بالسجلات البابلية Babylonian والإيلامية Elamite فبمجرد غزو إيلام Elam وبابليون Babylonian اتصل قورش Cyrus بحضارة أكثر قدماً وتعقيداً، ولقد عرضت هذه الدول آثارها القديمة وخاصة في أعمال كتابة الوثائق التاريخية، ولقد عرفت الحضارة البابلية Babylonia منذ قرابة خمس وعشرين قرناً تسجيل الصفقات والمعاملات التجارية، بل وطورت أشكالاً عديدة لها، والتي على أساسها يتم تحديد

المعاملات الأكثر أهمية وتسجيلها على ألواح طينية، وبعد مرور بضع قرون قام الإيلاميون Elamites بتعديل الرموز الوتدية المستخدمة في الكتابة البابلية واستخدامها في لغتهم وتقليد صيغ الكتابات الإدارية والتجارية لجيرانهم البابليين Babylonians ، وعلي الرغم من أن الفرس Persians قاموا بدورهم باختراع أبجدية للرموز الوتدية لكتابة مخطوطاتهم الملكية إلا أن هذه الأبجدية لا تصلح لأي غرض آخر سوي كتابه المخطوطات، ولكي نتعرف علي حياة الرعايا أثناء الفترة الأخمينية Achaemanid يكن أن نكشفها من خلال مصادرنا الموجودة علي الألواح الطينية المكتوبة لها Elamite ، واللغة الاتحادية Akkadian ، واللغة الآرامية Aramic ولحسن الحظ، فإن هذه الألواح راجعها الآلاف من العلماء، وعندما نسخنا كافة المعلومات وقمنا بسردها وتحليلها أصبح لدينا قاعدة معلوماتية ضخمة فلدينا تاريخ اجتماعي واقتصادي كامل لفترة مهمة من تاريخ الشرق الأدني القديم، الذي يرجع تاريخه إلي ثلاثة آلاف عام، أي ما يزيد عن نصف سجل الأحداث التي مرت بالبشرية.

الأرشيف التاريخي يقع في صوصا Susa :

بعزو إيلام Elam أصبح الوريث الوحيد لحكم Babylonian العاصمة القديمة صوصا Susa ، والتي تقع علي حافة الغرين البابلي Susa العاصمة القديمة صوصا كثيراً في صناعة الألواح التي تدون عليها الأحداث التاريخية، والذي استخدمت تربته كثيراً في صناعة الألواح التي تدون عليها الأحداث التاريخية وعلي الرغم من أن معظم المعلومات الموجودة علي الألواح الإيلامية Elamate متعلقة بالحكام التاليين لقورش Cyrus ، إلا أننا سعداء لامتلاكنا أكثر من ثلاثة الاف لوحة يمكن ضمها لعهد الملك قورش Cyrus بمزيد من التحري والاستقصاء، والتى تتحدث إحداها عن قورش Cyrus وتذكر الثانية Alydian والتى من المؤكد

أنها كتبت بعد غزو سارديس Sardis عام 547، وتتحدث الثالثة عن ملك مصر Egypt ومن الواضح أنها كانت قبل عام 525.

وهذه الألواح جزء من أرشيف المسؤولين الحكوميين الذين يطلق الكاداكاكا وهذه الألواح جزء من أرشيف المسؤولين الحكوميين الذين يطلق الكاداكاكا Kaddakaka هيوبن- هولنتش Huban- haltash ، وهم رعايا تابعين لإيلام Kaddakaka وموجودين بفارس Persia ، وقد ذكروا أكثر من لمحة عن تاريخ صوصا Susa الحديثة، وكما هو متوقع، فإن الفترة الأخيرة للغة الإيلامية Babylonian قد أشارت إلي الاستخدام الكبير لرموز الكتابة البابلية Persian ، وفيما يشير إلي استعارة كلمات من اللغة الفارسية Persian أو اللغة البابلية المنقوشة حين تكون تلك الألواح موثقة بختم دلالة علي صحتها، وتعتبر هذه الأختام المنقوشة مخصصة لشخصيات الآلهية البابلية Babylonian مثل ماردوك Marduk أونابيو مورة لملك يرتدي حلة الحرب عليها تاجه وهو يطعن وحشاً مفترساً.

الـ Elimates من معظم أسماء الأفراد المذكورين سلفاً، وبما أن صوصا Susa الـ Persia فارس و Babyon وبابليون، فإنها تجمع بين اسم الدولتين وتطلقـه على مواطنيها.

ولقد أضيفت علي الوثائق الصيغة البابلية Babylonian ، ويمكن أن نشير إلي مثال نموذجي، كتب هيوترايرا Son of Hutrayara علي لوح هيوبان ناجاش -huban nagash ريشاكيدن Rishi لخالت القي عشر قطع نقود فضية ترجع إلي يوممينو Ummanunu مكتوبة في شهر مارس، وهي صيغة مثالية لطلب لشخص يطلب قرضاً من موطن بنك، وموظف البنك هذا عضو من الطبقة الجديدة التي ظهرت علي ساحة الهيمنة في بابليون الجديدة، وهناك صيغ مشابهة لصيغة هذا القرض، ولكن الصيغة مكتوبة بدون ذكر الفائدة، وهناك صيغة قريبة للصيغة المذكورة سلفاً نصها كالتالي «تلقى هابن أبي Huban ستة قطع ذهبية» وإذا لم يرد هذا المبلغ الشهر

القادم، فستزداد الفائدة المتفق عليها»، كما تثبت الألواح المدون عليها الحقائق التاريخية أن موظفي البنك الإيلاميين Elamite علي دراية بالحيل التي يقوم بها سكان بابل Babylonia ، وعلي الناحية الداخلية للوح المدون عليه القرض تكون الفائدة بمقدار جنيه واحد فضي، وتكون نسبة حدوثها من ستة عشر إلي واحد في الحدوث ولكن عند كتابة القرض في ظرف غير معلن عن الفائدة يكون الدفع بمقدار جنيه ذهبي واحد وتكون نسبة الحدوث بمقدار اثني عشرة إلي واحد، في حين تتناول بعض الألواح الأخري مسائل متعلقة ببائعي الأغنام أو نقل ملكية بعض الأغنام للرعاة.

وفي حين أن معظم ألواح الأرشيف عبارة عن قوائم يدون بها (أسماء الرعايا الذين يدفعون للموظفين القائمين علي إيرادات الدولة، إلا أن تلك القوائم مدونة بطريقة غريبة كأنها تضيف شيئاً لنا من طرف خفى.

ولقد كانت إيرادات المنسوجات أول شيء يجذب الانتباه لكثرته من بين الإيرادات التي تم جمعها، والتي ظهرت في شكل متنوع بألوانها المبهرة، وتحدد أزياءها الوطنية، وكانت تنسج من ضمنها الأزياء الإغريقية الميدية Median وتعرض علي أبواب المقصر علي أنها حكر ملكي أو كان سكان شمال سوريا والمعروفين بالحيثين Hitetes يقومون بصناعتها، كما نسمع عن مائة وعشرين نوعاً من الثياب المنسوجة للتجارة والمصبوغة باللون الأرجواني الثمين والذي يصل غنه إلى قطعتين من النقود.

وتظهر الألواح الأخري قوائم لمؤن الجيش، حيث تظهر عليها أشكال مثل الأقواس تشبه الأقواس الآشورية Assyrian فيها أوتار وأسهم، كما تظهر أشكال البوص الذي صنعت منه ورماح ودروع وصور لجوارب كانت تحفظ بداخلها، وقد ذكر أن الآلهة كانت تضع بعضاً من هذه المؤن، ومن بينهم هوترن Hutran وأشنوشنك Susa الإلهين العظيمين لصوصا Susa ، وطبقاً لمصادر أخري فإن مصدراً ما كان يـزود

الآلهة بهذه المؤن عثل ما كان يستقبله برج المعبد لأحد الآلهة، فقد استقبل مائة وعشرين قطعة من الأقطان المصبوغة وأحد المشغولات الحديدية التي تصل قيمتها إلي سبعة جنيهات ونصف، ومعها بخور تصل قيمته إلي خمسة جنيهات، وهو كل ما توصلنا إليه من معلومات عن الحياة اليومية التي كان يعيشها سكان صوصا Susa أثناء هذه الفترة القصيرة.

نظم الإدارة في بابل:

وعلي مدار الثلاثة آلاف سنة من التاريخ الاقتصادي الاجتماعي لبابل لم يكن لدينا إلا الأدلة القاطعة الدالة علي تلك الأوضاع كما هو الحال في القرنين الخامس والرابع عقب عام 625، فقد تم نشر وتحليل أكثر من عشرة آلاف وثيقة تجارية وإدارية تكاد تكون مقسمة بالتساوي بين القترة الكلدية Chaldaean وأوائل الفترة الأخمينية Achaemenid .

وبإضافة ستمائة خطاب إلي كبار المسؤولين منهم والتي أرسلت أثناء السنوات الأولي التي شهدت تحول الحكم السياسي من الساميس Semites إلي الإيلاميين Ilamians ، فإننا نجد أمامنا مادة تفسر لنا التغييرات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية التي شهدتها تلك الحقبة، والتي لا تتفق تماماً مع الحقب التاريخية السابقة له.

ومن ضمن الوثائق التي تناولتها قروض البذر والطعام والفضة والعقود العادية للتجار وبيع العقارات غير المنقولة سواء كانت منازل أو حقول، والعقود الإيجارية التبادلية، ووصلات دفع الإيجار، وأعداد كبيرة من بيع الرقيق وقوائم من الريفيين العاملين بالعقارات والمعاملات التجارية التي كانت بينهم وغيرها من القوائم التي تحوي المسؤولين البيزنطيين الأحرار العاملين معهم، كما ضمت الاتفاقيات التجارية وتقارير المسؤولين الصغار والكبار وسجلات المحاكمات والقرارات

القضائية، وقد يظهر جزء جديد يتناول تاريخ الأسعار مكتوبة توضحه الصور التوضيحية، بحيث مكنك أن تري حياة البابليين بكافة أشكالها من نبلاء وعامة على حد سواء وهي تمر من أمام عينيك بها فيها من أحداث متنوعة.

وقد أصبح قورش Cyrus بتعامله مع الرعايا البابليين Babylonian « ملك بابل Babylon وملك الأراضين»، ولهذا السبب استطاع قورش Cyrus أن يحتفظ بحقه وحق أتباعه في الإرث بعد أن أطري على البابليين، وفاز بولائهم، وأخفى حقيقة تبعيتهم له، ولقد تضمن إظهار ولائهم له عودة مّثال الإله الذي تـم أخـذه منهم، في حين كان جوبريس Gobryas المرزبان Satrap هـو الـذي عِثل السلطة الملكية بعد رحيل الملك، ومع ذلك فقد ذكر في الوثائق التي لدينا أن المرزبان Satrap كان يحل محل الملك، حيث يؤدي المتعاقدون القسم أمامه، وهو الذي يحدد خطأ أحد الطرفين في حالة انتهاكه للعقد، ولقد ظهر في الوثائق أن المرزبان Satrap يتدخل بطريقة مباشرة في الإدارة المحلية وتحول الطعون المقدمة في قرارات القضاة المحليين مباشرة إلى محكمته، وبوجه عام، فإن السيطرة التامة على شؤون الدولة الداخلية كانت تخول «لرسول الملك»، والذي يقوم بزياراتة التفتيشية لمده ساعات يصاحبها القلق لمسؤولي الدولة في حين تم دفع منصب الرقابة على الوضع المالي للمتحف إلي مسؤولين ملكيين، وبطريقة أخري يمكن أن نقول إن قورش Cyrus استطاع أن يهدئ البابليين، وذلك بتبنى سياستهم المألوفة لدرجة أنه أبقى على المسؤولين البابليين في وظائفهم في بداية توليه الحكم.

وعلي الرغم من أن الخطابات الوثائقية تظهر الأحكام الشديدة للدولة أثناء النظام الجديد والضروري لقيامها، إلا أن الأيام الأخيرة لحكم نابونيد Nabu- Naid تعرض صوراً لانتشار الكسب غير المشروع،

كما أن هناك وثيقة لخطاب يحوي شكوي من نابوماكن زير Nadinu يعاتبه قائلاً: «هل تصرفك هذا تصرف أخوي؟ «لقد أخبرتني أنني أستطيع أن أطلب منك أي طلب صغيراً كان أم كبيراً، لي «وعلي الرغم من ذلك فإنك تعلم أنني بحاجة إلي أربعة أغنام كهبة»، وأنني أرغب في فرض ضرائب علي شعب رازوبتا Rasibtu ، ومع ذلك لم تفعل ما طلبته منك، أليس هذا ما يجب عليك كصاحب سلطه القيام به؟ فبادر به الآن وابدأ بتنفيذ مهامك ولا تتأخر ليلة واحدة»، وهناك وثيقة لخطاب آخر من بيل- زيرابني Nabu- makin إلي المذكور نفسه سابقاً نابوماكن زير rasibtu يجد بها المسؤولون عنها، وما يلبث رسول الملك كل شهر للتفتيش عن الوظائف لا يجد بها المسؤولون عنها، وما يلبث أن يأتي مسؤولو المعبد ليتفقدوا الأمر الذي لم يرفعه رسول الملك إلي ملكه بعد، ثم يأمر بوضع الرجال المسؤولين عن قطيع الماشية بأن يوضع في الأصفاد، ويحضر لمحاكمته لانشغاله عن وظيفته.

أما عن الميكانيكية العملية للنظام القانوني فيمكن توضيحها عن طريق تناول قضية السرقة الكبيرة التي تعرض لجاميلا Gimillu ، والتي أدت إلي تحسين الوضع الإداري المتعطل، فلقد قرر جاميلو Gimillu أن يسلمهم الراعي الذي استولي علي الأغنام، والذي لم يذهب إلي المعبد منذ عشر سنوات؟ وبعد الحصول علي عشر حبات من الشعير، وقطعتين من النقود وشاة كضمان لجامليو تقرر وضع الراعي في الأصفاد وتسليمه إليهم.

وقد أثرت الإصلاحات التي كانت تنذر بالتهديد علي أعصاب المسؤولين، مما دفع أردي جولا Ardi- Gula إلي نصيحة شامث Vballit بعدم التغاضي عن الأعمال السيئة التي يقوم بها جامليو Gimillu ، كما جذب انتباهه إلي فشله في أداء المهمة التي أوكلت إليه، وأن

يدفع ما عليه من هبة العام الجديد، وكذا حصته من الفاكهة، فها هـ و الراعـي قـ د أتي يسدد ما عليه من ديون قديمة فدينه كبير وأن يعطى لجاميلو Gimillu ما لـه من دين، وقد حذر شاماش زيرأكوشا Shamash- zer- liqisha جاميلو Gimillu من أن المسؤول عن الإدارة قد حضر وطلب من المتهم الذهاب معه بهدوء، وفي شهر سبتمبر من عام 538 أحضر جاميلو Gimillu للمثول للمحاكمة بين يدي المجلس والمسؤولون بإروك Uruk وقائمة بأسماء الشخصيات البارزة في المدينة، مما يستلزم وجود ما لا يقل عن أربعة كتاب من المتحف ليدونوا أحداث المحاكمة وأقوال الشهود الذين يدخلون الواحد تلو الآخر، وعندما اعترف نادينتم Nidintum بأنه تلقى ثلاثة نقود معدنية ثمناً للشاة التي سرقها، وقد دون الكُتاب أثناء حضور مجلس المحاكمة الوثيقة التي تقول: «حصل جاميلو Gimillu على حقه من النقود»، وقد أدلي الشاهد الثاني بقوله فيما يتعلق بجريـة سرقة أغنامـه ومعزة له والتي قام بها أخو جاميلو Gimillu's brother ، في الوقت الذي يقسم فيه الشاهد الثالث «أن نادينا Nadina أخو جاميلو Gimillu قد أخذ المعزة أثناء وجوده»، ويعترف جاميلو Gimillu بنفسه قائلاً: «لقد أرسلت أخى «نادينا Nadina »، مله يعنى عدم إنكار جاميلو Gimillu للجرية قائلاً: «إن ذلك الخروف الذي أخذته، بسبب ظروف قاهرة، تركت شاتين بدلاً منه للتقرب بهما في اليوم المقدس» وفي اتهام آخر وجه لجاميلو Gimillu الذي اعترض عليه قائلاً: إنه رفض الفرصة التي عرضت عليه لسرقة قطعتين من النقود ومعزة صغيرة، ومع ذلك فقد جاء القرار النهائي للقضاة بتعويض المتضررين عن الخسائر التي لحقت بهم، مما يساوي ستين واحداً من النوع المسروق، ولقد وصل التعويض إلى عدد اثنين وتسعين بقرة وثلاثمائة واثنين من الأغنام، وجنيه وعشرة نقود معدنية من الفضة.

وقد طعن جاميلو Gimillu في الأحكام التي صدرت ضده، ورفع

استئنافاً في المحكمة المرزبانية Satrapal Court راجياً براءته، بل وفي الوقت نفسه مدعماً موقفه دون أن يشعر الآخرون، باستمراره في ارتكاب السرقات، وقد أمر القسيسين الموجودين معبد إنا Eanna والمسؤولين البارزون في إيرك Uruk بالظهور أمام حضور المحاكمة مع الشاهد الذي يجبر على الإدلاء بشهادته بعد تعرضه لعقوبات شديدة بارتكاب جرائم السرقة متأخرة الحدوث، وبناءً عليه تم رفض الاستئناف الذي قدمه جاميلو Gimillu ، وبحلول أبريل عام 534، وكما كتب «القس، من إيرك Uruk ، أنه لن يسمح لجاميلو Gimillu مغادرة بابل ، مما دفع جاميلو Gimillu إلى أن يعقب قائلاً للقس: «ألا ترى يا سيدى أننى مقيد بهذا القرار، ومع ذلك فقد قام نابوتارز Nabutaris الذي يعمل لـدي السـيد بيل ماردك Bel Marduk العامل معبد إساجلا Esayila بإخراج خمسة نقود معدنية ودفعها لثلاثة من الرجال ذوى المناصب المؤثرة، وقد أصر جاميلو Gimillu على نفى التهمة المنسوبة إليه قائلاً: «إنه غير مدين للضرائب بشيء ما عدا 1.100 وهو الذي عليه لمعبد إنا Eanna »، وعلى ما يزيد عن عشر سنوات وهو يطالب بالحصول على حبوب الشعير، وفي الوقت نفسه يجيبه المسؤولون بأنهم ليس لديهم ما يقدمونه له؛ لأنهم مقيدون الأمر الذي دفع جاميلو Gimillu للكلام قائلاً: ما الدور الذي يقوم به معبدا إنا Enna إجشونجا Egishungui ؟ فأنت سيد الاثنين؟ فما هو المناسب لي، الذي تصنعه الآلهة لأجلى، فيا إلهي حرر عبيدك وارجعهم إلي ديارهم، فالإله ونابو Nabu يعلمان مسبقاً أننى موقن بوجودها، وأننى مدين بخمسمائة Kur من الشعير؛ لذا أرسلت نابوتاريز Nabutaris لتداول الأمر مع سيدى رفيع المقام.

وسواء بسبب المجاملات التي قدمها جاميلو Gimillu لمن هو أعلي منه منصباً، أو بسبب القطع الخمس من النقود الفضية التي كان لها التأثير الكبير، وتسببت في عودة المتهم لسرقة منزله، وقرر إعفاءه من تقديم

الثيران لعامه الخامس، واحتفاظه به مع الأخذ في الحسبان الصعوبة التي واجهها جاميلو Gimillu في المحافظة علي عدم تورطه في الهم الموجهة إليه، فإننا مصابون بالدهشة عقب اكتشافنا أن نابو- ماكن- آبل Mabu- mubin- apal أمر بوضع قضيب من الذهب في القارب التابع لجاميلو Gimillu ، مما اضطرهم لاختطاف ابن جاميلو Gimillu علي الشاطئ قائلين: لن نسمح بمغادرة أي أحد إلا بعد عودة جاميلو Gimillu .

وقد أحضر جاميلو Gimillu وأداد شيوم يوجر وقد أحضر جاميلو Gimillu القائد الأعلي لمقاطعة المرزبانات Satrap الرقيق الموجودين بالمعبد أمام آلهة إيرك القائد الأعلي لمقاطعة المرزبانات Nabu- mulin- apal وأولي قيادتهم إلي نابو- ماكت- آبل Gimillu وأولي قيادتهم عن أوامر Nabu- ah- inddina ألا يخبرهم عن أوامر المرزبانات Satrap حتي يتمكنوا من تنفيذها بمجرد علمهم بها، فرد عليهم جاميلو Gimillu قائلاً: «لم يأمر جوبريس Gobryas بأي شيء يفعله بهم، أما عن الأشخاص الذين أحضرتهم وأطلعتك عليهم فدعهم يؤدون ما أوكل إليهم من عمل في إنا Eanna إلي أن نتلقي معلومات من جوبرس Gobryas تتعلق بهم، أما ما يتعلق بالأشخاص الذين حررتهم من الأصفاد بعد الرجوع إلي ألواح عشتار Ishtar يتعلق بالأشخاص الذين أتحمل مسؤولية عدم هروبهم».

الحياة الاجتماعية في بابل:

في أثناء القرون السابقة كان السكان البابليون Babylonia يعانون من تعدد في الطبقات، ففي بداية هذه الطبقات كان الملك وأعضاء محكمته الذين كانوا بمثابة أصدقائه مثل المرزبانات Satraps وأعضاء محاكمهم، فهم عبارة عن دخلاء فرض وجودهم الاحتلال الأجنبي، مما أثر على سكان بابل الأصليين، ويمكننا أن نضم النبلاء البابليين إلى طبقة الفرس

ذات المناصب المرتفعة، وفي الوقت نفسه فهم يدينون بالولاء لمناصبهم الجديدة، مما يجعلهم من صدارة الطبقات البابلية.

ويعد أفراد الطبقة الأرستقراطية رفيعي النسب وذوي ثراء، مما مكنهم من اعتلاء المناصب المهمة في الدولة، وظهور أسمائهم علي أية وثيقة تصدر، وغالباً ما يتم التعرف علي أفراد الطبقة الأرستقراطية من خلال أسمائهم، أما عامة أفراد الشعب فيعرفون بأسمائهم وأسماء آبائهم، وأما النبلاء فيذكرون أسلافهم، وهؤلاء السلف قد يكونون شخصاً واحداً ذا شهرة أو لقب لعائلة مثل النساج، القصار، البناء، السماك، الحداد، ومربي الماشية أو الطبيب، ويمكن أن تتواصل أنساب هذه العائلات طوال القرون السبعة بدءًا بإروك Uruk والفترة الآشورية Parthian والكلديين Chaldaean والأخمينية والـ Seleuid ، ووصولاً إلي Parthian ، حيث انتهت إليها مصادرنا، وهناك المزيد من الدراسات التي تتناول علم الأنساب التي من المتوقع أن تزودنا بمعلومات قيمة عن هذه العائلات العريقة.

وهناك عائلات أخري ذات أصل عريق مثل إجيبي Egibi ، وكانوا يحوزون أكبر رعاية في بابل Babylain ، والتي سنذكر مراحل سقوطها وانهيارها المفاجئ، وبعد موت قائدها أتي ماردوك بلاتو Hi- Marduk وكذا يطلق علي بعض العائلات لقب العلماء مثل عائلة نابوراميني Nabu- Rimani عالم الفلك المشهور الذي يعرف لدي الإغريق باسم نابوراينس Naburians ، والذي يعد إحدي العلامات الشاهدة علي عصر الملك دارا Darius ، وأحد سلالة القس القائم علي خدمة آلهة القمر، في حين تنحدر بعض العائلات من أصل ذي مكانة بالدولة، مثل عائلة صانعي الملح أو ما يُسمونهم جامعو ضرائب الملح، وحقيقة لم يتم تحديد أعمال العائلات العريقة، فكل مجال من المجالات الإدارية والتجارية يعد شاهداً علي أنشطة أفرادها.

أما عن النبلاء فقد كانوا مواطنين، ويطلق عليهم مارياينو ويعيشون في المدن البابلية الواسعة، حيث تحمي غيرتهم حقوقهم كما ينص عليه الميثاق الآشوري Assyrian ، وقد شكل النبلاء حدوداً للأماكن العمرانية القاطنين بها وحدود ممتلكاتهم التي حصلوا عليها مقابل رسوم قليلة، والتي يبيعونها ويشترونها بعقود عادية، وفي حالة ادعاء عائلة ما ملكية أملاك زراعية يتم النظر في ادعائها، ولكن في حالة التعدي علي هذه الأراضي يخضعون لعقوبات قاسية، وكانت الأراضي الزراعية الواقعة خلف أسوار المدينة ملكاً لحاكم الدولة ينفق من أموالها علي صناعة الأقواس، والتي تعد من الأسلحة المهمة التي يجب أن يزود الجيش بها، ولكنه غير سياسته إلى دفع الأموال بدلاً من صناعة الأقواس.

كما يلتقي هؤلاء المواطنون النبلاء في الاجتماع الرسمي الذي يسمي بيبرو Bubru ، حيث يتم اتخاذ القرارات القضائية المهمة، ويترأس الاجتماع «رئيس المجلس ومساعديه» وبحضور «نائب الملك» كمدع عام في حين كانت الإجراءات الروتينية الإدارية العادية من اختصاص المجلس، والذي يشغله أحد الشباب البالغ عمره خمساً وعشرين عاماً، وصاحب شخصية قيادية، ويشغل منصباً رفيعاً في المعبد المحلي، والذي غالباً ما يذكره المجلس، ويطلق اسمه علي اسم أحد المعابد، فأحدهما الجزار والآخر الخباز، ومما لاشك فيه أن الألقاب كانت تمثل في هذا الوقت لأصحابها عزة وكرامة، وبعد وصول رئيس المجلس إلي رتبة أعلي من الرئاسة، ويصبح مندوباً للملك، وكأن رئيس المجلس هو الذي يهارس السلطة الملكية كما عارسها المسؤولون الملتفون حول الملك، وكان المعبد تحت إدارة «المدير» شتاموي عارسها المسؤولون الملتفون حول الملك، وكان المعبد تحت إدارة «المدير» شتاموي «للمدير» في الوقت الذي عين له مندوباً خاصًا ينوب عنه، وقد كان هذا المندوب تابعاً «للمدير» في الوقت الذي تثبت فيه سيطرة النائب علي الأمور، ولقد أصبح القس شانجو Shangu مسؤولاً إداريًا كما رفعت الضرائب عن العمال العاملين العاملين العاملين العاملين العاملين العاملين العاملين المعلين المورة النائب عن العمال العاملين العاملين

لدي حقول الملك أو المعبد أثناء جمعهم الثمار في الوقت الذي قام فيه مندوبو الملك بجولات تفتيشية ليطلعوا أعضاء المحكمة على مستجدات الأمور.

وقد أبقي علي معظم الأمور التي نجمت من جمع الضرائب للقيام بأعمال شاقة، واستخدمت للمحافظة علي القنوات المالية، والتي بدونها لا تستطيع الدولة أن تعيش، وقد تم تسجيل أسماء العاملين بهذه الأعمال الشاقة وتسجيل الفارين منها والمتوفين فيها بمنتهي الدقة، وكذا تسجيل حصص الطعام التي كانت تقدم للعاملين من شعير وبلح، ومع ذلك فقد استخدمت طرق حديثة لدفع أغنياء القوم لبذل أموالهم وجعلهم علي اتصال مباشر لما يحدث كما أن معظم هذه المهام قد أنجزها القائمون على المعبد سواء كانوا أرقاء أم أحرار.

ويعتبر جزء كبير من الضرائب التي يتم جمعها من الضرائب العينية، حيث يتم جمع جزء ضخم من المعبد، ويطرح في خزانة الدولة، والذي يقوم بجمعه أحد المسؤولين الماليين، وهو «الشخص القائم بأعمال الملك داخل معبد إنا Ganna ، حيث يستقبل المعبد «القرابين» التي لـ Niau ، والتي تعد من وجهة نظرهم هبة للآلهة، وهي عبارة عن حيوانات جانيو Ginu أو منتجات ساتيكو نظرهم هبة للآلهة، وهي عبارة عن حيوانات جانيو استخدامها أو تركها ترجع في النهاية إلي القائمين علي المعبد، وقد دفع الآن عشر الدخل السنوي لأحدهم كضريبة لدعم رجال الدين من الدولة، في حين كان ناتج الضريبة المفروضة علي المنتجات يتراوح ما بين عشرين إلي ثلاثين بالمائة من إجمالي الضرائب المفروضة، كما تدفع ضريبة أخري لمفتش الرأي ويسمي جوجالو Gugallu ، ولمحصل الضرائب والذي يسمي ماكسيو Makuesu والمكلف بجمع الضرائب، كما أن هناك ضريبة مباشرة تفرضها الدولة وتجمعها من ملاك الأراضي في صورة نقود فضية، كما

يتم تحويل الرسوم من راغبي المدود عبر القناة، في حين تفرض ضرائب أوكتوريا Octroi لراغبي المرور من بوابات المدينة.

ويشكل عامة المواطنين من عمال بالبنوك وتجار وقساوسة وعمال رسمين بالمعابد والحكومات يشكلون الطبقة المتوسطة في حين يشكل الخبازون وعاملو الحانات والجزارون والنجارون عمال المصابغ وعمال النحاس والحرفيين يشكلون الطبقة الدنيا، وبوجه عام، فإن جميع المذكورين يعملون في المعبد، ولقد رأينا أنه يجب توفير كافة الوظائف، في حين أن بعض أفراد الطبقة الدنيا يتلقون رواتب جيدة نظير القيام بمهام خاصة، وفي معظم الحالات، ويستحيل أن نفرق بين الأموال التي يحصلون عليها عديمو الخبرة.

وقد تسببت الزيادة الكبيرة لعدد العبيد أثناء هذه الفترة في مزيد من الضيق لأفراد الطبقة الدنيا، فقد كان العبيد يحتلون أماكن النساء داخل الأعمال الصناعية، مما تسبب في نقص دخل الأسرة، كما تسبب العبيد الذين كانوا يؤجرون لأداء مهام التجار التي كان يقوم بها سلفاً رجال أحرار في نقص الدخل لدي السكان، وقد برز الحلاقون والخبازون الأرقاء في أداء أعمالهم، وقد سمح للعبيد بالاشتغال بتجارة خاصة بهم وسمح لهم باحتلال مكانة التجار الصغار.

وقد امتد الخطر المتمثل في تنافس العبيد ضد الأحرار إلي الأعمال الحرة ولكن ليس بالدرجة نفسها، وعلي الرغم من أن الأعمال الشاقة والمتمثلة في حفر القنوات وإعادة إصلاحها، إلا أن الشيء الغريب الذي حدث أثناء هذه الفترة هو تسريح معظم العاملين بالقناة في الوقت الذي تشير فيه الألواح إلي أن العاملين كانوا يتلقون أجورهم بالنقود الفضية أو المنتجات العينية، وقد استخدم بعض العمال للعمل في الحقول في الوقت الذي نسمع فيه الشكاوي بأن المؤن كانت غير كافية فلا عجب أن يكون هناك مواسم يتم فيها حصد الثمار، وتزيد فيه.

ونظريًّا، فإن مكانة الأرقاء شركيو Shirku أدني من مكانة العمال الأحرار ولن يكون حظهم أوفر، فالرقيق لا يتلقي راتباً شهريًّا، ولكن هذا لا يهيزه عن العامل الأجري الذي كان راتبه قطعة نقود واحدة شهريًّا، تلك مقارنات تعقد مع ماسكي الدفاتر، فمثل ما يحدث اليوم في الجزء الجنوبي لبلادنا أن يقدم مستأجر الأرض جزءاً من المحصول لصاحب الأرض بدلاً من الإيجار، ويحصل العامل من سكان بابل Babylonian علي راتبه الشهري نظير عمله، والذي دائماً ما يكون حسابه مع المستأجر حساباً مكشوفاً، ومن الممكن أن يقوم أحد الأرقاء بتأجير مزرعته نظير حصة منها أو وعد بدفع كمية ثابتة من المحصول لصاحب المزرعة، كما من الممكن أن يطمع الرقيق في الحصول علي منصب رفيع ذي تأثير في ملكية معبد كبير، ويكون له القرار في تنفيذ الاتفاقات لصالحه حتي إننا لا نكاد نصدق أصله الاستعبادي، وقد تكونت طبقة الأرقاء من الأطفال الأحرار الذين أوقفهم آباؤهم لخدمة الإله لكي ينعموا بحياة رغدة، كما تكونت أيضاً نتيجة لأن يوقف أحد الرجال الأغنياء أرقاءه لخدمة الإله بعد موته.

وفي نهاية الطبقات الاجتماعية يأتي العبيد الذي كانوا في الأصل رجالاً أحراراً، وتم استعبادهم لعدم وفائهم بدين أو كعقاب لارتكابهم جرية ما، ونتيجة بيع الآباء للأبناء نظراً للظروف القاهرة، كما أن بعض أسماء العبيد توحي بأنهم أسري للحرب، أو تم جلبهم من خارج الدولة، فمعظم العبيد نشأوا وتربوا في زواج بين عبد وآمة، ويعيش عبداً ما لم يهرب من سيده أو يدعي زوراً أنه حر، وليس عبداً حتي يعامل معاملة الأحرار، وفي بعض الأحيان توكل إلي العبد بعض المهام التي يكون مسؤولاً عنها، وفي حالة تنفيذها فنادراً ما يتم إعتاقه، فكما ذكرنا من قبل، فإن العبيد تنافسوا مراراً وتكراراً مع الأحرار؛ ولذلك فإن بيع الأرقاء وانتشارهم عثل أكبر شريحة من السكان، وهذا يبرر الزيادة

الفعلية لعدد العبيد في حين أن الأرقاء غالباً ما يشاركون في الأعمال لدي المعابد، كما أن الطبقة الدنيا هي أكثر الطبقات امتلاكاً للعبيد.

الحياة الاقتصادية في بابل:

لم يزعزع الغزو الفارسي Persian الوضع الاقتصادي البابلي Nabu- فبعد مرور ما لا يزيد عن اثني عشرة يوماً انقضت علي موت نابونيد -Nabu فبعد مرور ما لا يزيد عن اثني عشرة يوماً انقضت علي موت نابونيد وبعدت المناه والإدارة، واستمرت العائلات نفسها في السيطرة علي الأنظمة التجارية للدولة والإدارة، واستمرت الفوائد في الزيادة حتي وصلت إلي عشرات بالمائة سنويًّا، وقد شوهدت زيادة في الأسعار أثناء فترة الحكم الأخمينية التي وصلت إلي زيادة مرتفعة، كما تحتوي الوثائق علي الصيغ والمعاملات نفسها في مجال القروض وبيع الأراضي والعبيد وعقود الزواج والإيجار.

النظام المالي في فترة الحكم الأخميني:

شهدت بابل وجود وفرة من الفضة، فقد أشرنا بالفعل إلى وجود المشغولات ذهبية التي يضعون كحلي من الذهب، ويعدونها للمعبد، ولكن لم نشر إلى سك العملات المعدنية، فلقد استخدم الرصاص في بداية الحكم الآشوري Assyaria بدلاً من الفضة، ولم يطل استخدام الرصاص كوسيلة للبيع والشراء بسبب اختفاء العلامة الدالة على قيمتها بعد سكها عليه، وعندما ذكر استعمال الذهب كعملة معدنية تسك عليها القيمة كانت نسبة استخدام الذهب في العهد الكلدي Chaldaean تتراوح من عشرة إلى أربعة عشرة إلى واحد.

ولقد كان سك العملات باستخدام الفضة أمراً شائعاً، فهناك الكثير من الوثائق توضح استخدام المصطلحات المالية، وتذكر الفضة في جزء

كبير منها، خاصة ماسكي الدفاتر الذين يدونون العمليات التجارية، ولقد كانت المصطلحات المالية المستخدمة في بادئ الأمر تدون وفقاً للوزن، فقد كانت الستون قطعة معدنية «الشيكل» Shiqlu تزن جنيهاً واحداً يسمى مانا Mana ، والستون جنيهاً تزن طالن Talen يسمى بالدو Biltu والطالن Talent ما يقرب من ستة وستون جنيهاً؛ لأن الجنيه البابلي كان أخف قليلاً من وزن جنيهاتنا، ولقد كان الشيكل Shekel هو الوحدة الفعلية للتعامل بين عامة الناس، أي وحدة ذات قيمة، ومع ذلك فكان نصف الشيكل Half- ashekel هي العملة الأكثر سكاً، وفي هذا العصر تم إحياء عمله «الشي She »، وهي عملة تزن حبة الشعير من الفضة كان قد بطل استخدامها منذ ما يقرب من أربعة عشر قرناً، ولتحديد القيمة النقدية للشيكل الفضة Silver Shekel من الممكن أن يقدر ثمنه ما يساوي ربع دولار من عملة اليوم، ولكن يجب ألا ننسى أن قيمة البيع للمعادن الثمينة الأثرية كانت أكثر من قيمتها اليوم، وتكمن القيمة الحقيقية لدراسة الأسعار «العملات» في أنها تسمح لنا بتحديد اتجاهات الأسعار، فعندما نتذكر أن راتب العامل الشهري هو واحد شيكل نستطيع أن نقدر البضائع المختلفة التي كان يشتريها، وبالتالي نستطيع أن نعلم تكلفتها.

# الإنتاج:

في الوقت الذي كانت تباع فيه المنتجات الزراعية بالوزن كانت الحبوب التي تعتبر وسيلة عيش للدولة تباع بالمكيال؛ ولذلك نجد أن ثلاثة وستون Qa's ، ما يساوي بابنت ونصف، والبابنت وحدة حجم وسعة تستخدم للحبوب، تساوي باي واحد Pi ، والباي Pi يساوي جبر Gur ، وهو ما يساوي أربعة وربع بوشل - «وحدة حجم وسعة» - وعلي الرغم من أن الجا ga وحدة حجم صغيرة جدًّا، والجار Gur وحدة حجم حبيرة جدًّا، والجار المنان عيلون لاستخدام المكيال بدلاً منها،

وعلي الرغم من أن وحدة الكيل المألوفة هي الباي Pi والتي تساوي خمسة وثلاثون كيوس Qa's إلا أنها عرفت من بعض الأماكن أنها تساوي سبعة وثلاثون أو خمسة وأربعون كيوس Qa's ؛ لذلك نجد أن وحدات الشيكل العادية قليلة جدًّا، بل وأقل من الباشلن، وعليه فإن استخدام الأشخاص العاملين في المعابد لهذه الوحدات أنذر بحدوث تلاعب في هذه الوحدات، وفي بداية فترة حكم نبوخ ذنصر الوحدات أنذر بحدوث تلاعب في هذه الوحدات، وفي بداية فترة حكم نبوخ ذنصر واعتبارها وحدة قياس قديمة من عهد الدولة الأخمينية، والتي عادت أثناء تدهور الوضع الإداري للدولة.

ولقد كانت خصوبة التربة من أدعي الأسباب لجعل بابل صالحة للسكن، وكان من منتجاتها الرئيسة الشعير الذي كان يدفع النصيب الأكبر منه إلي المعابد، ونحن علي دراية بمعبد إنا Eanna ، ومعبد الآلهة بشتار Ishtar في إيروك Uruk فعندما نسمع عن وزن ما يقرب من خمسين ألف بوشل - وهو وحدة حجم أو سعة - وهذه الكمية لمزرعة واحدة توزن هذه الكمية في وقت واحد في معبد إنا Eanna ، فهذا يجعلنا نفكر في حقول القمح الكبيرة في الغرب الأوسط لأمريكا.

وفي موسم الحصاد يقوم القائمون علي المعابد بتوظيف عدد كبير من العمال للحراسة لحماية المحصول من السرقة مقابل ما يسد رمقهم؛ ولذلك فهم يعاملونهم مثل الأرقاء، ومقارنة مع الرواتب العادية نجد أنها مرتفعة جدًّا، حيث كانوا يعاملونهم بالأسعار المألوفة للعاملين في بابل، وبطبيعة الحال، فإن الشعير يصبح أرخص الحبوب أثناء حصاده، وتزداد قيمته بعد ذلك، ويختلف سعره تبعاً لمدة وجوده، هل هو جديد أم قديم؟ أما القمح فقليل الزراعة ويعرف بطعام الأغنياء.

ولحسن الحظ وطوال هذه القرون، كان البلح أرخص من الشعير، فإذا أنهي أحد الفلاحين طعامه من خبز الشعير وشعر بجوع، فعلي الأقل يستطيع أن يشتري صاعاً من البلح يزود جسمه بالنشاط، وقد تسببت الأنهار والقنوات في نمو بساتين لنتخيل علي ضفافها التي أضفت لمسة جمالية علي منظر لطالما كانت أرضاً قاحلة رتيبة، وينتج البستان الواحد من هذه البساتين أربعين ألف بوشل.

في بداية الفترة الأخمينية كان الشيكل يعادل قيمة شراء جير Gur ، وبناءً عليه، فإنه يجب توفير خمسة أو ستة بها يعادل قيمة الباشل كراتب شهري للعاملين، ويقوم العامل بتقسيم هذا الراتب بشراء بلح وشعير، فيشتري شعيراً باثنين من البوشل ويشتري بلحاً بالثلاث الباقية، وتكون هذه حصة شهرية من الطعام له ولأسرته، ثم أخذت الأسعار في الارتفاع، ومن قرن آخر تضاعفت الأسعار، ولكن دون زيادة لرواتب الفلاحين.

ولقد كان شيئاً موسميًّا للفقراء في هذا الوقت بأن يشتروا حزمة من الثوم تضيف لهم نكهة للطعام، ونسمع قبل تولي قورش Cyrus الحكم بوقت قليل أنه تم بيع ما يقرب من 395.000 من هذه الحزم، ولقد كان استخلاص الزيت من السمسم هو البديل الوحيد لشحم الحيوانات في المناطق الحارة جدًّا غير الصالحة لزراعة الزيتون، أما الفلاح فلا يستطيع الاستفادة من هذا البديل لأية درجة؛ لأن حصوله علي بوشل واحد من السمسم سيكلفه دفع راتب من ثلاثة شهور؛ لأن وزن البوشل زيتاً يقدر بشيكل، وفي ظل ارتفاع الأسعار للمواد الغذائية وثبوت رواتب الفلاحين نستطيع أن نقول إن الطبقة العليا هي التي تستطيع استخدام الزيت في الطعام لتحسين نكهته، وكذا استخدامه كمرطب للجلد أو كعقار للرجال، أو قليلاً ما يستخدم الدراب، ولقد كان العاملون بالمعبد هم الذين ينعمون ويهدرون تلك الزيوت.

ويأتي الشراب بجانب الطعام، فلقد كان الخمر للأثرياء فقط،

وكانت تمثل أهمية كبيرة لهم مثل «قائمة النبيذ» التي طبعها نبوخذنصر وكانت تمثل أهمية كبيرة لهم مثل «قائمة النبيذ» التي طبعها نبوخذنصر Nebuchednezzar ، أما الأفراد الأقل ثراءً فكانوا يشربون الخمور القادمة من التلال الشمالية القريبة لآشور Assyria ، وكذا من المقاطعات الآشورية «عبر النهر» الموجود بشمال سوريا Syria ، أما الكزمة فقد كانت تزرع في بابل نفسها وهي مصدر للخمر الأردني والذي ذكر سلفاً.

أما عامة الناس فيجب أن يشبعوا أنفسهم بأنواع مختلفة من المشروبات القوية، وأكثر هذه المشروبات انتشاراً هي خمر التمر في حين كانت القلة القليلة تفضل البيرة، وتتحكم عدة عوامل في أسعار المشروبات القوية منها إذا كانت صافية أو خفيفة حديثة أو مغلفة، فكان سعر الإبريق الصغير من الخمر الخام بأقل من الشيكل، وقد أفاد زائر أجنبي للدولة بأن الخمر المصنوع من التمر مذاقه جميل ولكنه يسبب الصلع لشدته، أما الطبقة العليا من القوم فيستطيعون دفع ما يزيد علي ثمانية قطع من النقود بالشيكل مقابل الحصول علي إبريق من نبيذ العنب.

أما عن فصل الصيف الحار الطويل الذي يحتاج إلي استغلال الأراضي البابلية، والذي يدفع أحد الغرباء القادمين من الشمال البارد إلي أن يلتجئ إلي شقة بباطن الأرض فارين من الشمس المحرقة نهاراً ويخرجون منها عند دخول الليل في الوقت الذي يكون فيه العامل من سكان البلدة واقفاً تحت الشمس بهلابس خفيفة أو بدونها لكي تحميه من أشعة الشمس القاتلة أما في الشتاء القصير، حيث يتوقع نزول الجليد فإنه يصاب بالرعاش، ما لم تسطع أشعة الشمس وتذهب هذا الرعاش، ولم يكن هناك أي حطب يستخدم في الوقود، وغاية ما يتمناه الفرد منهم أن تظهر زوجته بعد بحث طويل حامله حزماً من النباتات الشوكية علي رأسها والذي ينشر فيها النيران بمجرد اقترابه منها، وسرعان ما يحترق؛ ولذا أصبحت الملابس الثقيلة شيئاً ضروريًا، وقبل أن تدون هذه الأحداث التاريخية، وكانت القطعان الكبيرة من الأغنام والماعز تتجول في

الصحراء للرعي تحت أعين الرعاة البدويين، ويضمن هؤلاء الفلاحون الحصول علي ملابس فصل الشتاء من قص صوف الأغنام وأوبار الماعز، ولقد عُني بالثروة الحيوانية من ماعز وغنم وأثناء فترة حكم دارا Darius حين كان القائمون علي المعابد يحتكرون هذه القطعان الكبيرة، يدونون لها إحصائيات تحدد ميعاد ولادتها وهلاك بعضها، إما من قبل الحيوانات البرية أو السرقة، كما كانوا يلزمون الرعاة بتسليم الأغنام للمعبد كل يوم.

وهناك لوحة أثرية تذكر داخل المعبد من أصواف الأغنام، فقد ذكرت تسليم خمسة أطنان من الصوف وعدة مئات من البوند «وحدة وزن» من أوبار الماعز، ولقد تلقي أحد المعابد الأخري ما يقرب من سبعة آلاف رأس من الغنم في مجموعة واحدة، وقد تسبب احتكار المعابد لهذه الأصواف والأوبار في زيادة الأسعار، حتي في حالة شراء كميات كبيرة بسعر الجملة، فإن الشيكل يقدر باثنين بوند من الصوف في الوقت الذي يشتري فيه الأغنياء البوند الواحد من الصوف الأرجواني الأزرق الغالي الثمن بما يزيد علي خمسة عشرة شيكل، والتي تساوي دخل أحد الفلاحين لمدة عام كامل، ونظراً لهذه الظروف وما صاحبها من ارتفاع للأسعار فسيكون من حسن الحظ لأحد الفلاحين أن يشتري ثوباً واحداً من القماش سنوناً.

ولقد كانت زراعة الكتان في بدايتها في الوقت الذي عرف المصريون فيه زراعته منذ أمد بعيد، ولقد كانت شتلات الكتان في مشتلها، ولم يتم غرسها في الحقول بعد، كما لم يتم فرض ضرائب على الصناعات الجديدة مثل صناعة الكتان، ثم فرضت الضرائب على الكتان، وكانت تقدر بخمس وعشرين بالمائة، كما حدد سعر المائة شتلة من الكتان بشكل واحد، وبناءً على هذه الأسعار نستطيع أن نتخيل قيمة تكلفة ثوب واحد من الكتان أو من الواضح أن بابل Babylonia

أدركت قيمة هذه الصناعة الكبيرة «صناعة القماش من الكتان» وسعت إلى بنائها في المستقبل.

ولقد حافظ أفراد الطبقة الدنيا علي صحتهم في القرون الأولي بتناول كميات كبيرة من اللبن وأكل الجبن بمختلف أنواعه وأشكاله، ويشير استخدام قلة من الناس لمنتجات الألبان أن الصحة العامة للسكان أخذت في التردي نظراً لامتلاك المعابد لأعداد ضخمة من الأغنام والماعز، حيث كان من الممكن أن توفر معزة واحدة اللبن لكثير من الأطفال، وتوفر شاة اللبن المخرات المناسبة لجميع المسافرين كلبن المغرات المناسبة لجميع المسافرين كلبن في الملك عورت عادت علين في حين أن تكلفة شراء مخرة واحدة ستكون شيكلين في عهد قورش Cyrus ، ثم ارتفعت الأسعار تدريجيًّا في عهد الأخمينيين لدرجة أن تناول لحم الضأن أو الماعز أو الخراف أصبح نادراً ما يحدث في الطبقة الدنيا.

ولقد كانت معظم الحيوانات التي تستخدم لحرث الأرض تمتلك من قبل المعابد الكبيرة، حيث كانوا يقرضون الأبقار وما يلازمها من محاريث تستخدم لحرث الأراضي، وأرقاء يعلمون كيفية قيادتها يقرضونها إلي أحد المتعهدين الذي يقوم بتجهيزها واستخدامها، وعادة ما يتطلب وجود رقيق واحد ومحراث واحد لكل ثور، حين يقوم الرقيق (العبد) بتوجيهه، أما المزارعون العاملون لدي أنفسهم في أرضهم فيتحتم عليهم شراء محاريث لهم، أما الفترة الكلدية فكان سعر الثور فيها أقل من سعره الذي ظل ثابتاً قرابة أربعة عشر قرناً إلا أن سعره كان يتراوح من عشرة إلي عشرين شيكل للحيوان الجيد، ثم أعقبه زيادة في أسعار الحيوانات في الفترة الأخمينية، ومما دفع المزارعين المستقلين للضجر تنافس المعابد الذي في الفترة الأخمينية، ومما دفع المزارعين المستقلين للضجر تنافس المعابد الذي نتجت عنه زيادة أسعار الحيوانات للضعف أو الضعفين للحيوانات الناشئة في جو به طقوس دينية، وبعد زيادة الأسعار نسمع أن سعر الحصان قد وصل إلى أربعة جنيهات من الفضة، أي ما يساوى الراتب الشهرى لرجل عامل لمدة

عام، حتي شراء الحمار قد يكون مكلفاً، وأصبح شراؤه بسعر يتراوح بين خمسة إلى عشرة شيكلات أمراً نادراً، ومن الممكن أن يصل سعره إلى اثنا عشرة ضعفاً للسعر الثاني، ويتم تمييز الحمير بعلامات في الأذن مثلها مثل الأغنام والماعز، كما تدل نجمة عشتار في إيروك Ishtar of Uruk لإثبات امتلاك أي حيوان أو عبد تظهر عليه هذه العلامة.

المبانى والعقارات الجديدة:

عادة ما يتم بناء المعابد والقصور بالطوب الأحمر، ولقد كان الوقود نادراً وغالياً، ويجب ألا نصاب بالدهشة عندما نعلم أن الشيكل الواحد لا يشتري ما يزيد على خمسين أو مائة طوبة حمراء، أما بناء قصر بنوخذنصر Nebuchanduezzz يابل والذي بني بالطوب الأحمر بعد وضعه في القار الذي أحضره القارب من آيد Plit هيت Hit حين كان نصيًّا، ويكفي شيكل واحد لكل ستمائة باوند من القار لأن أخشاب الأرز والسرو التي كانت تستخدم كألواح كانت تستورد من سوريا بأثمان مرتفعة، فلوح الخشب السروي يكلف شيكلاً واحداً، والذي يقل ثمنه عشرة جنيهات عن سعر خشب الأرز الثمين الذي يستخدم لصناعة الأبواب الكبيرة، والذي كان يباع بأسعار خاصة للمعابد تصل إلي جنيهين ونصف من الفضة، وكانت البيوت العادية تبني بالطوب اللبن، وفي معظم الأحيان يقوم صاحب المنزل أو المستأجر بتحديد شكل قالب الطوب، أما في صفقات شراء الطوب، فيتم بيعه بسعر الجملة مثل التعاقد علي تسليم خمس وعشرين ألف طوبة من الطوب اللبن، وعدها وتسليمها داخل حظيرة المشتري.

وعلي الرغم من أن جميع المعادن يتم شراؤها من الخارج إلا أننا يجب أن نلفت النظر إلي أنها تباع بأسعار رخيصة، ولدينا إحصائيات للمستورد إدن أهو Iddin- Ahu الذي كان يتاجر بالمعادن عام 550، حيث ترك لنا إحصائيات تؤكد ما ذكرناه، فقد كان النحاس يشتري بكميات

ضخمة من جزيرة قبرص ويصل سعر الشاتل إلي أربعة جنيهات إلا ثلث، كما يتم شراء الحديد من جزيرة قبرص أو لبنان بسعر أرخص، فمقدار ما يشتريه الشيكل يساوي ما يشتريه أحد عشر جنيهاً، وهذه الأسعار المنخفضة للمعادن تجعلنا متأكدين من التحسينات التي شهدتها الثروة المعدنية وصهر المعادن، والتي كانت مسؤولة عن حدوث هذا الانخفاض الملفت للنظر في الأسعار، كما ذكر المستورد إدن أهو Iddin Ahu بعض المواد المستورة الأخري مثل الخمر والعسل والخشب الرصاص والأصباغ والأصواف المصبوغة والشبة يستوردهم من مصر.

وقد حدثت تغيرات مهمة جراء بيع وتأجير المستكات الزراعية، ولتقدير حجم هذه التغيرات يجب أن نحلل أنظمة قياس الأرض لدي البابليين إلي وحدة مشهورة يتم التعامل بها، ففي هذا النظام نجد أن كل أربعة وعشرين أصبعاً يكونون ذراعاً، والذراع يساوي ما يقرب من ثمانية عشر إنشاً في حين أن الثمانية أذرع تساوي قصبة التي تساوي عشرة أقدام ونصف، كما أن القصبتين تكونان وحدة تنتمي جور Gur ، ويمكن حساب قطعة أرض عن طريق تقسيمها إلي أذرع مربعة الشكل أو إلي قصبات مربحة أيضاً، ويمكن قياس مساحة الأراضي الكبيرة عن طريق معرفة كميات البذور التي تنشر فيها، فالبحار جور Gur وهو وحدة مساحية تتطلب أربعة وربع من البوشل كوزن للبذور اللازمة لزراعتها في حين أن مساحة الباي Pi تتطلب وزن بوشل واحد من البذور، ونجد أن القا ga يعادل عشرة جار Gar من حقل، أو يساوي 675 قصبة مربعة في حين أن البحار gar الباي وعدة قياس للأراضي مستخدمة في العصر البابلي فقط.

ويصل سعر قطعة الأرض التي تتراوح مساحتها من أحد عشر جا ga إلي أربعة وعشرين جا ga من الأراضي غير المزروعة إلي سعر واحد شيكل، أما في بداية فترة الحكم الكلدية، فإن مساحة قطعة الأرض

المزروعة التي تتراوح من اثنين إلي أربعة جا ga ، فقد وصل سعرها إلي واحد شيكل إلي شيكل، أما في عهد نابونيد Nabu- naid فكان السعر يتراوح من واحد شيكل إلي اثنين، أما بحلول عهد دارا Darius الأول فارتفعت الأسعار إلي اثنين أو ثلاثة شيكل مقابل جا ga واحد، أما بالنسبة للأراضي المزروعة بساتين أو حدائق فإنها تكلف مزيداً من الأسعار، فقد وصل سعر الجا ga في أثناء الفترة الكلدية إلي شيكل الصنف وإلي شيكلين في عهد دارا Darius مع زيادة في أسعار الأرض ذات المواقع المميزة الخصبة.

وقد وصل سعر القصبة الواحدة من المنازل أثناء الفترة الكلدية إلي أربعة عشر شيكل، أما في عد دارا Darius فقد وصلت إلي أربعين شيكل، أي ما يعني الزيادة بمقدار ثلاثة أضعاف، أما ما يتعلق بتأجير المنازل فقد كانت تؤجر أثناء الفترة الكلدية بعشرة شيكل، ووصلت في عهد قورش Cyrus إلي خمسة عشر شيكل، ووصلت إلي عشرة نابل ويزيد في عهد دارا Darius ، كما وصلت إلي أربعين شيكل في عهد أرتاكسركسيس Artaxerxes الأول، وفي الغالب كان يدفع ثمن الإيجار مقدماً وعلي دفعتين؛ الأولي في بداية الشهر الأول، والثانية في بداية الشهر السابع، كما يتفق المستأجر علي أنه سيحافظ علي السقف في حالة جيدة، ويدعم المستأجر أن يشتري باباً جديداً للمنزل فيشتريه من حسابه.

## الدعم المالى:

مما لاشك فيه أن من أهم الظواهر الاقتصادية التي ظهرت كان موظفي المصارف وما تبعه من صلاحيات، فلم تشهد السنوات الماضية مثل هذا الاستخدام واسع النطاق للاعتمادات المالية، ثم جاءت فترة الازدهار وتولي المعبد كوحدة اقتصادية ضخمة التصرف في القروض

التجارية، وكانوا يعطون أولويات الحصول علي هذه القروض للتابعين للمعبد، وقد قام أحد ملاك الأراضي الآشوريين Assyarian بمنح الفلاحين العاملين لديه حبوباً علي هيئة قروض بدون فائدة، ولكن مشروطة بوقت معين لسدادها، وفي حالة تأخرهم في السداد، فستتراكم عليهم فائدة التأخير، والتي قد تصل إلي خمس وعشرين بالمائة كعقوبة لتأخرهم عن السداد، وليست كمنفعة من القرض، وكانت هذه السياسة ذات منفعة خاصة لصاحب الأرض، وإذا كانت تمنع الفلاحين من الوقوع في فخ الاقتراض إلا أنها تجعلهم في دين دائم لصاحب الأرض.

وما ذكرناه من قبل يشبه ما حدث في الفترة الأخمينية، حين قام القامُون على المعبد بإقراض الحبوب مثل الشعير والباج والمنتجات الغذائية النادرة الأخرى للفلاحين العاملين لديهم، وكان يشترط عليهم أن يردوا الدين أثناء فترة الحصاد ودفعها في مخازن المعبد، ووفقاً لمكاييل الآلهة التي يحددها المسؤولون، وفي بعض الأحيان كان يتم الاقتراض دون ذكر فائدة معينة، ولكن في معظم الأحيان كان يتم فرض فوائد قليلة على هيئة هبات مقدمة للآلهة، حتى في حالة عدم وجود ربح من وراء الإقراض فإن مالك الأرض لا يستبدل الشعير أو البلح الذي أقرضه العام الماضي ببلح أو شعير من هذا العام، ولكنه يسعي إلي إضافات بجوار الشعير لكون أن هناك قش الشعير، والذي يعتبر طعاماً جيداً للماشية، وكذلك البلح فيحضر بجواره الأفرع الجافة والسعف أو البراعم، وكذا البلح غير الناضج حين تستخدم جميع الأشياء المذكورة من أرض لا يهمل فيها أي شيء، ولقد استعار ملاك الأراضي البابليون من الآشوريين فكرة فرض عقوبات، وهي منفعة يتم أخذها من المقترض في حالة تأخره عن سداد قرضه في موسم الحصاد، وهناك الكثير من هذه القروض تجنى أموالاً كثيرة كمنفعة نتيجة للتأخر، والتي غالباً ما

تكون عشرين بالمائة، وتكون نسبة الفائدة مقدار الخمس في القروض الأقل من سنة، والحقيقة أن المنافع التي يتم جمعها تكون كبيرة.

وأول ما ظهر الدعم المصرفي الخاص كفكرة اقتصادية تجارية كان في دولة بابل، وبالتحديد في عهد كاندالينو Kandalanu عام (626- 648)، ففي بداية الأمر اشترك في هذه الفكرة أفاد من كبري العائلات الثرية في بابل وهم إيجيبي Egibi اشترك في هذه الفكرة أفاد من كبري العائلات الثرية في بابل وهم إيجيبي Iranu وإيرانيو Iranu ، وبعد اتفاقهما علي عقد الشراكة اكتشف الأول أول الشركة التمل الشركة بين الطرفين، إلا أنه يجب علينا أن نبحث عن أسباب أخري من المحتمل أن تكون أدت إلى فض الشركة.

وقد كان الاعتماد يعطي لراغبيه مثله مثل أية صفقة تجارية تتم بين طرفين طالما كان موقف المقرض جيداً، ويتم كتابة رقيقة بسيطة بين الطرفين، وغالباً ما تكون نسبة الفائدة المتفق عليها عشرون بالمائة، بالإضافة إلى «دفع شيكل من الفضة شهريًّا»، وقد مال الناس إلى تغيير قيمة المنفعة المنخفضة، وفي بداية الفترة الكلدية تمت المحافظة على هذه القيمة، وطوال النصف الأول من فترة الحكم الأخمينية ظلت هذه الأسعار معيارية أي ثابتة لا تتغير.

وكلما كان موقف مقترض الائتمان مثيراً للشك، فسيتم توقيع عقوبات حادة عليه في حالة عدم سداد الدين في الوقت المحدد له، كما يجب أن يقر الاتفاق بين الطرفين شخص ثالث يكون مسؤولاً في حالة عجز المقترض عن سداد القرض، وفي غالبية القروض التي يكون فيها الشخص المقترض شاكاً في الشخص المقترض لا يطلب منه فائدة، ولكن عوضاً بأخذه من رهن مثل منزل أو قطعة أرض أو حتي عبداً، وتكون صيغة القرض بينهم كالآتى: «عند رد النقود سيتم استرداد الرهن!

ولكن لا يدفع المقرض إيجاراً لاستخدامه الشيء المرتهن في مقابل عدم أخذ فائدة من المقترض.

وعلي ما يبدو أن لتخفيض المنفعة العائدة للدائن رجما يُظهر أنها تنال استحسانه وبناءً عليه، فإننا تناولنا الإدانة اليهودية للمنفعة، وفي الحقيقة فإن قيام الدائن بتغيير الفائدة وأخذ شيء علي سبيل الرهن يعود بمنفعة عليه، فإذا استطاع المدين أن يرد أموال الدائن كاملة بطريقة ما فيسترد مع دفعة للمال الشيء المرتهن ويكون الدائن قد تمتع بالعين المرتهنة سواءً كانت عبداً أو داراً، أو منتجات من الحقول مع ثبات ماله الأصلي الذي أقرضه، وفي الوقت نفسه فإن للدين ضمانات كثيرة للشيء الذي يقوم بتأجيره حين يوقع عقداً بينه وبين المدين ينص علي بيع كثيرة للشيء الذي يقوم بتأجيره حين يوقع عقداً بينه وبين المدين ينص علي بيع نادت بتغيير الفائدة وإحلال الرهن بدلاً منها لا ندري إلي أي مدي تحمي حقوق نادت بتغيير الفائدة وإحلال الرهن بدلاً منها لا ندري إلي أي مدي تحمي حقوق الفقراء حين نقرأ في نصوص المشرعين اليهود قولهم بأن هناك تنازلات غير عادية بأن يرد ثوب الرجل الذي أخذ منه كرهان في الليل حين ينام قلبه.

كما أن هناك قروضاً تتطلب وجود منفعة عائدة ورهان يضمن القرض الأصلي والفائدة، فهناك قاعدة تقول: «أي شيء ينتمي للمدين في قرية أو مدينة يرجع إلي الدائن»، وعلي الجانب الأخر نري ديناً لا يتطلب رهناً أو منفعة، كما أننا لا نجد أيًّا من المصرفين المتخصصين يقوم بقرض لمدة قصيرة إلا مع أحد الأصدقاء أو الأقارب.

وشدد الفائدة المتفق عليها عادة كل شهر، وقد تصبح هذه الفائدة فائدة مركبة، وعادة ما يتم دفع الفائدة إلي أن يتم دفع المال الأصلي المقترض، ولقد انتشرت فكرة رد القروض علي هيئة أقساط، ويتم الحصول علي وصل بعد تسليم كل دفعة من المال، وعند رد الدين كاملاً يتم تدبير عريضة الدين بين الطرفين حتي لا تظهر بعض الإدعاءات مع مرور الوقت، وبناءً على هذه الفكرة نستطيع أن نقول إن كافة العرائض

الموجودة لدينا توضع الديون التي لم يتم سدادها؛ لأنها لو سددت لتم تدميرها.

وكلما قرأنا عن كثب وملاحظة ما يتعلق بهذه الوثائق كلما تأثرنا بالاستخدام واسع النطاق لهذه الائتمانات أثناء هذه الفترة حين يتم شراء الممتلكات الزراعية والمنازل والحيوانات، بل حتي العبيد باستخدام الائتمان، بل إننا بدأنا نفكر في ما حدث من ارتفاع من الأسعار كان بسبب التضخم الائتماني، فعندما نعلم أن أحفاد أحد النجارين يدفعون آخر دفعة كانت علي جدهم لمزرعة فيمكننا أن ندرك أن الشراء بالتقسيط كان يسبب صعوبات في الماضي كما يسببها الآن.

ولقد شهدت الحياة الاقتصادية المعاصرة في تلك الفترة تغيراً ملحوظاً، ففي السنوات الأولي حصل موظفو المعابد على امتيازات تجعلهم يجددون القرابين وأيام تقديمها، ولقد أصبحت هذه الامتيازات تباع وتشتري في الأسواق المفتوحة ليس ليوم واحد بل لبعض اليوم، وأصبح المعبد مؤسسة تجارية ضخمة بها أسهم تم تحويلها والاتجار فيها كما يحدث في البورصة في أيامنا هذه.

ومن وجهة نظر رجال الأعمال فهم يؤكدون أن البابليين أنشأوا نظاماً عصريًا ملفتاً للنظر لإتمام العمليات التجارية، كما تجدر الإشارة إلي هيئات الائتمان، أما من وجهة نظر المؤرخين المهتمين بالجانب الاجتماعي فلديهم الكثير ليحذروا من عواقبه، وتتناول الفصول الأخيرة من هذه الكتب الأسباب التي أدت إلي نجاح الطبقة العليا وكيف أن هناك قوي تسعي إلي تدمير هذه الأنظمة الناجحة وتحويلها إلي أطلال.

#### الفصل السادس

## قمبيز (Cambysis) وفتح مصر

مكانة قمبيز (Cambysis) في بابل:

قمبيز (Cambysis) هـو الابن الأكبر لقورش (Cyrus) مـن كاسنداني ابنة فارناسبيس الفتي الأخميني، حيث كان فتي يانعاً (راشداً) عند فـتح بابل، وقتها لم تكن العلاقات الغرامية السرية مع النساء تقلـق البلاط الفارسي، والتي ربها تكون معروفة في القريب العاجل، ومن أجل تحاشي أية أخطار، فإن قمبيز (Cambysis) كان معروفاً بصورة قاطعة علـماً بأنـه ابـن الملك، ففـي الـتصريح الـذي تـم إعلانـه للبابلين، فإن قـورش (Cyrus) قـد عـرفهم بـأن كبـير آلهـتهم مـاردوك (Mardoch) العظيم، ولم يبارك الملك قورش (Cyrus) فقط، ولكنه بارك ابنه قمبيز (Cambysis) كذلك، بينما نحن من قبله - وبكل صدق وإخلاص نثنـي بكـل سرور علي تمجيـده للإلوهية أو الربوبية، فعندما يتوسل إلي آلهة كل البابليين أن يصـلوا أمـام بـل (Bel) ونابوه (Napoh) من أجل الحياة المديدة له، ولكي يتحدثوا بالسمو والشرف لماردوك (Mardoch) ، فإن قمبيز (Cambysis) كان ملزماً بأداء ذلك في صلواته.

وقبل أن ينتهي عام القبول بالنسبة لقمبيز (Cambysis) عاد قورش (Cyrus) إلى إكباتانا تاركاً قمبيز (Cambysis) ممثلاً شخصيًّا له، لكي

يؤدي الشعائر الموصوفة للملك، مع اقتراب احتفال العام الجديد، وفي الرابع من نيسان السابع والعشرين من مارس عام 538، يمضي قمبيز (Cambysis) - كابن لقورش (Cyrus) - إلي معبد نابوه (Napoh) في بابل، وذلك في الشارع المقدس في إيشتار بين بيت أو مكان الاحتفال وإيساجيلا، وهناك تم استقبال قمبيز في إيشتار بين بيت أو مكان الاحتفال وإيساجيلا، وهناك تم استقبال قمبيز (Cambysis) عن طريق رئيس الكهنة في نابوه (Napoh) ومعه مرافقيه من الكهنة، ويقوم بإعطائهم الأشياء الجيدة من الهدايا بالنسبة للعام الجديد.

«عندما أخذ يد نابوه (Napoh) فقد أعطاه الإله صولجان الصلاح والاستقامة»، وبعد ذلك يبدأ ابن الملك في السير صاعداً الطريق المقدس إلي إيساجيلا، وهو محاط بالرجال حاملي الحراب، والرجال حاملي الأقواس من جونيوم، ثم يتم تجهيزه وإعداده لأداء الطقوس والشعائر جميعها، كذلك فإن نابوه (Napoh) يسير معه.

إن الحاجز بين ماردوك (Mardoch) وولده كان يتم إزالته وكان ابن الملك يقدم الصولجان إلي ماردوك (Mardoch) حتى يقوم بأخذه بعد ذلك عندما يمسك بيد ماردوك (Mardoch) ويقدم له انحناءً واحتراماً، وذلك فقط وبعدما تسلم قورش (Cyrus) بالوكالة أو التفويض الذي لديه موافقة كبير الآلهة لبابل علي المغامرة أو المجازفة بتغيير لقب ملك بابل إلي لقب عام هو ملك الأراضين، وكقاعدة، فإننا لا نعرف شيئاً عن حياة ولي العهد (أمير التاج) قبل أن يتولي العرش، فهو يبقي مختفياً في جناح الحريم، ولكنه بفضل مكانته الفريدة في بابل فقد كان قمبيز (Cambysis) استثناءً من ذلك، فلم يكن مقر قيادته كما يجب أن نتوقع في بابل، ولكنها كانت بعيدة إلي الشمال في سيبار، وهنا يمكن أن نجد مستنداً يعود بالى العشرين من فبراير عام 535 (مدير) أو مسؤول المنزل في بيت ابن الملك.

والاسم دليل بالنسبة للأب الذي يقول عن ابنه: « أَمَّنِي أَن يحمي

نابوه (Napoh) ابن الملك»، وهنا ربا يتبادر إلي الأذهان أنه بلشازا (Napoh) ، ومن جهة أخري فإن قمبيز (Cambysis) لم يحتفظ فقط بالموظفين الذين كانوا يعملون تحت قيادة نابوه (Napoh) ، ولكنه كذلك احتفظ بالمقامات الرفيعة السابقة في القصر، وبازازو - رسول بين ابن الملك، والذي ظهر في سيبار في العاشر من أغسطس عام 534- رسول آخر بأن آشور لومور - والذي ظهر في مارس أو أبريل من عام 532- وأخيراً، وفي نفس ماردوك (Mardoch) بلاتو - المصرفي العظيم- والذي أقرض ثلاثة جنيهات وستة عشر شيكل من الفضة لرئيس العمال لدي قمبيز (Cambysis) في الثالث من مارس عام 530، فإن ماردوك (Mardoch) بلاتو هذا نفسه قد درب ولمدة أربع سنوات خادمه الخاص - أي خادم ابن الملك- على قطع الحجارة، وذلك من أجل أن يتعلم كل هذا الفن في يوم ما.

إن تلك النظرة السريعة توضح لنا كم كان ابن الملك مجداً في عمله، وذلك بالنسبة لمهامه الروتينية، فثماني سنوات من الإقامة في بابل والتي عمل خلالها ممثلاً عن أبيه في الاحتفالات التي تقام بمناسبة العام الجديد، ذلك الذي حدا بالمواطنين إلي أن ينظروا إلي قمبيز (Cambysis) علي أنه حاكمهم الخاص، ولقد كانت العادة الفارسية تقتضي أن يترك الملك من يحمي المملكة في غيابه عندما يذهب إلي الحروب الخارجية؛ لذلك كان لا بد من أن يحدد أو يعين من يخلفه؛ لذا فإن مقابل أن يخرج قورش (Cyrus) في الحملة العسكرية ضد الماساجيتا فقد قام بتعيين قمبيز (Cambysis) حاكماً أو وصيًّا، وذلك بالسماح له باستخدام اللقب الرسمي (ملك بابل) مع الاحتفاظ بالادعاء الكبير في أنه ملك الأراضين.

وبشكل مباشر، وبعدما أمسك قمبيز (Cambysis) بيد ماردوك (Mardoch) في احتفال العام الجديد يوم السادس والعشرين من مارس

عام 530، فإن وثائق الأعمال كانت تؤرخ بالشرف المزدوج لكلا الطرفين، وبحلول سبتمبر من عام 530 وصلت أنباء موت قورش (Cyrus) ، وأخذ قمبيز (Cambysis) علي عاتقه بذلك شرف تولي مكان أبيه كملك لبابل، وملك للأراضين، وكما تقضي العادة الإيلامية، فقد تزوج بأخته آروسا (Arossa) ، وأخته روكسانا (Roxana) ، ثم بدأ في الإعداد لغزو مصر، الإمبراطورية الأخيرة من الإمبراطوريات الأربعة العظمي التي لم يغزوها بعد.

## الحملة العسكرية على مصر:

لقد اعتمد آماسيس (Amasis) علي المرتزقة الإغريق لكي ينفذوا وينجزوا برنامجه المناهض للفارسية، والمناهض للقومية، وكذلك فقد كان هناك الكثير من عدم الرضا، ولقد وضع نخت- حور- محب حاكم البوابات الداخلية البرية والبحرية نقشاً لولائه المشكوك فيه إلى درجة كبيرة، وقد حدد الفينيقيون العهد بالولاء إلى والده وإلى مدنهم في قبرص، وأرسلوا خضوعهم بصورة رسمية، حيث كان امتلاكهم أسطولاً يعني التحكم في البحر المتوسط، وكذلك في الغزاة؛ ولهذا فإن ذلك يجعلهم في المقدمة.

ولقد لقب آماسيس (Amasis) - العجوز الحذر - نفسه بسيد أجيان بوليقراط بوليقراط المستبد في ساموس، والمكائد التي كان يدبرها النبلاء قد جعلت بوليقراط يبعد هولاء المواطنين غير الراضين، ويرسلهم إلي العمل في خدمة قمبيز يبعد هولاء المواطنين غير الراضين، ويرسلهم إلي العمل في خدمة قمبيز (Cambysis) ، لكن فانيس - كبير المرتزقة - تشاجر مع صراف الرواتب المصري؛ لذلك هرب إلي قمبيز (Cambysis) حاملاً معه معلومات حربية قيمة، حيث أخبره بأن الجمال التي تستخدم في سقاية الحقول عندما تقوم باختراق الصحراء كانت تستأجر من ملك العرب - كما تقول مراجعنا الأولية - وهو ناباتينس الذي امتلك الساحل من غزة حتى إينيسوس.

وقد وصل قمبيز (Cambysis) إلي الفرع البيلوسيكي للنيل بجوار المستنقع الصربوني وهو المكان الذي يختبئ فيه تايفون الشرير، وحيث يوجد جبل كاسيان، وهناك علم أن آماسيس (Amasis) قد نجح بسبب ابنه أبسماتيك (Psmatic) الثالث، وقد كانت هناك معركة في بليوسيوم تم إيضاحها ومناقشتها جيداً، حيث كان الإغريق في كلا الجيشين، وانتهت تلك المعركة بانتصار الفرس، ولجيلين تاليين ذكر هيرودوت عظام الموتي الذين لم يدفنوا وقد تمت الإشارة إليها، وقد قام قائد البحرية إدجاهوريش بالخيانة، وسلم المدينة الاستراتيجية في سايس من خلال الحصار، وقد ألقى أبسماتيك (Psmatic) عابراً النهر لكي يلجأ إلى ممفيس.

في البداية عام 525 كان هناك ترحيب بأبسماتيك (Psmatic) ، وكان يعامل معاملة حسنة، ولكنه في النهاية اتهم بالتآمر والخيانة وتم إعدامه، وفي المحطة التجارية في نـوكراتيس الواقعة تحـت الحكم الفارسي كانـت التجارة الإغريقية الناجحة في مصر بسبب تعاطف قمبيز (Cambysis) ، ولحسن الحظ أنـه كان كريماً؛ لذا فإن التجار الإغريق قد ملأوا البلدة، وعندما كتب عن الليبيين والإغريق في سيرين وبرقة عن طريق أرسيليوس، وعـن خضـوعهم كنصف جيـد مـن العـالم الإغريقي من المؤكد الأكثر غني والأكثر تقدماً كان تحت حكم فارس.

لقد تم إحباط حملة عسكرية مخططة ضد قرطاج عن طريق رفض الفينيقيين غزو إحدي مدنهم، ولقد صعد قمبيز (Cambysis) إلي أعالي النيل، وكانت الواحات الخارجة محتلة من قبل أصل طيبة المصرية، ولكن عندما حاولت تلك المفرزة الاعتداء علي واحة آمون (Amoun) آملين أن يحرقوا كاهن الوحي غمرتهم العاصفة الترابية، ولقد تم إرسال رجال من الإليفانتين للتجسس علي الأثيوبيين الذين أقاموا حول ناباتا في مملكة نصف ثقافتها مصرية، وجاء التقرير مليئاً بالعجائب، فلقد سجلوا أن الأثيوبيين يعيشون حتى مائة وعشرين عاماً، والبعض يعيش لما بعد

ذلك أيضاً، وطعامهم هو اللحم المقدد، وكانوا يشربون اللبن بدرجة كبيرة جدًا، وكان رؤساء المدن يضعون اللحم المقدد في مكادو، وهو مكان خارج العاصمة حتي يأكله أي شخص في اليوم التالي، وكانت هذه ما يطلق عليها الطاولة الشهيرة للشمس.

وكان الملك هو أطول شخص بين الرجال، وأكثرهم استقامة، وحتي السجناء كانوا يضعون قيوداً من الذهب، أما البرونز فقد كان نادراً وغيناً، وكانت توابيت الموتي تصنع من الزجاج الذي يمكن من خلاله رؤية الجثة، وكان يتم الاحتفاظ بتلك الجثث لمدة عام في البيت، حيث تقدم القرابين بعد ذلك، ويتم نشر تلك الجثث حول المدينة، وكذلك فإن من الأشياء غير المألوفة التي يمكن مشاهدتها في أثيوبيا هي الأفيال والأبنوس، وقد قام قمبيز (Cambysis) بضم الأثيوبيين علي الحدود، ولكن علي الرغم من أنها كانت المخزن أو المستودع، وذلك عندما انقطع المد عن السد الثاني، وكانت مصر تعتبر ولاية لمودرايا وكأنها عاصمة لممفيس.

وقد ظلت الحملة العسكرية تحمي الحدود في دافنة في شرق الدلتا، وذلك عند الحائط الأبيض لممفيس (يقال إنه وجد بواسطة مينا عندما وحد القطرين، وعبر النهر من العاصمة، وذلك في موقع القاهرة القديمة، بابل المصرية)، وكذلك عند الإلفانتين أسفل السد الأول، حيث كان يقيم هناك عدد كبير من اليهود المرتزقة.

مصر تحت حكم قمبيز (Cambysis):

إن الأفعال الجنونية لقمبيز (Cambysis) في مصر لا بد أن تهمل، فالشائعات المغرضة المتكررة غالباً عن قتله لأحد الثيران المصرية المقدسة هي محض افتراء بحت، ففي العام السادس (524)، عندما كان قمبيز (Cambysis) غائباً بسبب حملته العسكرية على أثيوبيا، فإن

الثور المقدس قد مات، ولقد ولد الثور المقدس الثاني في العام الخامس من حكم قمبيز (Cambysis) ، وعاش حتي العام الرابع لدارا (Darius) ، ومن جهة أخري، فإن قمبيز (Cambysis) قد تبع آماسيس (Amasis) الذي سبقه، وكان أول من وضع اسمه علي تابوت الثور المقدس (أبيس)، وكان أول من وضع كساء من الجرانيت الرمادي الرائع لهذا التابوت، وتم النقش علي غطائه بالصيغة الملكية التي اعتاد عليها المصريون كما يلي: «حورس سامتوي ملك مصر العليا والسفلي ميستيو ابن رع، قمبيز (Cambysis) الخالد إلي الأبد، لقد صنع هذا الأثر لأبيه وهو أوزوريس المقدس تابوتاً كبيراً من الجرانيت، والذي تم إهداؤه إلي ملك مصر العليا والسفلي ميستيو - ابن رع- قمبيز (Cambysis) الذي أعطي كل الحياة وكل الاستقرار والحظ الوافر، وكل الصحة وكل السعادة يبقي ملكاً لمصر العليا والسفلي إلى الأبد».

وعلي اللوح الحجري الجيري المجاور يظهر قمبيز (Cambysis) بالزي الملكي الرسمي واضعاً الأفعي، ويظهر راكعاً في احترام وتوقير أمام الحيوان المقدس، فالنقش يخبرنا كيف إنه «وتحت حكم ملك مصر العليا والسفلي سليل رع المحمية حياته إلي الأبد من قبل الإله، أباه هو أوزوريس المقدس أتي بسلام إلي الغرب الجميل، واستراح إلي الأبد في مدينة الموتي في المكان الذي حفظت له جلالته فيه بعدما قام الرجال بعمل كل المراسم في قاعة التحنيط، وآخرون قاموا بعمل المنسوجات والتعاويذ والزخارف، وكل ما هو نفيس من الأشياء، كل هذه الأشياء تمت كما أمر جلالته في العام السادس لقمبيز (Cambysis) ، فالفتي الفارسي آتياواهي ابن أرتاميس وكوانجو أغا فارسي وحاكم القبط الذي قاد جماعة من الجند إلى مناجم الصحراء في وادي الحمامات كي يبحثوا عن مواد بناء جديدة من أجل إعادة ترميم المعابد.

إن قصص الوحشية أو الهمجية لا تعكس رأياً معاصراً، وإن ذلك قد

تم إثباته في تعليق أدجاهوريسبين - أدميرال الأسطول الملكي أيام آماسيس (Amasis) وأبسماتيك (Psmatic) - وكذلك فهو كاهن الآلهة نيث من سايس، إن الكتابة في عهد دارا (Darius) لا تعني الإلزام أو القسر من أجل التكلم بأسلوب متعاطف عن سيده السابق، وإن مجيئهم إلي مصر المملكة العظيمة بين كل البلدان الأجنبية، فبينما كان كل الأجانب في كل الأراضي الأجنبية مع كامبوجيا فقد امتلك كل هذه البلاد، ولقد أقام الأجانب مقر إقامتهم، وقد كان هو حاكماً عظيماً لكل البلاد الأجنبية.

إن جلالته قد أعطت الأدميرال السابق والذي تغلب علي الغزاة مكتب كبير الأطباء، فلقد كان يعيش كمرافق للملك، وكان يعمل في خدمة القصر، وإدجاهورسنتين قد أعد التشريف الرسمي لقمبيز (Cambysis) كملك لمصر العليا ومصر السفلي وسليل رع، فلقد جعل إدجاهورسنتين قمبيز (Cambysis) يفهم ويعي عظمة سايس، وإقامة نيس العظيمة الأم التي ولدت رع، وكذلك عظمة مقار أوزيريس، رع، وآروم، ولقد اشتكي إلي جلالته من هؤلاء الأجانب المقيمين في معبد نيس، وأصدر جلالته أمراً بطردهم خارجه، كذلك فقد كانت هناك أوامر بتدمير بيوت المرتزقة الإغريق، وتدمير بضائعهم، وكذلك تطهير المعبد وإعادة عبيده جميعاً إليه، وكذلك لكل الآلهة الأخري، وكذلك له من الدخل، والمخصصة كذلك لكل الآلهة الأخري، وكذلك إعادة تجديد أعيادهم وطوابير السير الخاصة بهم كما كانت من قبل، فلقد قام قمبيز (Cambysis) نفسه بزيارة سايس، ودخل المعبد، وقدم الاحترام والتقدير إلي نيس، وقدم القرابين كما كان يفعل الملوك المحسنون.

وليست كل المعابد علي غرار معبد نيس سعيدة الحظ هكذا، ولقد اكتشفنا ذلك من خلال القائمة الخاصة بالقضايا التي يجب فرضها بالنسبة للمعابد في بيت القضاء، إن الدخول إلى كل من ممفيس وبارفابهيرموبوليس وبابل المصرية يجب أن يتم توزيع حصصها كما سبق، في المقام الأول فإن كهنة المعابد كان يتم إعطاؤهم أماكن في أراضي السنجات الساحلية والأراضي الجنوبية التي هم أنفسهم يحصلون منها علي خشب النار وعلي الأخشاب التي يصنعون منها المراكب، وعدد الماشية الموجودة لدي الفرعون آماسيس (Amasis) قد قل إلي النصف، كما أن قمبيز (Cambysis) قد أمر بألا يعطوا ما كانوا يعطونه من قبل «دع الكهنة يرفعون الأوز ويعطونه لآلهتهم».

إن قيمة هذا الدخل المنعزل كانت تقدر بنحو 60530 دبن، وثماني مكاييل من الفضة و170210 مكيالاً من الحبوب و6000 من الأرغفة، بالإضافة إلي الماشية والطيور والبخور وورق البردي والكتان، بالاتفاق مع هذا المرسوم فإننا لا نجد أن هناك هدايا أخري من المنتجات الطبيعية تعطي من قبل حكام الفرس إلي المعابد، وهذا وحده كان كافياً لكي تبدأ الإشاعة بأن قمبيز (Cambysis) كان ملكاً قاسياً علي المصريين، وبعد ذلك ذكر تباهي اليهود في إلفانتين كيف أن معبدهم الخاص علي المصريين، وبعد ذلك ذكر تباهي اللآلهة المصرية تم هدمها عندما قام قمبيز للآلهة المصرية تم هدمها عندما قام قمبيز (Cambysis) بالغزو، وفي النهاية، فإن تدمير هليوبوليس وطيبة يرجع إلي غضب قمبيز (Cambysis).

وبالاقتراب من نهاية القرن الثامن وجدت أوراق بردي متنوعة تنتمي إلي الحقبة الهلينية والحقبة الرومانية، وقد قمت الاستفادة منها واستخدامها بصفة عامة، وبالتوازي مع تلك الوثائق المسمارية، فإن الاقتراح الذي يقول إن النظام الجديد في حفظ الكتب والوثائق تم إدخاله في عهد الآشوريين قد بات قريباً، وقد ظهرت طريقة أخري جديدة وأكثر سرعة بالنسبة للكتابة، كانت تسمي باللغة الديموطيقية، أو اللغة الشعبية كما يسميها الإغريق، وعلي النقيض من النظام الهليني أو الفارسي الأكثر صرامة والذي كان قاصراً من الآن وصاعداً علي نسخ

الكتب المقدسة، فإن هذه البرديات الديموطيقية تظهر سير الحياة بصورة طبيعية بعد الغزو، وللدقة فمنذ سنوات، وأخيراً ليكوبوليس فقد علمنا أن هناك اثنين من أبناء العمومة في العام الثامن لقمبيز (Cambysis) وافقوا مرة أخري علي ترتيب الممتلكات التي تم تقسيمها بين والديهما في عهد آماسيس (Amasis)، بالإضافة إلي الأملاك الثابتة وحقوق المياه، فقد سمعنا أيضاً عن تقسيم الدخول التي تأتي من حق رئيس الكهنة في وولفنوم، وكذلك لكي يستمتع براتب الكاهن في المعبد للعديد من الأيام خلال العام أو خلال العديد من الأعياد، وبرديات أخري من سيوت تسجل الحصص الشهرية من الخمر والزيت والمخصصة لرأس مدينة الموقي وإلى كبير الكهنة وإلى محافظ نوم.

اغتصاب العرش عن طريق بارديا (Bardia):

بعد أن ترك قريبه أريانديس كحاكم للولاية بدأ قمبيز (Cambysis) في الاستقرار في أجبتانا بالقرب من جبل كارمل، وهناك وصلته أنباء عن اغتصاب بارديا (Bardia) للعرش، وهناك أيضاً قد مات، لقد قيل إن ذلك قد تم علي يديه، وقد عرف بارديا (Bardia) بالنسبة للإغريق بأسماء كثيرة مثل ماردوس وسمرديس وماروفيوس ومرفيس وتانوكسارس أو تانوكسركسيس، وقد كان أخاً شقيقاً لقمبيز (Cambysis) ، وعند موت أبيه تولي حكم مدين وأرمينيا وكادوسيا، وفي الحادي عشر من مارس عام 522 نصب نفسه ملكاً في مكان يدعي بيشيوفادا علي جبل أركادرش، وفي الرابع عشر من أبريل تم قبوله في بابل، ولقد أصبح ملكاً مؤخراً في العام الذي تم قبوله فيه، والتي كانت في السنة الأولي.

لقد كان المؤرخون البابليون في حيرة كبيرة من أمرهم، فإلي أي عام يجب أن يؤرخوا ذلك، والذي سوف يربك خلفاءهم المحدثين، وفي الأول من يوليو كان بارديا (Bardia) معروفاً في كل الإمبراطورية، ولقد

رحب السكان الخاضعون ببارديا (Bardia) بكل السرور، حيث إنه قد أوقف الضرائب العامة وضرائب الحرب لمدة ثلاث سنوات، ولكن الإقطاعيين من النبلاء لم يحبوا تركيز العبادة الدينية من خلال تدمير أماكن العبادة المحلية الخاصة بهم، ولقد أعطي وقتاً قليلاً من أجل دمج الأجزاء المنفصلة، وفي التاسع والعشرين من سبتمبر عام 522 بعد ثمانية أشهر من حكمه ذبحه دارا (Darius) في سيكيافاتيش في نيسايا بمدين.

### الفصل السابع

# النبي زورواستر (Zoroaster)

لقد بدأ زورواستر (Zoroaster) مهمته كنبي في منتصف القرن السادس في الركن الشمالي الغربي للهضبة، حيث تسلم الآشوريون (السوريون) الجزية في بارشوا (الركن الشمالي الغربي للهضبة، حيث تسلم الآشوريون (السوريون) الجزية في بارشوا (Parsua) منذ ثلاثمائة عام مضت، إن اسمه يعني «مع الجمال الذهبية» (Golden Camels) ، أبوه كان بوروشاسبا (Pourushaspa) ، وتعني «مع الخيول السمراء» (With Gray Horses) ، وأمه هي دوغدورا (Dughdhora) وتعني «التي لديها أبقار بيضاء تدر اللبن» (Who has milked white cows) ، كل هذه الأسماء أخذت من الحياة الرعوية البسيطة، ويرجع أصله إلي الجنس الاسبيتمي الأسماء أخذت من الحياة الرعوية البسيطة، ويرجع أصله إلي الجنس الرسمي لمجمع العظماء القومي في فارس منذ أيام أريارامنس (Ariyaramnes) .

إن اهورا مازدا يبدو في نظر زورواستر كما يلي: إنه الأقدس فيمن يمكن أن تصل إليهم معرفته أهورا- مازدا.

إنه أول من شاهدته منذ بدء حياتي، إنه هو الذي يكافئك عندما تقوم بعمل صنيع أو إيثار الشر للشر، وعاقبة الحسني من أجل الخير، ومن خلال حكمتك علي سطح الأرض تكون نقطة التحول، ومن خلال نقطة التحول تأتي الروح المباركة إذا كان مازدا مع المملكة، فإنه سيكون

هناك عناية جيدة، إن امتلاك مآثره يزداد من خلال الاستقامة، إن أحكامهم وعدالتهم صريحة وواضحة، ولا يمكن أن يخدعوك إذا ما استشرتهم، إنني أعرفه فهو المقدس، إنه أهورا- مازدا، وهو الذي يمدني بالأفكار الجيدة. وإذا سألت من أنت؟ من أنت؟ من أنت؟ فيما عساي أجيب؟ ما العلاقة التي أستخدمها لمعرفة الأيام؟ للاستفسار عن ماهيتك وعن ملكك الخاص؟

عندئذ سوف أقول له: أولاً: إنني زاراشستر (Zarathushtra)، إنني أفضل الإغراء لمن يكذبون، أما بالنسبة للمستقيم فإنني خير معين حتي تتحقق المباركة الدائمة في المستقبل بالنسبة للمملكة، إنني أمجده، مازدا، فهو إله الزواج، وكشخص مقدس، أنا أعرفه إنه أهورا- مازدا عندما تأتيني إحدي أفكار الإله، وفي سؤاله يقول: لمن تقرر أنت أن تذوي؟ فأجيب عندما أعطي البيعة للنار خاصتك، إنني سوف أفكر باستقامة، وبصلاح علي طول الدوام، وبعد ذلك أرني الاستقامة التي استشهد بها، إنني أطيعه طاعة عمياء، اسألنا كما يجب أن يسألنا هو، حيث إن الحاكم يمكن أن يجعلك قويًّا وسعيداً، كشخص مقدس لم أعرف مثله من قبل، إنه أهورا- مازدا أذكرك فتأتي الأفكار الجيدة إلي نفسي، لقد أخذت تعليماتي وأوامري من كلماتك أنت، فهل يمكن أن يكون إخلاصي سبباً في تعاستي وبلائي، وهل ذلك يتفق مع عملي لكل ما تأمرني به علي أكمل وجه؟ عندما تأمرني بالاستقامة، وتدلني عليها فلا أستطيع أن أخالف أوامرك، وإنني أطيعك، وأرضي بقدري المغني بالكنوز، فمن يرضي بنصيبه وقدره يضاعف له الأجر والجزاء.

كشخص مقدس أنا أومن به، إنه أهورا- مازدا الذي يعطي الأفكار الصالحة لكي أعرف بغيتي، هو الذي يدلني علي ذلك، لا أحد يجبرك علي الفعل علي المدي الطويل، وهذا ما تتمني حدوثه في المملكة، ما الذي يستطيع الرجل العارف أن يعطيه لأصدقائه كلما كان مستطيعاً لذلك،

إنه المانح، مازدا الذي يساعدهم إذا ما أداروا المملكة باستقامة، وحققوا فيها العدل.

دعني أقول إن المبعدين هم الذين يردرون تلك العقيدة، ويحتقرون هذا المذهب، إن كل ما يحمله في عقله هو كلمات مقدسة، وإنه المقدس الذي أومن به، إنه أهورا- مازدا الذي يمدني بالفكر المستنير، مثلاً إن الصمت أفضل من الكلام فيما لا يفيد، فليس من المستحب أن يبحث المرء عن كيف يرضي ويسعد الكثير من الكاذبين؛ لأن هؤلاء عدوهم هي الاستقامة والطريق القويم؛ لذا فقد اختار زراشوسترا (Zarathushtra) لنفسه أهورا- مازدا مهما تكن روحك فهي مقدسة، إن العدالة يمكن أن تتجسد بقوة وتظهر بضخامة في تقوية الحياة، إن تحديد الأقدار للرجال يكون علي قدر أعمالهم الجيدة وعلي قدر مآثرهم.

صفات آهورا- مازدا:

إن يكن هذا التقديم أو لم يكن عثل بدقة التصورات التي يراها زورواستر (Zoroaster) لوظيفته الكهنوتية، إنها تقدم الملامح الرئيسة لوعظه وتبشيره، إن الاستخدام المتبادل للنبي لكل من أهورا- مازدا ومازدا- أهورا يعيد إلينا الأيام التي كان فيها كل من أهورا ومازدا إلهين منفصلين، منذ نحو قرن مضي قدم أريارامنيس (Ariaramnes) لنا أهورا- مازدا علي أنه إله واحد بين آلهة كثيرة، أما بالنسبة لزوروستر فإنه يعتبره إلها وحيداً منفرداً، إن هناك آلهة أخري منذ العصور الهندية الأوروبية المظلمة مثل إله الشمس ميثرا (Mithra) كمثال يتعلق بالملوك، وكذلك بالناس، ولكن بالنسبة لزروستر فإن هذه ليست آلهة، ولكنها أرواح حارسة أو أنصاف آلهة مجدها من يتبعون الكذب، إن أهورا- مازدا لم يكن في حاجة إلى روح حارسة ولو حتي ضئيلة لكي يكون ملكاً مقدساً إلى جانبه صفاته الشخصية الغامضة فإن سبنتا وهذه الصفات هي القداسة،

العدالة، والاستقامة، التفكير القويم، أو أفضل الفكر، البصيرة كاشترا، الحكمة، الخلاص، الخلود، توزيع الأقدار، بالإضافة إلى النفوذ والسلطة والإلهام. النداء:

بعد ما تأتي البصيرة يكون النداء، إليك أتعلق بروح الثور، وتصرخ: على أية هيئة خلقتني؟ من الذي خلقني؟ إن القوة والسعار يعوقاني، والوحشية والقسوة كذلك، ليس لي من راع سواك يوفر لي الطعام والشراب وأسباب الحياة الجيدة، بعدئذ يسأل خالق الثور الاستقامة والصلاح: هل أنت أيها الثور الحاكم؟ لأنك ممنح الكلأ لمن يراعونك، ومن هم في خدمتك من الحاكم الذي في استطاعته أن يتفادي السعار والقوة الغاشمة مع من يكذبون، ومع من هم في ضلال؟ أجاب الصلاح: ليس هناك مساعد للثور دون ضرر، ليس هناك فهم لـدي الرجـال الـذين عـالجهم الصلاح، إنه يكون أقوى ما يكون عندما ينادي لقد أتيت بالمساعدة، إن مازدا يتذكر المؤامرة التي بالطبع قد تمت عن طريق كل من أهل الشر والتدمير، وكذلك المؤتمرات التي يمكن أن تتم في المستقبل، أما أهورا فهو المقرر الذي تتم الأشياء وفقاً لرغبته، عندئذ بالطبع دعنا نصلى لأهورا وأيدينا مرفوعة لأعلى، إن روحي والبقرة الحامل نحن الاثنين نتقرب إلى مازدا بالتضرع والتوسل ونقول: «نرجوك أن تحمي هؤلاء ممن يعيشون على صواب من التدمير، أو هؤلاء ممن يرعون الماشية، وتحميهم من أهل الكذب والضلال».

بعد ذلك يتكلم أهورا- مازدا نفسه والذي يعرف القانون والحكمة فيقول: ليس هناك حاكم أو سيد موجود مع العدالة، ولكن بالتأكيد هناك خالق قد صنع هذا من أجل مربي الماشية ومن أجل القرويين، هذه القاعدة تخص الصفوة بالنسبة لأهورا - مازدا، والذين تمتلئ عقولهم بالصلاح

والاستقامة، الذين عملوا من أجل الماشية وقدموا الألبان لمن يحتاجون إلي الطعام تبعاً لتعاليمه المقدسة، من الذي لديه الفكر القويم لكي يرعانا؟ هذا الرجل معروف لدي ها هنا، إنه الوحيد الذي يسمع مطالبنا، زراثوشترا سبتما ( Spitma لدي ها هزاه الذي يعرف منذ وقت طويل أفكارنا، ويعرف هؤلاء الذين هم علي صواب؛ لذا دعنا ننشئ الثناء الجميل عليه، ولكن عندئذ كانت روح الثور تنوح: إنني يجب أن أكون محمية من قبل الحامي، مع الكلمات غير النافعة من الرجل الضعيف اللذي رجا يحكم لفترة طويلة، متي سيكون هناك أي إنسان يعطي مساعدة فاعلة؟ إن هذا الشك كان نادراً يشبع الرغبة لدي النبي الجديد، حتي الآن فإن زوراستر لم يتردد: «هل أنت يا أهورا ترعاهم وتدعمهم وتقوي عزائمهم وتحفظ لهم الفكر المستنير في المملكة ومن خلالك يعم السرور والسلام؟ إنني علي الأقل أصدق أن مازدا لا يمكن أن يدع ذلك يمر في أي مكان آخر يمكن أن يوجد فيه الفكر المستقامة؟

في النهاية فإن الثور والبقرة كانا راضيين، الآن إن أهورا يساعد خاصتنا، نحن قد تم إعدادنا من أجل خدمة هؤلاء ممن هم مثلك، وليعاني هؤلاء المغيرون من البدو الذين أعطوا المناسبة لنداء النبي من خلال تلاوته للخلافات الأبدية بين الرجال المتجولين في السهل، والفلاحين المسالمين في الأرض، إن الزراعة مهنة مقدسة، حيث يقع عبء العمل كله علي تلك الحيوانات البكماء؛ لذا فهي مقدسة. مفهوم الشر:

إن أهورا- مازدا محاط بثوب محكم من الجنة، إنه إله واحد، ولكن الصراع الأبدي معه هو روح الشيطان، منذ البداية فإن هناك روحان توأم هما الخير والشر، إنهما يقيمان الحياة واللاحياة، إن أسوأ وجود لأصحاب

الكذب هو أفضل مقام لاتباع الحق والعدل، إن آلهة الشريتشاورون معاً، إنهم هم الذين يضلون من يتبعهم، إنهم يختارون الأفكار السيئة، وهم معاً يندفعون إلى السعار، إنهم محرضون حياة الأموات، ولكن بالنسبة لمن ستأتيه المملكة فإن الأفكار القويمة والعدالة والتقوى تحافظ على الوجود وتحفظ الجسم من كل تخريب؛ لذا ففي نهاية الحكم يكون له الأسبقية وبصدارة، إن للمرء إرادة حرة فكل فرد يجب أن يقرر لنفسه ويختار لها الاكتمال العظيم، إن الشياطين هم نسل الفكر الشرير ونتاجه، ونتاج الكذب والغرور، ومن المعروف منذ زمن بعيد أن أعمالهم توجد في الطبقة السفلي من الأرض - مقر الإنسان - إن الرجال الذين يفعلون السيئات يجلبون السعادة للشياطين الذين يسلبون حياة السعادة والخير من الإنسان ويسلبون منه الخلود، إن تعليم الشيطان - الروح الشريرة- الفكر الردىء يخرب حياة البشرية، لقد كان ابن يمافيفاهفانت (Yima Vivahvant) هو الذي قدم لحم الثور إلى الإنسان، وهو الذي أحضر الشر إلى العالم، وعلى عكس ما كان يفعل زورواستر فإن ابن عمه مايديوي (Maidyoi) ماونجا (Maongha بالرغم من كثرة معارضيه فإنه كان معلماً للكذب، ومعلم الكذب يدمر تعاليم الحياة وغايتها، إنه منع تقدير الفكر المستنير، لقد صرح بأن الثور والشمس هما أقبح وأسوأ ما يمكن أن تنظر إليه العين، إن النبي يشجب ويستنكر التقرب بالليل والتضحية فيه بالثور لمن يؤلهون ميثرا (Mithra) ، لقد حول الحكماء إلى كاذبين، إنه يدمر الأخضر واليابس، ويرفع السلاح ضد العدالة والاستقامة، إن الكذابين والمخادعين يدمرون الحياة، ويحاولون منع العقلاء من الرجال ومن السيدات في أقوامهم من أن يؤدوا دورهم، ومن أخذ ميراثهم، إنهم يذبحون الثور بصيحات الفرح، إنهم يفضلون جرهما (Grehma) كاهن القرابين بالنسبة للشياطين وزعيم من يبحثون عن الكذب بدلاً من الصدق والاستقامة، إن جرهما سوف يحقق

مملكة الشر والفكر البغيض؛ ولذلك فإنني أقول لمن يريدون تدمير الحياة إنه يجب عليهم أن يتنحوا عن رغبتهم في مخاطبة بني أهورا- مازدا، ولكنه يجب أن يحرمهم من رؤية العدل والاستقامة.

إن جرهما وكافيز (Kavis) الملوك الضعفاء والخاصين بالعبودية في المدينة قد حاولوا طويلاً أن يطيحوا بالنبي، لقد ساعدوا أهل الكذب، وقالوا: لندع الثور يذبح، فإن هذا سوف يهيج من يتجنب الموت ويجعله يساعدنا، إن زورواستر يشجب ويدين شرب (البوما) المسكرة؛ ولهذا فإن القربان (Karaons) وكيفيز (Kavis) ويدين شرب (البوما) المسكرة؛ ولهذا فإن القربان (Bendava) وكيفيز الخطم المللوك سوف يتحطمان بصفة عامة، إن بندافا (Bendava) والذي ربما يعتبر أعظم المللوك الصغار كان دائماً يعارضه في المحكمة، وربما إنه سوف يتحطم من خلال الفكر الصالح! إن النبي قد منع وحجب عن طريق معلم بندافا هذا، وهو كاذب حرم من الصلاح، وهناك آخرون أيضاً يبحثون في كيفية قتل النبي، الأبناء الذين خلقهم الكذاب والادعاء، إن زورواستر يستدعي إلي الأذهان الإهانة والتحقير اللاذع الذي تم توجيهه إلي أصدقائه الذين فقدوا القدرة علي الكلام (الخرس)، إن الأسلوب الغاشم لكافيز قد أثار سخط واشمئزاز زراشسترا (Zarathustra) ، وذلك عند بداية الشتاء، حيث إنه قد منعه من التوقف هناك عندما كانت خيوله ترتجف من الرد.

إن كهنة القرابين رفضوا أن تطيعوا مراسيم وقوانين الكلأ والعشب، وذلك من خلال ما فعلوه بقطعان الماشية والتعاليم التي اتبعوها، وأدت بهم في النهاية إلى الوقوع في زمرة الكاذبين أو غير المؤمنين ودخول بيتهم.

#### أسئلة دينية:

مثل كل الأشياء، فإن زورواستر كانت لديه أوقات للشك بأهورا-مازدا، إنني أسألك فأنبئني وأخبرني بالحقيقة، كيف تكون الصلاة بالنسبة لمن هو مثلك؟ بالنسبة لصديق فإن مازدا قد علمني هذا بهذه المقدمة نفسها، وقد سأل كل الأسئلة التي جعلت عقله في متاهة، من الذي خلق أبو الفضيلة والاستقامة؟ من الذي حافظ على مسار الشمس ومسار النجوم؟ من الذي يقف وراء ظهور القمر واختفائه؟ من الذي مسك السماء ويحفظها من أن تقع؟ ومن يمسك الأرض من أن تزول؟ من الذي خلق الماء وخلق النباتات؟ من الذي أعطى السرعة والرشاقة للرياح والسحب؟ من الذي خلق الفكر الصالح؟ من الصانع البارع الذي صنع النور والظلام والنوم واليقظة والفجر والقمر والليل التي تذكر الإنسان وتجعله يفهم ويعى واجبه؟ هذا ما أسألك إياه أجبني بصدق يا أهورا: هل ما أصرح به وأعلنه حقيقى؟ هل الطاعة تساعد في الأعمال الصالحة؟ هل الفكر المستنير يرمز إلى المملكة؟ من الذي جعل القدر السعيد يهب البقرة حملها؟ هل من الممكن أن تكون واثقاً من المملكة؟ هل سوف تستطيعون بدونه أن تلحظوه بالقول والفعل؟ إن دينه فيه الخير لكل البشرية! هل الطاعة ممتد إلى من تم التصريح له بدين مازدا؟ لهذا كان موضوعاً على مسافة ما على طريق مازدا، وفي البداية كان من يكرههم ولا يحبهم، من بين هؤلاء؟ ومع من مكنه أن يتكلم في الحق؟ ومن يتكلم في الكذب؟ إنه يشك في نفسه وفي أسباب ذلك، وهو لا يعرف في أي جانب يوجد العدو؟ هل الكاذب الذي يعارض تعاليم مازدا يجب أن يعامل كعدو؟ كيف يمكنهم أن يستخرجوا من هؤلاء العصاة؟ هل الكذب يجب أن يوضح في يد الاستقامة والصلاح لكي يتم تدمير هذا الكذب من خلال كلمات مازدا وتعاليمه؟ هل لدى مازدا القوة والقدرة على حماية نبيه عندما يلتحم الجيشان في المعركة؟ لمن يضمن النصر والفوز؟ افرض أن هناك علامات لمعرفة الحكم الشافي، كيف مِكن أن نصل إلى هذا الهدف وهو التلاحم مع مازدا نفسه؟

والآن وبعد تلك الغزوة في التصوف، فإنه قد أصبح إلى حد ما من

الطبيعة العملية للإنسان، هذا ما أسأله لك فأجبني بصدق يا أهورا، كيف يمكن أن أفوز بجائزة الاستقامة؟ عشرة من أنثي الخيل بمرابطها وجمل، والتي وعدني بها مازدا هذا ما أسأله لك فأجبني بصدق يا أهورا، من الذي لن تعطيه الجائزة أو الجزاء الذي يستحقه؟ من الصادق في كلمته الذي سوف ينجزه له ويؤديه؟ وما العقاب الذي سوف ينزل به في البداية؟ إنني أعرف عقابه النهائي كيف يكون، هل أهل الشر أبداً كانوا حكاماً صالحين؟ هذا هو ما يسأله لمن يبحث عن الشياطين وعن الشر وهما كهنة القربان واليسج (Karapan, Usij) اللذين تسببا في سعار الماشية وجنونها، اللذين جعلتهما المسكرات (الكافي) يندبان ويتفاجعان باستمرار بدلاً من أن يزيدا الإنتاج والكلأ من خلال الاستقامة والصلاح.

#### ما بعد الحياة:

إن المضطهد والمعذب يركز بصره دائماً ويتطلع إلي المستقبل، يتطلع إلي المملكة الإلهية المرتقبة، يتطلع إلي تمام الاكتمال، إلي تجدد العالم أو إلي العالم الجديد، إن هذا الاكتمال سوف يتحقق عن طريق المنقذين والمخلصين، زورواستر وأتباعه: والذي يتمني النبي ألا يتأخر إلي وقت طويل، في يوم الحساب الأخير فإن الحق والاستقامة سوف تهزم الكذب والفجور وسوف ينتصر الخير علي الشر، إنه يتمني أن يعرف هلل الحق ربما ينتصر علي أتباع الباطل قبل ذلك اليوم أم لا؟ كيف يمكنه أن يعرف أنه مازدا؟ وأنه الحق؟ في الواقع لديهم القوة التي تعلو فوق أصحاب الباطل الذين يهددونه، فليكن هناك تأكيد لرؤيته من الفكر الصالح، ليكن المخلص علي علم بما يستحقه وكيف يكون، متي سيتعلم المحاربون منهم الرسالة؟ متي سوف يضرب عازدا بقوة ويرد علي القذارة والفحش الذي في الشراب المسكر (بوما) الذي يستخدمه كهنة القربان في خداع الحكام الأشرار الذين يحكمون الأراضي؟ من الذي

يستطيع أن يقيم سلاماً مع المتعطشين للدماء من الكاذبين؟ لمن سوف تأتي المعرفة بالفكر القديم؟ إنهم هؤلاء المخلصون بالنسبة للأرض الذين يكافحون ويجاهدون من أجل تحقيق تعاليم مازدا، إن ضمير المرء سواء كان على هدى أو على ضلال سوف يحدد ما هو صائر إليه في المستقبل، مع زورواستر المصاحب للقاضي أهورا-مازدا نفسه سوف يفرق بين من هو حكيم ومن هو غير حكيم، وذلك من خلال مستشاره للخير، فيما بعد فإن زورواستر سوف يقود هؤلاء الذين هم مؤمنون بمازدا خلال (Chinvato Peretav) الجسر الفاصل الذي يفصل بين الحق والباطل، فهؤلاء الذين اختاروا بحكمة الطريق المستقيم سوف يقودهم إلى بيت النعيم، إلى الجنة، إلى مملكة الخير التي يصل إليها الإنسان عن طريق الخير الذي بناه من خلال الصلاح والتقوى والذي تمر منه ضمائر المخلصين إلى نيل الجزاء والجائزة، هناك سوف يشاهدون عرش أهورا ومنطقه نفوذ مازدا، وكذلك السعادة والهناء بالأنوار السماوية، ولكن الأغبياء سوف يذهبون إلى دار التعاسة، بيت الكاذبين ومقرهم، بيت الفكر الضال، بيت الشياطين، أسوار ثابتة، إن قرينه الشيطاني سوف يجلب لهم التعذيب في يوم الحساب على الصراط، وسوف يقودهم إلى مستقبل ملئ بالظلمة والحسرة والتعاسة والطعام العفن والكرب والبلاء، إن هذا الذي يتبع هواه، يجعل فكره غير صالح، ولكنه يكون أسوأ، بينما من يتساوى لديه عمل الخير وعمل الشر فإنه في النهاية سوف يقضي فترة في بيت وسط بين هذا وذاك.

إحسان فيشتاسبا:

مرفوض ومعارض في وطنه، لذا فقد فكر زورواستر في الطيران، ولكن إلى أي أرض يطير؟ إلى أي مكان يمكنني أن أطير؟ إلى النبلاء وزملائهم؟ أم إلى الكهنة الذين عزلوني؟ أم إلى الفلاحين القرويين

الذين يسعدونني؟ أم إلي أمراء الكذب في الأرض؟ كيف يمكنني أن أسعدك أنت، مازدا- أهورا؟

إنه يعرف الأسباب وراء احتمالات نجاحه الضئيلة، وهي أن لديه القليل من الماشية؛ ولهذا فلديه عدد قليل من التابعين، لقد بكي مازدا من أجل أن يساعده ويدعمه كما يفعل، الصديق مع صديقه، متى سوف تأتي الشمس المشرقة لتنصر الحق وتنشره في العالم؟ متى يمكن أن يظهر المخلصون المنفذون مع النبوة؟ إن الكذاب سيئ السمعة قد حجب الصالح المستقيم من أن يجعل الماشية تنمو وتزدهر، إنه هو الذي يحرم الكاذب من القوة ومن الحياة سوف يعد طرق العبادة الصوتية، إنه هو الذي يحول الكاذب ويغيره إذا كان واثقاً ويدعه يعلن ذلك لأقاربه، إن هذا يحميه أهورا- مازدا من إراقة الدماء، من ذا الذي مِكن للنبي أن يثق فيه ليحميه من محاولات الكاذب لكي يصيبه؟ لا تجعل شيئاً من الأذي يأتي من خلال الرجل الذي يفكر في إصابة ممتلكات زورواستر بالأذي، لتجعل أفعاله تنقلب على نفسه، إنهم وبقادتهم كربان (Karopons) وكافيز (Kavis) جعلوا الناس يعتادون على الأفعال الشريرة لكي يـدمروا الحيـاة، إن أرواحهـم وضـمائرهم سوف تعذبهم عندما يأتون عند الصراط، إنهم سوف يبقون إلى الأبد في بيت الكاذبين، من موطنه في الجبل بشمال غرب إيران بدء زورواستر مع أقربائه في البحث عن أرض مكنهم فيه نشر عقيدتهم، ومكنهم أن يجدوا استجابة تلقائية، بينما كان النبي يعمل جاهداً لكي يعدل بين جيرانه، فإن وجه العالم كان يتغير، فبينما كانت الإمبراطورية القوية في مدينة تتفكك وتنقسم كان رجال قورش (Cyrus) في فارس في حالة ثورة ضد أستياجيس (Astyages) ، بينما كان فيشتسبا (هيتسباس) ابن أرشاما (Arshama) من الخط الأخمنيـدي المنافس يحكـم بارثيـا وهيركانيا، فإنه قد اقتنص الفرص كي يتملص من الروابط التي تربطه بالحاكم المطلق في المدينة. ها هنا النبي المرهف الحزين قد وجد الترحيب، وعاجلاً فإن زوجة فيشتسبا أتوسا (Atossa) قد تتحول إلى الإخلاص والولاء، وبعد ذلك تبعها زوجها تبعها زوجها، وأصبح فيشتسبا الراعى والنصير للدين الجديد.

ما الجزاء الذي وعد به زارشسترا جموع المصلين الذين هم في بيت الغناء الذي أحرزه أهورا- مازدا أولاً بهذا، هل أنا قد وعدت نفسي من خلال مباركتي وموافقتي للفكر القويم والذين يسيرون علي الطريق القويم، إن فيشسيا قبل أن يقود جموع المصلين، ويعطي الفكر الصالح القويم والتعاليم التي قد أوصي بها أهورا- مازدا المقدس أيا كان الابتهاج العظيم الذي يمكن أن يشعر به فإن زارشسترا الشريف يستحق أن يهبه أهورا- مازدا الحياة، ويجعل ممتلكاته تزداد وتزدهر من خلال الفكر الصالح القويم، تسأل زاراشوستر (Zarathushtra) أهورا- مازدا من هو الرجل الصالح خاصتك الذي يكون صديقاً للجموع الحاشدة للمصلين؟ أو من الذي يستحق أن يكون مشهوراً؟

أجاب زورستر أنه كافي فيشتسبا (Kavi Vishtaspa) في يوم الحساب، هـؤلاء هم أنت مازدا- أهورا سوف توحدهم في بيتك، هل سأدعي للاجتماع من بعد أجل الفكر القويم، ومن أجل الإصلاح، في عام 550، وبعد وقت قصير مـن تحولـه ولـد اللبن الأول لفشتسيا الذي يعد شاهداً علي الدين الجديد، لقـد تمـت تسمية هـذا اللبن باسم داريا فومانه (Darya Vohumanah) ، أي الذي يؤازر ويساعد الفكر القديم، داريافوش (Darayavaush) بالـلـهجة الغريبـة ودارا (Darius) بالنسبة للإغريق.

بعد مرور خمسة أعوام وصل قورش (Cyrus) إلى الجزء الشمالي الشرقي من إيران وفشتسيا فوجد أن الحالة غير الحالة بالنسبة لولاية كافي الصغير إلى الإمبراطورية الفارسية العظيمة، لقد أمضي النبي سنوات عديدة سعيدة؛ وذلك في حماية فشيتسبا، لقد أثني على ابن عمه وأول المهتدين وهو مايديوي (Maidyoi) ماونجه (Maongha) أقرباءه،

وأبناء هاتشات آسيا (Haechat) أسلاف سبيتاما (Spitama)، حيث أفهم أنهم أنهم استطاعوا أن يفرقوا بين الضلال والهدي، والحكمة وغير الحكمة، الحق والباطل في أفعالهم، لقد فازوا بالصلاح؛ وذلك حسب أول قوانين لأهورا، لقد أصبح فراشوشترا (Frashaoshtra) وأخوه جامسبا (Jamaspa) من عائلة هفوجفا (Hvogva) ومن مؤيديه المخلصين، ولقد وعد فراشوشترا ابنته هفوفي (Hvovi) للنبي (واسمها يعني المثيران الجيدة) كزوجة، «إنها الصورة الجميلة لشخص عزيز، والتي أعطانيها فراشوشترا، ليت السلطة التي يضمنها مازدا- أهورا يضمن لها بها الحصول علي وامتلاك العدل والصلاح، وذلك بسبب نفسها الطيبة.

العديد من الأبناء تم تسميتهم مثل أيساتفاسترا، أورفاتاتتا ناتا، كافارتشترا (Khvarecgitha, Isatvastra, Urvatatnata) والعديد من البنات قد ولدوا أو كبروا، إن أفضل مكانة قد عرفت بالنسبة لزارثوشترا سبيتاما (Spitama) كبروا، إن أهورا- مازدا قد أعطاه إلي جانب معرفة الصلاح والعيش فيه طول عمره الحياة السعيدة، ولهؤلاء الذين تعلموا وطبقوا الصواب في أقوالهم وأفعالهم، بعد ذلك فلتجعلهم يبحثون بسعادة وبسرور بالفكر والقول والفعل عن إسعاده، وكذلك المصلين من أجل تأليهه، فإن فيستسبا ومع ابنه زارشتر وفراشوشترا يفعلون الصواب، وذلك بالنسبة لعبادة وتعاليم المخلص الذي عينه أهورا.

لقد تزوجت ابنته من جامسبا (Jamaspa) هذا الرجل بوروتشيستا (Haechat Aspa) الذي ينحدر من هيتشات أسبا (Pouruchista) وسبيتاما الأخت الصغري لزاراشتر (Zarathushtra) ، والتي جعلها معلماً لاتحاد الفكر القويم والطريق المستقيم ومازدا؛ لذا فقد كانت مستشاره الخاص الذي يفهم الأداء الحكيم والأفعال المباركة في الطاعات، لقد وعد جامسبا « إننى سوف أحبها بحماس؛ لأنها تخدم الأب بورع وتقوي،

وتخدم زوجها والقرويين والنبلاء امرأة صالحة لرجل صالح؛ ليحفظها أهورا- مازدا، وليحفظ لها إرثها المجيد.

الأزمة:

بسعادة وسرور يمكننا أن نترك النبي عند هذه النقطة محاطاً بأسرته التي تحبه، وبأصدقائه، ولكن تلك الصورة الجميلة اسودت وأظلمت بعدما زحف الشيب، إن البدو كانوا يهددون، وكان لا بد من إلقاء الوعظ من أجل الحرب المقدسة، إذن من كانت أفعاله شريرة فليعش مخدوعاً ومنبوذاً، وليبكوا كلهم بصوت مرتفع، وعن طريق الحكام الصالحين، فإن أهورا سوف يجلب لهم الذبح، ويأخذ منهم السلام ويعطيه للقرويين المبتهجين؛ ليجلب الدمار كذلك عليهم، وليكن ذلك دماراً كبيراً ومصاحباً بالموت وليكن ذلك سريعاً جدًّا! كل الرجل الذين يتبعون عقدية الشرينتمون إلي موقع الخراب لا يؤمنون بالقانون، ويفكرون في التخلي عن القيم.

أين الحاكم الصالح الذي سوف يسلب منهم الحياة والحرية؟ هذه المملكة خاصتك فلتعظ الفقراء حياة أفضل، الأزمة أصبحت أكثر حدة، هذه هي المسألة التي أتضرع بها في صلاتي لمازدا ويداي مرفوعتان لأعلي، بادئ ذي بدء الاستقامة، عمل الروح المباركة والتي من خلالها يمكنني أن أسعد مستشار الفكر الصالح وأسعد روح الثور، يمكنني أن أخدم مازدا- أهورا من خلال الفكر الصالح، احفظني من خلال الاستقامة وأبهج حياتي وباركها ماديًّا وفكريًّا، وذلك من خلال مباركة من يدعم ذلك ويؤازره، إنني ربا أثني عليه كما لم أفعل من قبل الاستقامة، الفكر المستقيم، مازدا- أهورا، وهؤلاء الذين زادت طاعتهم كل ذلك يحفظ المملكة من الدمار.

زورواستر يشعر أنه يقترب من نهاية الحياة:

إنني من هو بأفكاره الصالحة قد جعلت قلبي يراقب روحي، إنني من عرف الجزاء من مازدا- أهورا بالنسبة لأعماله، فبينما أملك القوة والكفاءة؛ لـذا فسـوف أعلم الناس أن يبحثوا عن الاستقامة، متي سوف أستطيع كواحد ممـن يعلمـون أن أري الاستقامة خاصتك والفكر الصالح، وكذلك عرش أهورا والمكانة المحترمة لمازدا؟ من خلال تلك الكلمات المقدسة علي ألسـنتنا يمكننا أن نحـول قبيلـة مـن لصـوص البدو إلي الأفضل، مازدا هيا تعال بالفكر القويم والاستقامة التي تضمنتها الكلـمات الصالحة، وكهبة نهائية دعم زراثوشترا، وبالنسبة لنا أمنحنا الأدوات التي نسـتطيع أن نتغلب بها علي ثرواتنا، أضـمن الاسـتقامة التي تسـتحق الجـزاء، بـارك الفكـر القويم، أضمن الطاعة لقشتبا، ولي أيضاً كما نتمني، أضمن القوة والسلطة يا مـازدا التي يستطيع نبيك أن يتلو بها الكلمات المقدسة والتعاليم التي وضعتها أنت.

إنني أسألك يا أهورا الأفضل بالنسبة للمحارب فراشوشترا ولنفسي ولهولاء فمن تريد أن تعطيهم العطايا من الفكر الصالح مدي الحياة؟ إننا باستخدامنا لهذا السخاء من قبل أهورا ربها أننا لن نغضبك: مازدا، الاستقامة، التفكير القويم، نحن نجتهد ونناضل من أجل تقديم التراتيل والترانيم المليئة بالثناء عليك، حيث إنك أفضل من يستطيع أن يدفع المملكة إلي الأمام بعد ذلك لهؤلاء الذين هم خاصتك المعروفين من خلال استقامتهم وصلاحهم وإخلاصهم لمازدا- أهورا، وما أحرزوه منذ وقت طويل، هذا أيضاً بالإضافة إلي أنني أعرف أن الصلوات تؤدي إلي نهاية طيبة، وتلك الصلوات فاعلة معك؛ ولهذا فربها أستطيع أن أحتفظ بالاستقامة والتفكير القويم إلي الأبد كما علمني مازدا- أهورا، بالتلاوة من خلال روحك لكي أصرح كيف ستكون الحياة الأولي بهذه الصلاة الأخيرة تنتهى كلمات زروستر ياشتس (Yashts) والتي هي في شكلها الحالي تعتبر

متأخرة إلى حد ما، ولكنها تحتوي على مواد قديمة بنسبة أكبر (بعضاً منها من قبل زورواستر).

صلوات القوط (Quote) لفشتسبا أو للخيال ذيريفاري (Zairivari) ضد أعدائه مثل تاثريافانت (Tathryavant) ، بشانا (Peshana) هوماياكا (Humayaka) ، وكذلك أشتارفانت دارشينيكا (Spinjaurushka) ، سبنخورشكا (Spinjaurushka) ، وكذلك أشتارفانت (Ashtarvant) ابن فيسبا زورفوشتي (Vispa- Thourvoashti) ، كذلك فهي تعود إلى الحروب مع أريجات- أسبا (Arigat- Aspa) من هيونا (Hyaona) .

لا تزال العادات المتأخرة تخبرنا أن أريجات- أسبا أخذ بلغة (Balkh) بالهجوم والانقضاض عليها، وقتل زورواستر وأتباعه عند المذبح، إن النبي يجب أن يكون قد مات خلال الفترة التي قامت فيها سلسلة الثورات العظيمة ضد دارا (Darius)، وإذا كان هناك صدق في تلك النواميس فإن السفاح أو القاتل المأجور سيكون هو فرادا المرجوشي (Frada of Margoush) أو المجوسي، والذي غزا بكترا أو رجما واحدة من بلدانها التابعة.

#### الأفكار الدامَّة لديانة زورستر:

ولكن نحن نحتاج إلي أساطير متأخرة عن الميلاد المحكوم بعلامات الألوهية والحياة المليئة بالمعجزات والاستشهاد علي يد البدو الرحل لكي نثبت عظمة زورواستر، ويمكن أن نورد بعضاً من كلماته التي تصف حياته والتطور الذي حدث في فكره، يمكننا أن نلاحظ علو همته والحدود التي تجعله إنساناً أكثر وتجعله محبوباً أكثر، إن تعاليمه توضح أنه ليس هناك تأثير من الاتجاهات الشرقية القديمة، إنها خالصة وأصيلة من تربته ومن جنسه، فلقد نحت تلك التعاليم وترعرعت من العبادات الآرية القديمة،

ولكنها علت فوق ذلك وفوق تلك الأحكام والتعاليم الآرية البسيطة إلى مدي لم يستطع الفكر الآرى أن يصل إليه من قبل.

لقد سئل النبي وهو حديث في مهنته: هل يمكن لأتباعه أن يفهم وا تعاليم دينه وعقيدته؟ لقد كان دارا (Darius) العظيم ابناً لنصيره فيشتسبا، وبلا شك قد تكلم مع النبي وهو في بلاط أبيه في الولاية، إن نقوشه الخاصة مليئة بالذكريات بلغة العالم العظيم والتسجيلات الموجودة علي مقبرته ربا في الحقيقة تكون مقتبسة، وبالرغم من لغته الرفيعة فإن دارا (Darius) لم يرق إلي مستوي النبي في التعليم واستخدام الثابت للمصطلحات مثل الكذب والكذاب، لكن فقط بعض الكلمات المتعددة من الحقيقة.

بصعوبة مات زورواستر، وبعدها بدأ تفاعل محتوم بينما زوستر التاريخي الذي كان يتلاشي أكثر فأكثر في غيهم الماضي، فبينما كان هو مكتشف للدين، فإنه قد أصبح أكثر تأليها وكذلك فإن أتباعه (حتي هؤلاء الذين كانوا يشتكون من شكه وخوفه وأمنياته من أجل العطية التي تشمل عشرة من الرفاق ونحل وجمل، وكذلك تعاطفه مع خيوله التي ترتعد) كانوا ينشدون الترانيم ويواظبون علي التصوف ويحافظون علي الخصائص المؤثرة فيها، أما بالنسبة إليه، فإن ذلك يعزو إلي موافقة الآلهة، وكذلك التدريبات والعادات التي أتت من الوثنية الآرية القديمة.

فيما بعد فإن الوثيقة الآرية غرقت جزئيًّا في المجوسية، وهي صورة حية من كلام غير فصيح من العصور القديمة، وإذا كان أهله وخاصته لديهم شراب مقدس هو البوما، فإنه بالنسبة إلي زوستر فهذا شراب مسكر وقذر، إنهم إذا ما استرجعوا عباداتهم الليلية لميثرا، وقاموا بتقديم القرابين عن الماشية مرة أخري والتي أمر بها بشدة، إذا ما قاموا مرة أخري بحفظ المقام الرفيع لأم الإلهة آناهيتا (Anahita)، لقد كان هناك آخرون يجدون ترانيمه وتراتيله أكثر تجانساً، وعندما تحللت وتلاشت

الديانات القومية القديمة، فإن العقول الممتازة وجدت في تعاليمه الدينية شيئاً جديداً، طازجاً، ومنشطاً، والذي يمكن أن تشاهد آثاره في حركة معظم الديانات اللاحقة، إنه ليس من المصادفة أن تعاليم زورواستر أكثر شهرة وصيتاً مثل العهود والمواثيق الجديدة.

#### الفصل الثامن

#### دارا (Darius) مغتصب العرش

زاراثوشترا (Zarathushtra) الضيف المبجل في بلاط ويشتاسبا (Darius) ، دارا (Darius) ابن هيستاسبيس (Hystaspes) كما نسميه نحن الإغريق، إنه وفي قصة حياته يفتخر بسلالته، حيث ينحدر من ويشتاسبا (Wishtaspa) ، أرشاما (Ariyaramna) ، أريارامنا (Ariyaramna) ، وشيشبيش (Chishpish) من المكتشف هاخامانيش (Hakhamanish) ، ولهذا فنحن نسمي الأخمينيين منذ القدم، ونحن الأمراء، ومنذ وقت طويل كانت عائلتنا هي العائلة الملكية، حيث كان ثمانية من عائلتي كانوا ملوكاً رسميين، وأنا التاسع، فنحن تسعة في خطين.

إن هذا يعتبر صحيحاً إلى حد كبير لأن دارا (Darius) في الحقيقة قد يجعلنا نصدق ذلك، حيث إن خطه في الواقع هو الأقدم، وكذلك فإنه تحت حكم أريارامنيس (Ariyaramnes) قد استمتع بالأسبقية، ولكن فتح مدين قد ساوي بين كلا الخطين في التبعية المشتركة.

إن الثورة الناجحة ضد أستياجيس (Astyages) أدت إلي تقوية الخط (Bardiya) ، (Cambyses) وبارديا (Bardiya) الأصفر الذي يمثله قورش (Cyrus) وقمبيز (Arsames) وبارديا (Darius) بينما نجد أن جد دارا (Hystaspes) كان محظوظاً بما يكفي لأن يصبح والياً كملك، وهيستاسبيس (Hystaspes) كان محظوظاً بما يكفي لأن يصبح والياً

علي كل من بارثيا (Pathia) وهيركانيا (Hyrcania)، وبهذا فقد رافق قورش علي كل من بارثيا (Pathia) وهيركانيا (Cambyses) هذا الابن الصغير في (Cyrus) في حملته الحاسمة، فلقد أخذ قمبيز (Cambyses) هذا الابن الصغير في خدمته شخصيًّا في عام 522، وعندما كان سنه ثمانية وعشرين عاماً، أصبح دارا (Darius) حاملاً ارمح الملك في مصر، وقبل أن ينتهي هذا العام أصبح دارا (Darius) هو الملك.

كيف يمكن لفتي صغير أن يصل إلي تلك المكانة التي لا تدانيها مكانة ولا زال كل من أبيه وجده علي قيد الحياة؟ يمكن أن يتم شرح هذا وتوضيحه من خلال السيرة الذاتية كما يلي: لقد كان هناك رجل في عائلته، إنه قمبيز (Cambyses) بن قورش (Cyrus) الذي كان ملكاً، وكان له أخ هو بارديا (Bardiya) ، وهذا الأخ شقيق لقمبيز (Cambyses) من الأب والأم نفسيهما، وبعد ذلك بفترة فإن قمبيز (Cambyses) قام بذبح أخيه، ولكن ذلك لم يكن معروفاً للناس أن بارديا (Bardiya) قد تم ذبحه بعدما ذهب قمبيز (Cambyses) إلي مصر فقد أصبح الناس ثائرين، وأصبح الكذب كبيراً جدًّا في الأراضي الأخمينية، وبعد ذلك بفترة ادعي أحد المجوس ويدعي جوماتا (Gumata) أنه بارديا (Bardiya) ، وقد جاء من بشيوفادا بجبل أراكادرش في الحادي والعشرين من مارس عام 522.

وكان كل الناس قد هجروا قمبيز (Cambyses) ، والتفوا حول هذا المدعي، والذي قام في الأول من يوليو بأخذ المملكة لنفسه، وبعد ذلك بفترة مات قمبيز (Cambyses) علي يديه، والآن أصبحت تلك المملكة تخص عائلة دارا (Darius) كما كان الوضع في الماضي، ولم يكن أي رجل حتي، ولا أي فرد من عائلته يستطيع أن يسترد المملكة من هذا المدعو جوماتا (Gumata) ، فالناس كانوا يخشون القائمة الطويلة ممن تم ذبحهم؛ لأنهم عرفوا بارديا (Bardiya) الحقيقي، وبالتالي يستطيعون إثبات كذب ادعاء جوماتا (Gumata) ، وفي الحقيقة أنه لم يكن أي واحد

يجرؤ علي قول أي شيء ضده حتي وصول دارا (Darius) ، ومنذ أن سمعنا آخر مرة عن أنه أصبح حاملاً لحربة الملك قمبيز (Cambyses) في مصر.

ومن الواضح أن دارا (Darius) يجب أن يكون قد ترك الجيش في فلسطين بمجرد أن علم بموت الملك السابق، وأسرع من فوره إلي مدينة ميديا لكي يطالب بالعرش، إنه وبمباركة من أهورا- مازدا (Ahura- Mazda) ، وبمساعدة ستة من المتآمرين استطاع دارا (Darius) أن يذبح هذا الجوماتا (Gumata) وحلفاءه في حصن سيكايوفاتشن في مقاطعة نيسايا بمدين، وذلك في التاسع والعشرين من سبتمبر عام 522 بمباركة من أهورا- مازدا (Ahura- Mazda) أصبح دارا (Darius) ملكاً.

وفيما بعد في السيرة الذاتية أعطي دارا (Darius) أسماء المتآمرين السبعة الذين اشتركوا في عملية القتل، وهم: فيندافارنا بن فايسبارا، وأوتانا بن توكارا، وجوباروفا بن ماردونيا، وفيدارنا بن ياجنجا، وباجابوشكا بن ذاتويا، وأردومانش ابن فاهوكا «أنت يا من ستصبح هنا ملكاً بعد، احفظ جيداً عائلات هؤلاء الرجال».

# الصراع من أجل الشرعية:

لقد استعاد دارا (Darius) القوة التي سلبت من عائلته، ولقد أقامها علي أسسها السابقة، فلقد أعاد بناء المعابد التي دمرها جوماتا (Gumata) واستعاد المراعي الخصبة مرة أخري، وأعطي النبلاء قطعان الماشية التي أخذت منهم، وكذلك أعاد لهم الفلاحين الذين أخذهم المجوس عنوة، ولقد عمل بجد واجتهاد حتي بدا وكأن هذا الجوماتا (Gumata) لم يأخذ مطلقاً بيت العائلة، وهذا هو الشكل الرسمي المقدم في السيرة الذاتية، والذي تم إعلانه للعالم على الحجر البشتوني، ولقد كان مقبولاً لدي أبو التاريخ ستيسياس (Ctesias) ، ومقبولاً كذلك لـدي من خلفوه حتى الآن، وليس هناك ولو دليل ضعيف على أن هذا بعيداً عن الحقيقة في أن دارا

(Darius) الذي نراه ينتهي بالفعل إلى الأسرة الإمبراطورية فقط في خط متوازٍ، وليس هناك من سبب في أن نعتبره تابعاً أو تالياً بالنسبة لخط العرش، وأن مكانته هي التالية بالنسبة إلى الممالك،، فبالنسبة لخط الملك الخاص به تأتي من أن جده وأبوه هما الذين سبقاه في الملك.

إن دارا (Darius) يدعي أن بارديا (Bardiya) الأخ الأصغر لشقيق قمبيز (Darius) قد قتل علي يد قمبيز (Cambyses) ، ولكن حتي الآن ليس هناك اتفاق في مصادرنا، حيث المكان والزمان والكيفية التي تم بها هذا القتل، ولقد وضع دارا (Darius) الإيبزود أو التراجيديا قبل غزو قمبيز (Cambyses) لمصر، وهيرودوت (Herodotus) أثناء الغزو وستيسياس (Ctesias) بعد الغزو، إن الترجمة الرسمية تبعها للوم من هيرودوت (Herodotus) لبركاسيس في جرية القتل الحقيقية، ولكن كان هناك بعض الشك في هل سمرديس قد قتل أثناء الصيد بالقرب من صوصا، أو أنه غرق في بحر إريتريا.

وبعد موت قمبيز (Cambyses) من المتوقع أننا سوف نصدق بأن بركساسيس قد أنكر قصته علانية معلناً للناس السر في مقتل بارديا (Bardiya)، ونحن جميعاً نعرف أن توبة فراش الموت هي إحدي الأدوات التي يستخدمها الداعية، حيث إنه بعد الانتحار، فإن الشخص الميت لن يدلي بأية حكايات أو قصص، والأكثر من ذلك أن سمرديس المزيف كان مزيفاً فقط في ادعائه بأنه ابن قورش (Cyrus)، ولقد كان اسمه الحقيقي هو سمرديس.

إنه لمنتهي السخف والمنافاة للعقل فيما يتعلق بسمرديس الحقيقي والمزيف أن تكون أم سمرديس الحقيقي وأختيه هما أيضاً غير حقيقيتين، متزامناً مع ذلك أن أستشيلس لم يكن لديه شك في أن ماردوس - كما يسميه هو- ملك شرعي، وأنه قد ذبح علي يد المتآمرين، ليس من دارا (Darius) ولكن من أرتافرنيس أحد السبعة الذين كانت أسماؤهم الهلينية

هي دافرنيس، ولقد أوضح زينوفون أنه مجرد موت قورش (Cyrus) بدأ ابنه في الدخول في صراعات مدنية.

إن هناك حاجة ضرورية من أجل المناصرة وبشأن زيجاته إلى أتوسا وأرتيستون بنات قورش (Cyrus) ، وإلى فاديم ابنة واحد من السبعة أوتانيس الذي أحب أن تكون أتوسا زوجة لقمبيز (Cambyses) ، وبعد ذلك لبارديا (Bardiya) ، وكذلك إلى ابنة بارديا (Bardiya) الوحيدة بارميس، وأخيراً وليس آخراً كان دارا (Darius) يصر دائماً على أن كل معارضيه وخصومه وخاصة بارديا (Bardiya) المزيف كانوا جميعاً كاذبين رغم اقتناعنا بهم، وفي السيرة الذاتية لـدارا (Darius) ، ومباشرة بعد البروتوكول أو الوثيقة التي تقول إن أهورا- مازدا (Ahura- Mazda) قد أعطاه وأسبغ عليه السلطان، فقال: «هذه هي الأراضي التي تتبعني بفضل من أهورا- مازدا (Ahura- Mazda) ، لقد كنت ملكهم»، بعـ د ذلك سجل قامَّة بالولايات الثلاثة والعشرين، لقد جعلنا دارا (Darius) نصدق أنه أثناء قبوله كانت كل هذه البلدان تدين بالولاء، ولم تقم بالثورات، ... الخ، والأكثر من ذلك أنه وفي قصته يضيف أنه عندما قتل المجوسي، فإن إيلام وبابل قد ثارتا، ولكنه لا يزال مصراً على أنه إذا لم يحدث حتى احتلال بابل أن الثورات الأخرى قد حدثت في بلده الأم وهي بارسا في إيلام، ومرة ثانية في مدين، ثم سوريا، ومصر، وبارثيا (Pathia) ، ومارجيانا، وستاجيديا، وساكا، والآن دعونا نختبر صدق ادعائه هذا.

### ثورة الشعوب المحتملة:

في عائلته الخاصة نجد أن جده أراسميس، ووالده هيستاسبيس (Hystaspes) عندما كانا صبية، فإن الأول لم يشغل أي منصب أو يتولي أية مسؤولية، أما الثاني فقد كان والياً علي بارثيا (Pathia) ، وعلي هيركانيا (Hyrcania) ، ولكنه لم يقدم أية مساعدة سواء قبل الاجتياح أو بعد ذلك،

وولايتان هما دادارشيش في باكترا، وفيفانا في القوقاز كانت لدارا (Darius) ، ولكن الأراضي الباقية كانت إما تعج بالثورة، أو علي الأقل علي غير اتفاق معه، بينما - كما أوضح دارا (Darius) نفسه- تقبلت الإمبراطورية كلها بارديا (Bardiya) دون أي سؤال، وقد جدد اغتياله الآمال نحو تحقيق الاستقلال الوطني، والذي نتجت عنه الطقوس الغريبة للثوار بين الشعوب الخاضعة (المحتلة).

إن الولايات الفارسية الطامحة كذلك استعدت للمزايدة على العرش الحالي، حتى في ولاية أبيه في بارثيا (Pathia) وهيركانيا (Hyrcania) كان هناك نزاع حزبي، والذي رفض أن يتقبل الابن كملك، وعندما أعلنت كل من دادارشيش وفيفانا تأييدهما لمغتصب العرش كانت باكترا قد تم غزوها من قبل مارجيان فرادا، وكانت هناك كذلك معارضة مسلحة في أركوزيا (القوقاز)، وكانت سوجديانا قد مزقها الشوار المارجيانيون، وهوجمت عن طريق المغيرين من الساكي، وعرف دارا (Darius) على أنه المخلص للدولة، ولديه ولاء لهذه البلاد التي تطل على البحر، وهي سردينيا وسارديس وكونيا، وهذه الولايات الثلاثة لم يطلق عليها أبداً أنها متمردة، وذلك في السيرة الذاتية، ولكن هناك قصة إغريقية تعطى صورة مخالفة لذلك: «تولى أوروستيس ولاية سردينيا في السنوات التالية لقورش (Cyrus) ، وقبيل نهاية عهد قمبيز (Cambyses) ادعى أنه جلب لنفسه السأم الملكي، وقد دعا أوروستيس بوليقراط لزيارته في ماغنيسيا أعتى الطغاة وأكثر المستبدين في ساموس؛ ولهذا تم خداعه وقتله وتم صلب جثته في الفترة التي حدث فيها تداخل وعدم فهم، والتي أعقبت بارديا (Bardiya) ، فإن أوروستيس ذبح ميتروباتيس حاكم داسيليوم.

ولقد أرسل دارا (Darius) رسولاً ملكيًّا إلي أوروستيس، وفي طريق عودة هذا الرسول كان هناك كمين معد له، وتم الهجوم عليه وقتله، وبعد

ذلك فإن دارا (Darius) لم يزل ضعيفاً جدًّا، وكذلك قد تم تتويجه حديثاً من أجل نضال مفتوح، ولقد أرسل دارا (Darius) باجيورس، وهو ابن أرتونتس إلي سردينيا، ومعه خطابات مغلقة، والتي من خلالها يختبر مدي ولاء الكاتب، وكذلك الحراس ممن يحملون الحراب، فعندما يطيع هؤلاء الأوامر المعطاة لهم من أجل موت أوروستيس، ولهذا أصبحت سردينيا وداسيليوم ولونيا معافين، وبالرغم من أن دارا (Darius) قد قتل بارديا (Bardiya) في مدين، فإنه لم يستطع أن يضم تلك البلدة، وبالجيش الصغير ممن استطاع إقناعهم بدأ يستعيد بابل.

وللعلم فقط، فإن مدين نفسها قد نشأت تحت اسم وطني وهو فرافرتش أو فراورتس، ولقد افترض الثوار مع ذلك اسماً للبطل العظيم في مدين كاشاتريتا، وألمحوا إلي أنه كان أصل أوفاكاشترا أو سياكساريس بالرغم من حقيقة أنه كان أي شيء إلا أن يكون آريًّا، فرأسه المستدير، وأنفه الأفطس، وعيناه الغائرتين، وعظام خديه البارزة كانت كلها ذات تناقض حاد مع لحيته الطويلة وقصة الشعر في مقدم رأسه، والكعكة من الشعر خلف رقبته، والحذاء ذي الرقبة الطويلة، والتنورة القصيرة، والحزام الرفيع يجعلنا نعرف أنه زي أصلى من مدين.

ولقد فازت قوات القصر في إكباتانا على القوات الأخري في مدين من راجا، والتي خضعت واستسلمت، وتبعتها في ذلك كل من سوريا، و- ظاهريًّا- أرمينيا وكابادوكيا، ولقد تم إرسال جيشين إلى كل من بارثيا (Pathia) وهيركانيا وكابادوكيا، ولقد تم إرسال جيسين إلى كل من بارثيا (Hystaspes) منح وكذلك فإن هيستاسبيس (Hystaspes) لم يكن قادراً على منح مميزاتهما، ويبدو أن فرفارتيش أعاد إنشاء الإمبراطورية السابقة في سياكساريس.

بارسيا .. الأرض الأم بالنسبة لدارا (Darius) كانت قد فقدت من أجل اسم بارديا (Bardiya) المقتول فهو فايازداتا الذي ترعرع في ترافا في يوتيا من أعمال كارمينا، وكانت طبيعته ارتداء الروب الطويل المنسدل

علي الأرض، وحذاءه ذا الرقبة الطويلة، وشعره المجعد الذي يظهر في الرسم أو اللوحة التي بها شبيهه المزيف، إن الفرس في قصر قورش (Cyrus) في باسارجاداي أعطوه الشرعية بالرغم من أنفه البارز المسطح، ورأسه المستدير، وذقنه الخالية من الشعر، والتي تصرخ بشدة وتقول إنه أيضاً لم يكن من الآريين.

لقد أرسل فايازداتا جيشاً ضد أركوزيا (القوقاز)، وقبل أن يصل إلي البلدة كان لا بد له من تأمين آريا ودرانجيانا، ولقد أعلنت إيلام استقلالها تحت قيادة هاشينا ابن أوكوبترغا، هذا القائد تم تصويره بأنه له أنفاً مدبباً وقصيراً وعظام خديه بارزة بشكل ملحوظ، وله شارب ثقيل، وذقن محددة لا تشبه بالمرة أيًّا من المتمردين الآخرين، وعندما وصل دارا (Darius) إلي دلتا بابل بعد الخروج من مضيق زاجروس أرسل رسولاً ملكيًّا إلي إيلام، والذي يكفي مظهره لأن يخيف ويرعب المواطنين، ويقومون بتسليم حاكمهم الجديد إلي دارا (Darius) الذي أمر بقتله، ووصلت الأنباء سريعاً جدًّا - بالنسبة إلي إعدام بارديا (Bardiya) - إلي بابل في الثالث من أكتوبر عام 522، وذلك بعد أربعة أيام فقط من حدوث الإعدام، وذلك قد أسرع من ثورة البلدة ضد الأجانب.

وبالنسبة إلي رعاياه الراغبين، فإن الملك الجديد الذي يؤرخ إليه هذه المستندات كان نبوخذنصر الثالث بن نابوه- نيد وآخر الملوك المستقلين لبابل (تبعاً لدارا (Darius) وبالرغم من أن اسمه الحقيقي هو نيدينتو بل بن أنيري، ويتم تصويره علي أنه رجل عجوز ذي وجنتين غائرتين - كما تبدوان- وشفته العليا القصيرة، وذقنه المليئة بالنتوءات ذات الشعر الخشن، وأنفه المنتفخ البارز، وعلي جبهته يظهر شعره المموج الذي يسترسل إلي الخلف علي هيئة مروحة، وتحت أذنه تتدلي خصلة من الشعر، والجزء الخلفي من رقبته محلوق، ويرتدي قميصاً واحداً نصفه السفلي مرفوع لأعلي ليكشف عن ركبتيه العاريتين، وحول

خصره مجدول بإحكام مكوناً حزاماً، وعمره يعطي تصديقاً لادعائه بأنه ابن نابوه-نيد الذي مات منذ سبعة عشر عاماً مضت.

إلي أي مدي يمكن أن يكون هذا دارا (Darius) الذي وجد كاذباً عندما أدخل بابل ضمن الولايات التي كانت تدين بالولاء في بداية فترة حكمه، ولقد أوقف نبوخذنصر القوات في القصب الكثيف المزروع على طول التيجريس لكي يقبض على كل القوارب، ولكي يقبض علي كل القوارب، ولكي يحرس المعبر، ولقد طوقهم دارا (Darius) عن طريق نقله لجنوده علي القرب المنفوخة - تماماً كما يظهر بوضوح في الصور الموجودة في النقوش الآشورية، وكذلك كما رأيناه نحن بأنفسنا من استخدامها في العصر الحديث، ولقد تم إحباط وهزيمة هذه الفصيلة من الجيش في الثالث عشر من ديسمبر.

وكانت هناك معركة ثانية استمرت لمدة خمسة أيام بعد ذلك في زازانا علي إيوفراتيس وذلك مع نبوخذنصر نفسه، والذي تم خداعه، فالقوات البابلية تم سحبها إلي الماء، وفي الوقت نفسه قامت قوات المتمردين بالدخول إلي بابل، وبسرعة تم أسره وذبحه، وفي الثاني والعشرين من ديسمبر عام 522، فإن بابل قد أرخت بداية عهد دارا (Darius) ، وذلك مسجل علي الألواح فيها: «عهد دارا (Darius) ملك بابل، ملك الأراضين»، بينما هناك يبدو دارا (Darius) وقد احتل القصر الشمالي لنبوخذنصر، وكذلك فإنه وأثناء وجوده في بابل يوضح دارا (Darius) أن كلاً من بارسا وإيلام وستاجيديا وساكا كانت ثائرة، بينما أريانديس بقيت كولاية تحت حكم قمبيز (Cambyses) ، والذي أبعد المصريين بقسوته، ولهذا تم إقصاؤه، وقد أخرج معه الفارسي السابق إدجوريسين الذي قام بالدفاع والهذا تم إقصاؤه، وقد أخرج معه الفارسي السابق إدجوريسين الذي قام بالدفاع حالة فوضى عظيمة واضطراب هائل، والذي كان سارياً في كل الأرض، ولكن مثله لم

يحدث في هذه الأرض، ولقد حميت فيها الضعيف من القوي»، وهناك رجع متأخر للصدي لكتاب «القانون لحمورابي»: «أنا حافظت علي الخائف من ضرر الشرير، لقد فعلت لهم كل شيء نافع في الوقت الذي كانوا فيه يحتاجون إلي ذلك، لقد أعطيت مقابر فارسية لمن لم يكن لديه مقبرة، وقد دعمت أطفالهم جميعاً، وساندتهم، وقد أنشأت لهم كل منازلهم، وفعلت لهم كل ما هو نافع ومفيد كالأب الذي يفعل ذلك من أجل ابنه، وذلك عندما حدث الاضطراب والفوضي في تلك الولاية وعمت كل الأرض».

انتفاضة الأراضى الخاضعة (المحتلة):

لكن المد قد بدأ في الدوران، لقد قام دادرشش من باكترا في التاسع من ديسمبر بطرد قائد مارجيانا فرادا ذي الأنف المسطح واللحية الطويلة المدببة، والذي ربما يكون قد اغتال النبي زوروستر، وفي وقت لاحق، فإن مارجينيا نفسها قد عادت إلي الحياة من جديد، ففي التاسع والعشرين من ديسمبر، وفي حصن كابشاكانش هزمت فيفانا الغزاة، والذين أرسلوا عن طريق فايزداتا من بارسا ضد القوقاز، وفي اليوم الأخير من العام ربح فوميسا الحرب، وانتصر في إيزالا التابعة لسوريا، مجمع التلال في طور عابدين، وبالرغم من أن الجيش الفارسي والميدي الذي مع دارا (Darius) قد أصبح صغيراً، إلا أنه استنفذ قواته أكثر وأكثر من خلال إرساله جيشاً بقيادة فيدرنا - أحد السبعة - ضد ميديا.

ولقد حدثت مناوشة أو مشادة كلامية في ماروش، وذلك في الثاني عشر من يناير عام 521، حيث أكد دارا (Darius) علي أن المعارضة العامة لم تكن قادرة علي أن تأخذ مكانه، حيث إنه قد أجبر فيورنا علي وقف تقدمه حتي يستطيع سيده دارا (Darius) أن يدعمه؛ ولهذا فقد عسكر في

كندبادا في السهل الكبير في كرمنشاش، والذي تم احتلاله مرة عن طريق القبيلة الإيلامية في هامبان.

إن استسلام هاششنيا قد أعطي الفرصة فقط للفارس الحقيقي (الأصيل) مارتيا ابن تشيكريش من كوجاناكا لكي يهبط بالطريق المباشر من بارسا إلي صوصا، ويعلق أومانيش نفسه - وهذا هو اسم ملك إيلام الذي كان يخشاه السوريون موبانيجاش- علي النقش (نجد أن وجهه مشوها، ولكنه يرتدي روباً يخفي ذراعيه، ومرفوع لأعلي ليعطي انطباع القميص، وتظهر كذلك التنورة)، ولقد ترك دارا (Darius) بابل مبكراً في فبراير وقبل أن ينطلق باتجاه بوابات زاجروس، حيث انعطف سريعاً إلى صوصا؛ لذا فقد قام الإيلاميون من الخوف بقتل مارتيا.

والآن يستطيع دارا (Darius) أن يرسل قوة بقيادة أرتافارديا، والذي كانت قواته في القوقاز قد تم سحقها في مقاطعة جاندوتافا في العشرين من شهر فبراير، ولقد كان الفرار العام إلي حصن أرشادا، حيث تم أخذه وذبحه هناك علي يد فيفانا، وفي السادس من مارس استطاع هيستاسبيس (Hystaspes) أن يهزم الثوار المتمردين البارثيين، والذين ينتمون إلي فرافارتيش بمدين، وذلك في فيشبوزاتش، ولكن دارا (Darius) نفسه مع الجيش الفارسي الرئيس مر مرة أخري بزاجروس، واتحد مع قوات فيدرانا في كانبادا، وفي الثامن من مايو استطاع أن يهزم فرافارتش في كوندوروشن، وقد كانت تلك هي المعركة الحاسمة، وبملاحظة هذه الحقيقة، فإنه بعد ذلك بقليل اختار تلك البقعة من أجل نحت النقوش التي تحيي ذكري انتصاراته.

ولقد هرب فاردتيش مع عدد من الخيالة إلى راجا في ندين الثانية، ولكن تمت ملاحقتهم وإعادتهم، وتم قطع أنفه وأذنيه ولسانه، وفقأت عيناه، وتم عرضه أمام أعين الناس حتي أصبح دارا (Darius) مستعداً لكي يعدمه على الخازوق، وقام بشنق أعوانه في حصن إكباتانا، إن

القسوة في العقاب، والتفاصيل التي تم سردها بها تدل علي مدي الخطورة لهذا الميدي (المقصود هنا هو دارا (Darius)).

وفي العشرين من مايو كان هناك دادرشش هذه المرة من أرمينيا، وقد استطاع أن يهزم الرجال من أهل بلده في زوزو، وبعدها بأربعة أيام وفي راخا ببارسا هزم أرتافارديا المدعو فايزداتا، والذي بالرغم من ذلك هرب وجمع جيشاً آخر في بشيوفادا، وبعد ذلك بستة أيام حقق الأرميني دادرشش انتصاره الثاني في حصن تبجرا.

وفي الحادي عشر من يونيو حقق فوميسا انتصاره الخاص الثاني في مقاطعة أوتيارن في جبال تيران، وحتي يومنا هذا، فإن المسيحيين السوريين قد حافظوا علي استقلال مشكوك فيه في الثلاثين من يونيو، حيث أعلن انتصاره الثالث في حصن يواما، كيف يمكن لتلك الانتصارات المزعومة أن يتم ملاحظتها في الوقت الذي كان فيه كل من فوميسا ودادرشش يجب أن ينتظروا قدوم دارا (Darius) شخصيًا؟

مباشرة، وبعد إعدام فارفارتش، وفي الوقت الذي كانت فيه بارسا في أوج ثورتها، فإن دارا (Darius) ترك جزءاً من جيشه في حصن إكباتانا، وأخيراً، وفي أبريل أسرع شرقاً إلي راجا، ونري هنا أنه لا زال يستنزف قواته عن طريق إرسالهم لمساعدة أبيه، وحتي ذلك لم يقلل من ولاء الرعية في بارثيا (Pathia) وطاعتهم له، فلقد وصلت الأنباء عن المعارك الحاسمة في سوريا وأرمينيا، حيث اتجه دارا (Darius) ناحية الغرب باتجاه بحيرة أروميا وجورج رواندا، ووصل إلي أربيلا أخيراً في السابع والعشرين من يوليو.

ساجارتيا الجزء الشرقي من إمبراطورية مدين قد تحت استعادتها عن طريق فرافارتش، والذي اغتنم فرصة النشأة في كنف تشيثراتاخاما الساجارتي الأصل، والذي أحب فرافارتش الذي يستحق أن يكون من عائلة سياكساريس، إن القوات الفارسية وقوات مدين التي تركت في

الخلف في حصن إكباتانا تحت قيادتها ضده عن طريق المدني تاكماسباد، وقد تم أسر هذا المتمرد في المعركة، وأحضر إلي دارا (Darius) في أربيلا، وهناك لقي مصير فرافارتيش نفسه، وقد استطاع هيستاسبيس (Hystaspes) بمساعدة الجيش الفارسي الذي أرسله إليه ابته من راجا في الحادي عشر من يوليو أن ينجح في هزيمة معارضيه في الحكم الجديد في باتي جرابانا وبارثيا (Pathia) ، والتي أصبحت أخيراً آمنة، وبعد مرور أربعة أيام أمسك أرتافارديا بفايزداتا وجيشه المنشأ حديثاً عند جبل بارجا، حيث وصلت أنباء ذلك إلي دارا (Darius) الذي أصدر أمراً ملكيًا، فتم وضع المطالب باسم بارديا (Bardiya) وقادته الرسميين علي الخازوق، وذلك في أوفادايشايا.

إن اللوح البابلي الأخير المعروف لمدينا، والمذي يذكر دارا (Darius) كان مكتوباً في سيبار، وذلك في الثامن من سبتمبر، وفي اليوم الذي يليه كان هناك لوح آخر يؤرخ بواسطة نيبوه أن نبوخ ذنصر كان يتم إعداده في أوروك، ولقد بدأت ثورة أخري في قرية أخري غير معروفة في دوبالا علي ما يبدو في جنوب بابل، وعندما وبالغم من مرور بعض الوقت قبل أن يستطيع المطالبة بلقب ملك بابل، وعندما تم احتلال العاصمة، والذي تم في الحادي والعشرين من سبتمبر، وبالرغم من مناداة دارا (Darius) بأنه أرميني، فإنه بم يكن من قبائل البدو الرحل الآرية الحديثة، والذي أعطي الأرض اسم أرمينيا، واسم والده هو هالديتا، هالديش المقدس - كبير الآلهة بالنسبة لشعوب هالدينا- بينما نجد أن أنفه المفلطح، وعينيه الصغيرتين شبه المغلقتين، وشعره المنسدل، وذقنه ذات الشعر النافر تعطي دليلاً أكبر على أنه في الحقيقة عثل اللبنة الأقدم.

وفي السابع والعشرين من نوفمبر عام 521، فإن نيبوه نبوخذنصر الرابع المزيف مثل الثالث الذي عرف علي أنه ابن نيبوه- نيد، وقد تم أسره بواسطة فيندافارنا وهو واحد آخر من السبعة، وبأمر ملكي قد تم أخذه هـو

وريس حكومته الذي كان يدعمه ووضعهم على الخازوق في بابل، ولا يزال السكان الأصليون يتذكرون النهب الذي حدث للمقابر الملكية، وخاصة مقبرة الملكة نيتوكريس، وأنه أثناء الثورات اختفي المرزبان جوبرياس - حاكم الولاية - وفي الحادي والعشرين من مارس عام 520 عين حاكم جديد في بابل وهو هيستانيس - كما يسميه الإغريق - ولكن بالنسبة للسكان الأصليين كان يعرف على أنه أوشتاني حاكم بابل، وبالطبع حاكم النيل.

السيرة الذاتية وآثار دارا (Darius):

مع نهاية سبتمبر عام 520، فإن هناك كاتباً خفيًا قام بإعداد السيرة الذاتية للملك، وفي كل فقرة كانت تستهل بـ: «يقول دارا (Darius) الملك ...»، إن القصة كانت تخبرنا كيف أن الكذب في عهد أسلاف دارا (Darius) قد جعل الأراضي تثور، وكيف حارب هو وخاض تسعة عشر معركة، وقبض علي تسعة ملوك، وفي قضائه الناجح علي تلك الثورات يقول: «هذا ما صنعته خلال عام واحد بعدما أصبحت ملكاً، فإنه وفي الحقيقة قد أخذ القضاء علي تلك الثورات وقتاً طويلاً نسبيًا من السابع والعشرين من نوفمبر عام 522 وحتي التاسع والعشرين من سبتمبر عام 521، إن إحصاء عدد الأعداء الذين قتلوا أو جرحوا أو أسروا، وكذلك أماكن المعارك وتواريخها الدقيقة باليوم تدل علي دقتها، وحتي لا ندع قارئ المستقبل يعتقد أن هذا الحساب كان كاذباً، فإن أهـورا- مـازدا (Ahura- Mazda) هـو الشـاهد عـلي صدق ذلك»، وفي الحقيقة فإن هناك الكثير مما قد تم إنجازه، ولكنـه غـير مسـجل

إن الخشية في المستقبل هي أن يكون ذلك أكثر من اللازم «أهورا-مازدا (Ahura- Mazda) جاء بي للمساعدة، وكذلك الآلهة الآخرين الذين لم يكونوا علي غرار زوروستر»، إن دارا (Darius) لم يكن موحداً خالصاً، «بسبب الاستقامة التي كنت أسير بها ليس بالضعف الشديد، ولا بالقوة المفرطة، فهل ارتكبت أنا خطأً ما؟» ليس فقط أنه كتب باللغة المسمارية والفارسية والإيلامية والأكادية، ولكنه أيضاً قد عمل نقوشاً بطرق أخري باللغة الآرية، والتي لم يكن معمولاً بها من قبل.

لقد ظهرت اللغة الآرامية كلغة طبيعية يتعامل بها السفير الأخميني مع الولايات الغربية، كما تم إثباته باستفاضة في المراسيم الملكية إلي اليهود منذ عصر قورش (Cyrus) وما بعده، وقد ورد ذلك في عزرا، إن الحروف الأبجدية الآرامية تستخدم اليوم في الكتابة الفارسية، واللغة المسمارية لبابل كانت تكتب بكثرة بالصور والرموز، حيث إن علامة واحدة يمكن أن تعبر عن كلمة كاملة.

إن القليل من الصور والرموز عاشت في الكتابة الفارسية المسمارية، أما الآن فهناك العديد من الكلمات الآرامية تستخدم بدلاً من ذلك؛ لهذا فإن النظام البهلوي (البهلوية هي لغة الفرس الساسانيين) ذا الكتابة التي نصفها رموزاً ورسومات تم استخدامها «لقد كانت تكتب وتقرأ لي» هو المفهوم ضمناً من الكاتب الخفى، والسيرة الذاتية استمرت في كل الأراضي بعد ذلك.

إن هناك عموداً حجريًّا من بابل قد حفظ جزءاً من الترجمة الأكادية، كذلك فهناك ورقة بردي من إلفانتين تدل علي أنه كانت هناك نسخة آرامية قد تم إعدادها لكي يستخدمها معسكر المرتزقة اليهود، وبعدما بلي هذا نتيجة المداولات الكثيرة فإنه لا تزال هناك نسخة أخري قد تم عملها، والنص الكامل للسيرة الذاتية باللغات الثلاثة الرسمية التي تم استخدامها، وهي المسمارية والفارسية والإيلامية والأكادية كانت قد نحتت فوق البقعة، حيث كانت هناك المعركة الحاسمة التي حارب فيها كوندوش، وتحتها يجري الطريق الرئيس من بابل خلال بوابات زاجروس، وبعد ذلك على طول الهضبة حتى إكباتانا ستة وخمسين ميلاً

في الاتجاه الشرقي، ويختفي خلف سلسلة الحواجز العالية وبجوار الوادي الجانبي من سهل كرمانشة، حيث خط الجبال التي تغلق السهل فجأة في نهايته الشرقية بهماز ضخم، وعلي ارتفاع نحو 500 قدماً إلي أعلي حيث توجد بركة تتجمع مياهها من عين متفجرة من خلال شق في الصخور، والذي أدي إلي وجود منحدر صخري شديد الانحدار، وينتهي ذلك بنقش كبير مصاحبة له قائمة يصل حجمها إلي عشرة أقدام عرضاً في ثمانية عشر قدماً طولاً.

وقبالة المنصة الملكية العامَّة لأهورا- مازدا (Ahura- Mazda) ، نجد الإله ذا اللحية، حيث يرتدي قبعة اسطوانية الشكل تشتعل من أعلى بضوء ساطع، ويمكن ملاحظتها وتمييزها من الملك عن طريق قرون الإلوهية، وكذلك الثمانية أقراص الشمسية المشعة، وكلها تنتمى إلى الأصل السوري، ورداؤه هو الروب المتدلى الذي أكمامه بالكامل تنحني إلى أسفل حتى المعصم ذي السوار، ويده اليسري تقبض علي الخاتم الذي يمنح السلطة والقوة للملوك، وراحة يده اليمنى ممدودة بالبركة، وهو مرفوع إلى أعلى فوق حلقة ضخمة على جانبيه يتصل جناحان طويلان على شكل مستطيل، ممتلئة بخطوط متوجة ومقسمة إلى ثلاثة أجزاء بواسطة تجاعيد، كذلك فهناك ذيل ما معالج بالطريقة نفسها مثل الجناحين، ومقسم إلي قسمين، وتتدلي من الحلقة أجسام تم وصفها على أنها بقعتان مضيئتان كل منهما على شكل شوكة، ولكن من الأرجح أن يتم وصفهما على أنهما رجلان مخلبيتان للنسر المصرى الذي يرمز إلى الإله المصدق، وبالنسبة لتمثال دارا (Darius) فهو نوع آرى رفيع ذو حاجبين مرتفعين، وأنف مستقيم، واقفاً بطوله الطبيعي خمسة أقدام وعشر بوصات، وعلى رأسه التاج، وقبته بها شرفة ذهبية ذات فتحات مرصعة بجواهر ذات شكل بيضاوي ولون وردي، وشعره مجعد بعناية، وشاربه متدلِّ مبروم، وشعره الخلفي يكون كعكة كبيرة على رقبته من الخلف، والتي تقريباً تصل إلي شحمة أذنه، ولحيته المربعة مرتبة في أربعة صفوف مجعدة بالتبادل مع خصلات مستقيمة بالمثل كما كان الحال مع أسلافه من الآشوريين، والرداء الطويل يغطي جسمه القوي القصير، وأكمامه قصيرة جدًّا حادة ومدببة تسمح فقط للمعصم السمين والأيدي أن تظهر، وتتدلي تلك الأكمام إلي الأسفل علي الجانبين، وتسمح مجلاحظة السروال من أسفل، ومن ثم حذائه ذي الرباط القصير، ويد الملك اليسري تقبض علي قوس مشدود، وفي طرفه رأس بطة، ويده اليمني مرفوعة في سيادة وعظمة ومقام رفيع كأهورا- مازدا ( -Ahura ويده اليمني مرفوعة في سيادة وعظمة ومقام رفيع كأهورا- مازدا ( -Ahura الصولجان فيما يبدو أنه جوبرياس وأسباثين، وهما يرتديان الزي نفسه تقريباً مثل سيدهما، ولكن الفارق هو اللحية المستديرة، والعصابة المحلاة أو المزينة بثماني وردات مدية.

وفي أسفل الطريق عند بوابة آسيا، فإن الفاتحين الأوائل أعطوا لأنفسهم رتباً يفتخرون بها، ويجعلون أعداءهم يرتعدون منهم خوفاً، وهذه الصورة نفسها كان عليها دارا (Darius) ، فتحت القدم اليسري للملك يستلقي جوماتا (Gumata) علي ظهره وإحدي قدميه مرفوعة من شدة الألم، وهو مقيد بالحبال، ويحد يديه متوسلاً، ويقف الفاتحون ممسكين بالثوار والمتمردين، واضعين الحبال حول أعناقهم، وكذلك فإن أيديهم مقيدة خلف ظهورهم.

وعالياً، وفي النقش البارز أعلى الطريق الذي يتضاءل ويتقزم بالنسبة لما حوله من مهابة وجلال، إننا نتعجب كيف أن دارا (Darius) توقع سيرته الذاتية بالغم من أنها قد نقشت حول الرسم البارز باللغات الثلاثة وبالطريقة المسمارية لكي تتم قراءتها عن طريق المسافر في الأسفل، إن المنظر الأول لهذا الأثر الشهير بلا شك يوحى بأنه مخيب للآمال.

وما كاد ينقضي قرن عندما قام واحد من الفيزيائيين اليونانيين بزيارة

واحد من السلالة الملكية لدارا (Darius) ، وستيسياس (Ctesias) يعرف أن هذا الجبل كان يسمي باجيستانوس، وأنه كان مقدساً بسبب الإله الأسمي لدي الفرس ويسمي زيوس، فلقد رأي الحديقة وهي تسقي عن طريق عين كبيرة للماء، والمنحدر الصخري الذي يقدر ارتفاعه بنحو أكثر من ميلين، والنقش والنحت بالحروف الآشورية، ولكن بالنسبة لدارا (Darius) فيبلغ ارتفاعه أربعة عشر قدماً، إن أسلافه لم يحفظوا ذكري موتاهم أو حتي أسماءهم.

#### الفصل التاسع

#### المشروع الجديد

بعد عامين من العمل الشاق، حصل دارا (Darius) علي الإقرار بكونه ملكا يبسط ملكه علي معظم غرب آسيا، وقد مكنته لحظة التقاط الأنفاس من تأمل ومراجعة حالة الإمبراطورية الضخمة التي أصبحت تحت حكمه بالفتوحات العسكرية وانتصاراته المتعددة، وقد جلبت هذه السنوات من الثورات فوضي كبيرة في معظم المناطق، وأظهرت بالتالي ضعفاً غير متوقع في التركب الإمبراطوري، وقد كان دارا (Darius) - علاوة علي كل ذلك - إداريًّا بالفطرة، وخلال باقي حكمه المزدهر كان عليه أن يكرس القدر الأكبر من طاقاته إلي المهمة الحتمية، وهي إعادة تنظيم الإمبراطورية.

وكانت أولي القضايا التي تحتاج إلي حسم هي موقع عاصمة الإمبراطورية، وبينها كانت بارسا Parsa في حالة ثورة، فقد قرر الملك أن يؤسس مركزاً إمبراطوريًّا جديداً في أرضه الوطنية، وفي الوقت نفسه، بمجرد استرداد مدينة إيلام Elam استقر دارا (Darius) مؤقتاً في صوصا، حيث بدأ في تشييد قصره، وقد كان يشغله بنهاية العام الحاسم 521، وفور استقراره، حول اهتمامه إلي أول إصلاح مقترح، وهو إصدار قانون جديد يكون ساري المفعول، ومطبقاً علي كل أرجاء الإمبراطورية، وقد أشار في سيرته الذاتية التي كونها في عام 520 إلى

أنه «بفضل أهورا- مازدا، فإن هذه الأراضي تدين لقانوني بالولاء والطاعة، وكلما أمرتهم بشيء يؤدونه تماماً»، وهذا لم يكن تفاخراً أجوف، ففي أوائل عام 519 - وكان العام الثاني لحكمه- نجد أن كتاب القانون قد تم تطبيقه بين أهل بابل «تبعاً للقانون الملكي فسوف يقومون بكل ما هو خير»، وهو الذي استبدل الكفالة العادية للمقيم الذي يسجل لديه ببيع العبيد.

ولفظ «القانون» هو لفظ حديث حل محل اللفظ التقليدي «الحكم»، ولدينا الكلمة الإيرانية Dat ، وعرفت طويلاً في اللغة العبرية Datb من كتاب إيستاري Datba ، بينما يتطابق معني Data Sba Sharri في النصوص البابلية مع Esther Artaxerxes ، وهو معروف جيداً من مرسوم الملك أرتاكسركسيس Di Malka الأول المسجلة في كتاب عزرا Ezra .

وهذا هو القانون الذي يكون «قانون التعاليم الصالحة» والتي جمعت وروجعت وتم دمجها في كتاب القانون الجديد تحت عناية دارا (Darius) نفسه، وهذا لا محل للشك فيه، ويتضح أيضاً من سرعة إصدار القانون وتفعليه أنه كان مبنيًا على أصول قانونية سابقة له.

## المصادر البابلية:

اعترفت بابل التجارية منذ بداية التاريخ المدون بسيادة القانون، والقانون الأوروبيون، السائد في بابل الذي قدمه القضاة لم يكن قانوناً عرفيًا فهمه القانونيون الأوروبيون، ولكنه كان أقرب إلي القانون العام لشعوب الأنجلوساكسون Anglosaxon الذي يقوم علي أصول قديمة سابقة له، وهذا يعني «أن ذاكرة الإنسان لا ترجع إلي الوراء»، ومما قد سبقه - كما توضح كل حالة لكل تخصصات القانون - فالقاضي يحكم في قضية منظورة أمامه بناءً علي سوابق قانونية مطابقة، ومن أجل مساعدته كان هناك ما نعرفه حاليًا بسجل الحالات المماثلة الذي تطبقه المدارس

القانونية في عصرنا اليوم، وبالرغم من أن هذا السجل قد تم الترويج له عن طريق السلطة الملكية وصرح به موافقة الآلهة، وهو بهذا المعنى لا يصبح قانوناً عرفيًا.

وفي أوقات متنوعة من الثلث الأخير من الألفية السابقة توافرت كتب الحالات القانونية باللغة السومرية الحديثة، وكان الاصطلاح المعتاد لكل حالة كما يلي «إذا فعل الإنسان ذلك فسوف ..»، وتتبعه نتيجة محددة، وهذا الاصطلاح كان مستخدماً عند حمورايي الذي لدينا كتاب كامل في القانون له، «وهو يطلب إقامة العدل والحق في لغة الأرض»، وهذا الكتاب يترجم الحالات السابقة من اللغة السومرية إلي اللغة الأكادية الحديثة، وبالفعل توجد دلائل كافية عن حدوث تطور مطرد لتبني هذا الكتاب في إجراءات قانونية متقدمة حتي يتكيف مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية في حالات جديدة.

وقد دونت مجموعة القرارات في ص121، وقد حفظت على الطمي كوثائق محفوظة، وفي أرشيفات إيساجيلا Esagila ، وهو معبد عظيم لماردوخ Marduk المعبود البابلي، وإذا أردنا أن نعرف كيف تبدو فعلينا مطالعة النسخ الحديثة المصنوعة في وثائق مستطيلة كبيرة من خمسة أو ستة أعمدة قد تم استرجاع تلك الوثائق من أنقاض إيكور Ekur معبد إله قديم لنيبور Nippur من أجل الاستخدام الميسر لهذا الكتاب، فقد قدم في شكل مخروطي بترجمة حرفية للنص القديم واللغة التي ما زالت تستخدم في الكتابات الأثرية، وقد نقش على أعمدة أثرية من الصخور النارية الصلبة في إيساجيلا Esagila ، حيث يمكن للقاضي والخصوم علي حد سواء الاطلاع عليها، وقد وضعت القوانين تحت رعاية إله الشمس شاماش Shamash ، وكان المشرع المقدس الذي يصور علي الأعمدة الأثرية هو حمورابي كواهب للسلطة اللازمة لهذا القانون.

تم في عصر أحد الغزاة الإيلاميين Elamite قطع ونقل الأثر الحامل

للقانون إلي عاصمته في صوصا، حيث أعاد إقامته في معبد إله الخاصة، وهذا لم يعني فقدان هذا الكتاب في بابل، حيث كان قد تم نسخ هذا الأثر في مناطق متعددة ومكتبات أخري تتبع المعابد، ومنه عرف الآشوريون بهذا الكتاب، وقد استعانوا به لاستكمال قوانينهم أو إدخال نصوصهم القديمة فيه، وقد فسر سارجون Sargon إحدي عبارات حمورايي المشهورة التي تنص علي أنه: «يجب علي القوي إعانة الضعيف»، وتلك العبارة نسخت حرفيًا بواسطة حفيده العظيم وهو الملك العالم آشور بانيبال Ashurbaniapal ، وقد تمت كتابة نسخ عديدة لهذا الكتاب إحداها علي التقاليد الأكادية، وتم ترجمته مرة أخري إلي اللغة الآشورية، وهي تحمل علامة مكتبة عظيمة لمجموعة كبيرة من التراث القديم، جمعت بواسطة الملك نفسه المشار إليه سابقاً، وهو شمس بانيبال Shamsbaniapal ، وهو ما يثبت أن عنوان الكتاب في آشور كان «أحكام حمورايي»، بالرغم من أن أول الكتاب في بابل كان «عندما قام أنو Ano الإله المجيد»، وكان هذا الإله غير خاص بالآشورين، ولكن النص كما هو من أجل الاستخدام العام.

وقد استمر استخدام قوانين حمورايي لما يفوق الألف عام؛ لأنه لم يكن قانوناً تفصيليًّا يتطلب التعديل المستمر، ولكنه فقط قائمة القرارات العامة التي قد تعتبر خالدة، وبناءً علي ذلك، فقد تم تبني هذا القانون حتي يطبق من قبل الغزاة الفرس وقد قام دارا (Darius) بإعلان اللغة الأكادية للبابليين بالإشارة بتوقير إلي هذا الكتاب العظيم، واقتباس ألفاظه وعباراته، وهذه لم تكن مجرد إشارة لفظية عابرة في وثيقة تصدر عن الملك في عامه الثالث من الحكم الملكي، وهي تؤسس للحكم بناءً على «الأحكام الملكية».

وقد أراد دارا (Darius) أن يوضع في مصاف المشرعين العظام مثل حمورابي، ولم يكن القدر رحيماً به، فبينما كان يماط اللثام عن قوانين

حموراي من الألواح المكتوب بها، فإن «قانون التعاليم الصالحة» قد فقد تماماً، وأصبح الآن في حاجة إلي إثبات وجوده أصلاً، وهناك مصادر معاصرة جديدة تؤكد وجوده، وتشهد بعض المصنفات التي كان يحتويها، ولكن لا يوجد ما يكفي من الأدلة للمقارنة مع المعالجات التي سجلت في القوانين السابقة عليه، ومع ذلك نقارن النصوص الأكادية في بعض المجالات التي تحمي نقوش دارا (Darius) مع مقدمة وخاتمة حمورايي في كتاب القانون، ونكتشف بعض التوازي في استخدام العبارات والمصطلحات (كما في الفكر والنظام)، لدرجة أننا نقتنع بأن رجل الدولة الصغير قد افتدي بمن يكبره، وأنه من الممكن أن نعيد تكوين هذه الأجزاء التي كونها دارا (Darius) بنفسه إلى حد كبير.

يستهل حموراي تقديمه بعبارة «عندما قام أنو Anu المعظم وإنليل Enki سيد السماء والأرض، وولاء لماردوخ Maruk أول المواليد الذكور لإنكي Enki سيد كل البشر عندما أعلنوا الاسم المبجل لبابل، وأعلوا شأنها في كل أنحاء الأرض، وهي التي في جوهرها أُقيمت لتكون مملكته الأبدية، حيث إن أسس بنائها متينة بقوة الأرض والسماء.

وفي تناقض حاد مع بابل الوثنية كان دارا (Darius) غالباً - إلي درجة ماعير مشرك، حيث يقول: «الملك العظيم أهورا- مازدا خالق الأرض وخالق السماء البعيدة، والذي خلق الإنسان وجعل دارا (Darius) ملكاً، ملكه ملك كبير ساد الكثير والكثير، الإله العظيم أهورا- مازدا الذي وهبني هذا العمل الرائع الذي اختص به الإنسان، والذي وهب الحكمة والمحبة لدارا (Darius) الملك».

يزعم حموارابي أن هذه القواعد كانت بناءً على رغبة الآلهة، وهي «في هذا الوقت قام Anu وأنهيل بتسميتي، حمورابي، الأمير المبجل عابد الآلهة لأجعل الحق يسود في الأرض، وأن أقمع كل من هو شرير وخبيث، وأن أمنع القوي من الإضرار بالضعيف، وأن أعلو

مثل الأسماء التي تضيء العقول المظلمة، وأن أنير الأرض وأزيد من سعادة البشر».

«أنا دارا (Darius) الملك العظيم، ملك الملوك، ملك أرض كل من هو بشري، ملك الأراضين المترامية الأطراف، ابن هيستاسبيس Hystaspes الأخميني الفارس ابن الفارس أرياني Arian من أصل إيراني أفتخر بنسبي ومن يخلفني»، ودامًا ما يقول دارا (Darius) الملك «عندما علم أهورا- مازدا أن هذه الأرض كانت معادية وتقاتل بعضها البعض، ثم أعطاني هذه المهمة لأني بوصفي الملك الذي أعطانيه الملك، وهي حماية أهورا- مازدا حتي أُعيد ترتيب الأوضاع فما أمرتهم به، قاموا بأدائه فور صدور أمري».

«كثير ممن كان سيئاً قد حولته للخير، وكانت هناك أراضٍ تعادي بعضها البعض، ويقتل رجالها بعضهم البعض، وهذا ما صنعته حماية لأهورا- مازدا حتي لا يقتل كل منهم الآخر، فقد أقمت كل إنسان بمقامه، وبناءً علي حكمي كانوا مطيعين حتي لا يقوم القوي بقتل وإيذاء الضعيف»، وهنا لا يقوم دارا (Darius) فقط بإعادة صياغة العبارة المشهورة في كتاب القانون السابق الذي تكرر من حمورابي في المقدمة والخاتمة، بل هو يستخدم ألفاظاً ركيكة بالنسبة لمصطلح «العبد»، وهو لفظ غير معروف في المصادر البابلية، بالرغم من شيوعه في كتاب القانون الذي كانت فيه الطبقات الاجتماعية غير متساوية في نظر القانون.

وضع حمورابي مواثيقه تحت رعاية شماش Shamash ، وبالمثل جعل دارا (Darius) إلهه هو المشرع الحقيقي: «يا أيها الإنسان ما أمر به أهورا- مازدا لا تدعه يثقل عليك، ولا تحد عن الحق ولا تتذمر أو تثور».

وبعد أن قام بالتقديم، شرع حمورابي في إعطاء قائمة طويلة بالمدن والمعابد داخل وخارج بابل تلك التي استردها أو التي أنعم عليها، ومن حين إلى آخر، يشهد مضمون القائمة على اتساع رقعة حكمه، وكذلك

يصر دارا (Darius) «تحت حماية أهورا- مازدا، هذه هي الأرض التي استحوذت عليها وراء فارس، وأنا حاكمهم الذي يدفعون له الجزية، وكل ما أمرتهم به قاموا بأدائه، وقد ألزمتهم بأحكامي»، وعند هذه النقطة - كما هو المعتاد- قائمة بالولايات التي تتم مراجعتها من أجل تحديثها حتي إن القائمة كلها يمكن استبدالها «بارسا وميديا وأراضٍ أخري من مختلف اللغات والجبال والأراضي من هذا الجانب من البحر، وذاك الجانب، ومن هذا الجانب من الصحراء وذاك الجانب».

ومن هذه الجوانب المتوازية في مقدمتي دارا (Darius) وحمورابي نعود إلي جوانب مشابهة أخري مع خاتمة حمورابي «هذه هي الأحكام الفاضلة التي أسسها حمورابي الملك الحكيم، ودعمها كما دعم أراضي ملكه الحكم الرشيد حمورابي الملك الكامل هو أنا فلم أكن مهملاً أو متقاعساً عن العقول المظلمة التي قدمها بيل Bel لي، والتي خولني ماردوخ Marduk إياها، وقد نشرت عليهم السلام في كل المناطق، كما تغلبت علي كل الصعاب، كما جعلت الضوء يشرق عليهم، وبالأسلحة القوية التي وهبتني إياها زاماما Zamama وإينانا ها المعدو شمالاً وجنوباً، وأنهيت منحتني إياها إيا EA وبقوة ماردوخ قمت بطرد العدو شمالاً وجنوباً، وأنهيت عاداتهم، ووعدت شعوب الأرض بالرخاء، حيث استقروا في أوطانهم في أمان، ولم أسمح لأي فرد أن يكدر معيشتهم».

«لقد رشحتني الآلهة لأكون الراعي الحارس الذي صولجانه ورمحه هـو الحـق، وقد انتشر ظل خيري في كـل أرجاء المدينة، فقـد حملـت الشعوب وضممتها إلي صدري في أرض سومر Sumer وأكاد Akkad ، وجعلتها تحت حمايتي حتي قـدتهم للأمان، وسترتهم بحكمتي، وأن القوي لا يجب أن يؤذي الضعيف، وأن يعامل اليتيم والأرملـة بالعدالـة في بابـل التـي رفعـت الآلهـة أنـو Anu وإينليـل Enlil رأسـها شامخة، وكذلك تمت مباركتي في معبد إيساجيلا Esagila ذي الأسس الراسخة رسـوخ

الأرض والسماء، وكذلك أصبح لي أن أصدر الأحكام في الأرض، وأقوم بتنفيذها، وأن أعطي العدل للمضطهدين، وتلك العبارة المهمة قد كتبتها في ألواحي وعلي أعمدتي في ضوء صورتي كملك للحق الذي أسسته».

«إن الملك البازغ بين الملوك هو أنا، وكلمات ثمينة، وحكمي لا يباري، وبأمر الملك البازغ بين الملوك هو أنا، وكلمات ثمينة، وحكمي لا يباري، وبأمر Shamash شاماس أعطيت حكمة السماء والأرض، يشرق الحق علي الأرض، وبكلمة الإله ماردوخ Marduk لا تهمل تماثيلي في إيساجيلا Esagila التي أحبها فلتبقي ذكراي الطيبة إلى الأبد».

«دع كل مضطهد له قضية يحضر أمام صورتي - ملك الحق ولتقرأ عليه كتابات آثاري، ويعمل علي كلماتي الثمينة، فسوف تضيء له الألواح طريقه حتي يفهم قضيته ويريح قلبه، وليصرخ عالياً «إن حمورابي بالفعل هو الحاكم الذي له حنان الأب لشعبه الذي وقر إلهه ماردوخ الذي نصره شمالاً وجنوباً، وقد أسعد قلب إلهه ماردوخ، حيث رسخ لرخاء شعبه وكل الشعوب، وقاد الأرض إلي الحق، فليصلي بقلبه كله أمام ماردوخ».

«إلهي، زاربانيت Zarpanit إلهتي، وأدعو الآلهة الحامية الذين يدخلون إيساجيلا Esagila أن يجعلوا نتاج فكره متقبلاً في كل يوم أمام ماردوخ إلهي وزاربانيت إلهتي».

يقول دارا (Darius) الملك: «بحماية أهورا- مازدا قد اكتسبت هذه الشخصية، وهي أن كل ما هو حق فأنا أحبه، وكل ما هو باطل أبغضه، ولم يحدث قط أن عبداً يجلب المتاعب لمواطن، كما لم يحدث أبدا أن مواطناً قد سبب المتاعب للعبد، فأنا أحب كل ما هو حق، فلم يحدث أن غضبت أو غضب قلبي، فأنا أعاقب كل مخطئ بقدر خطيئته، فلم يفلت مجرم بجرمه، والذي يكذب يفقد ثقتى في كل ما يقوله».

ومجرد أن تبدأ وقائع الحالات في كتاب القانون، فإن حمورايي يستشهد بتلك الحالات التي ترتبط بالأدلة، وكذلك دارا (Darius) هنا

يوجه اهتمامه بقواعد الأدلة التي وضعها بنفسه، وهذه المجموعة من السوابق تنتهي بحالة القاضي الذي يعكس قراراته، ويزعم دارا (Darius) أنه هو أيضاً محايد يعاقب الرذيلة، ويكافئ الفضيلة، ويبدو هذا في النسخة الفارسية بقوله: «ما يقوله إنسان ضد إنسان لا يقنعني حتي يلتزم بقانون التعاليم الصالحة، وما يفعله الإنسان أو يؤديه للآخرين تبعاً لقدراته أرضي به بالغ الرضاء وتعظم به سعادتي».

ومثل حموراي، لا يتردد دارا (Darius) في مدح نفسه: «وبهذه الشخصية يكون فهمي وأمري، فعندما تري أو تسمع ما فعلته بيدي سواء في القصر أو المعسكر، وفي السلم أو الحرب فسوف تعرف قدرتي التي تعمل بناءً علي قوة فكري وفهمي وهكذا يكون عملي».

«وإلي هذا الحد فإن جسمي له القوة؛ لأنني في الحرب مقاتل بارع، ولأن لدي الفهم عيدان المعركة لمن هو العدو أو غير العدو، وبعقلي وإحكامي، فأنا أول من يفكر بالأعمال الودية، وكذلك عندما أتبين العدو وأقدم الحسنة أولاً».

لقد أحسن تدريبي باليد والأقدام، فأنا أجيد الفروسية، وكذلك أحسن الضرب بالنبال سواء كنت مترجلاً أو ممتطيا فرساً، كما أجيد رمي الرمح في كل حال، فلدي المهارة نفسها في القوس ورمي الرمح والفروسية، وكل هذه المهارات من أنعام أهورا- مازدا علي، ولدي القوة لاستخدامها بفضل أهورا- مازدا فعلت كل ما فعلته بالمهارات التي منحتها إياي».

وهذه الفقرة من نقوش دارا (Darius) علي قبره قد ترجمت للإسكندر (Alexander) الأكبر في شكل مختصر: «لقد كنت صديقاً لأصدقائي، وأثبت نبوغي في الفروسية ورمي الرمح عن الآخرين، وكصياد كنت سيداً أستطيع فعل كل شيء».

وينهي دارا (Darius) تحذيره بتعليمات جديدة لأتباعه: «والمهم أن تقوموا بحماس بالتعريف بعظمتي وعظمة مهاراتي ومدي تفوقي، فلم يكن هذا بالهين ما تسمعونه بآذانكم، ثم اسمعوا ما أقوله لكم لا تجعلوا هذا يمر عابراً ما قد فعلته ولا تكونوا عرضة لعقاب الملك».

ومن البابليين إلي خلفائه توجه حموراي بخطابه «في الأيام القادمة، وفي كل العصور فلا بد للملك الذي يقوم بالأمر أن يضع نصب عينيه كلمات الحق التي كتبتها في آثاري، ولا يحيد عن الأحكام التي أصدرتها وقرارات الحكم التي اضطلعت بها حتي لا يعكر صفو صورتي، فلو كان لهذا الرجل حكمه ويستطيع هداية قومه للحق فليصغ إلي كل ما قلته وكتبته، حتي تضيء له بصيرته للقيادة والحكم والأحكام التي أصدرتها، وكل ما قررته في أرضي ليضيء العقول المظلمة، فليهتدي بهديها، ولينبذ الشرير والمخطئ من أرضه وليقدم الرخاء لشعبه».

حموراي الملك العادل الذي استقي قوانينه من شاماش Shamash هو أنا، إن كلماتي غالية وأفعالي لا مثيل لها حتي إن الأحمق لا يعيها، ولا تصعب علي اللبيب، وضعت لتوقر، فيا من تقرأ كلماتي في ألواحي، وعلي أعمدتي، لا تفسد صورتي، ولا تخالف كلمتي، ولا تتلف آثاري حتي يمد الإله في حكمك كما امتد بي، وأصبحت الملك العادل، ولو لم تراع كلماتي فإذا لم تنالك لعنتي نالتك لعنة الآلهة، لو ضيعت الأحكام التي أصدرتها، ومن غض الطرف عن كلامي أو أتلف آثاري أو بدل اسمي باسمه فلعنة الآلهة ستحل به».

لم يكن دارا (Darius) خائفاً من هذه الآلهة الغريبة، ولم يتردد في استبدال اسمه لكن بإيمان راقٍ إن لعنة أهورا- مازدا أشد وطأة من لعنات آلهة بابل المتعددة، حيث إنه بالفعل ألغي لعنة حمورابي وطوع مصطلحاته إلى استخدامه الخاص، بينما في مواضع أخري يقلده من ناحية البلاغة، يقول دارا (Darius) الملك: « أنت يا من سيؤول لك الملك من بعدي،

احذر من الكذب، فالكاذب شديد التدمير، وإذا سمعت ذلك فقل: «سوف تظل أرضى موحدة».

يقول دارا (Darius) الملك: «هذا ما قمت به برعاية أهورا- مازدا فُعِلَ في العام نفسه، وأنت يا من ستقرأ ما قمت به مكتوباً علي آثاري وألواحي صدقني لأني لا أقول الكذب».

ويقول أيضاً «استدعي أهورا- مازدا للشهادة بأن ما أقوله هن الصدق وليس الكذب، فقد أديت هذه الأعمال في عام واحد، وفي حماية أهورا- مازدا قد فعلت الكثير ليس مكتوباً بالآثار، ولم أدونه خشية أن يظن قارئه أنه كذب، وحتي يصدقه الناس».

يقول دارا (Darius) الملك: «هل تصدق ما قمت بـه؟ وكلمـه الصـدق التي أقولها للناس؟ إن لم تخفِ انبهارك أنبئ به القوم من أجل أن يكون أهورا- مازدا إلي جانبك، وحتي تزدهر زراعتك، وتطول أيامك، لكـن لـو أفسـدت هـذه الكلـمات ودنستها فقد يذبحك أهورا- مازدا ويدمر بيتك».

يقول دارا (Darius) الملك: «هذا ما قمت به في عام واحد وبرعاية أهورا-مازدا قمت بعملي، فليكن هو معيني، وكذلك كل الآلهة الأخري».

يقول دارا (Darius) الملك: «من أجل هذا أعانني أهورا- مازدا مع كل الآلهة؛ لأنني لست شريراً ولا مخادعاً، ولم أُلحق الأذي بأحد، لا أنا ولا أهل منزلي تبعاً للقانون الذي فرضته، ولم ألحق الصبر سواء بالعبد أو بالقوي».

«عندما تري هذه الأعمدة ذات النقوش والتصاوير إياك أن تتلفها، وطالما بقيت بك قوة، عليك أن تحفظها حتي ينعم عليك أهورا- مازدا بحفظه، ويزيد من نسلك، ويطيل من عمرك، وتنجح في كل شأنك».

يقول دارا (Darius) الملك: «إذا رأيت هذه الآثار وأتلفتها، ولم تقدم

أيًّا من القرابين، ولم ترمم ما أتلفت، فلتحل بك لعنة أهورا- مازدا، ولن يكون لك نسل، وما تبنيه سوف يهدمه أهورا- مازدا».

في ضوء كل هذه السطور المتوازية، لا يوجد هناك مجال للشك في أن دارا (Darius) ومستشاريه القانونيين كانت أمامهم نسخة فعلية من كتاب القانون لحمورايي، ومن الممكن تماماً أنه قد استعان بالعمود الذي نقشت عليه هذه النصوص، وقد كان محفوظاً في معبد أنشوشيناك Inshushinak في صوصا، أو رجا في الوثائق التي كتبت باللغة البابلية، حيث تم التعديل بها، وإضافة واستكمال الفراغات، وعلي أية حال، فالإشارة إلي عمود أثري ليست قوية مقارنة بالحفائر البارزة علي الصخور أو النقش علي الأحجار، وهذه «الصورة» المشار إليها ليست لتمثال دارا (Darius) أو صورة له، وهو يقهر أعداءه علي الصخور البابلية، وعلي صورته المرسومة له شخصيًا مقتدياً بحمورايي، تلك التي كانت تعلو العمود الأثري، ويكننا فهم هذا الأثر المشار إليه والذي يحمل قانون التعاليم الصالحة الذي قدم للبابليين في ضوء النسخة الأكادية للسيرة الذاتية المكتشفة علي لوح من الحجر النارى في شمال قصر في بابل.

وهناك قطعة تفسيرية تنتهي بالنقش التالي: «هكذا يقول دارا (Darius) الملك بمشيئة أهورا- مازدا صنعت أعمدة من أنواع أخري لم تحدث من قبل، وقد قمت بتجهيز الألواح علي الجلد المناسب لها، وقد أمرت بطباعة اسمي وختمي عليها، وكذلك أشرفت علي الكتابة وتنسيقها، وقرأت لي، ثم حملت هذه الأعمدة والألواح إلي أراضٍ بعيدة من أجل رعيتي»؛ لأن هذا الكتاب موجه لكل شعوب غرب آسيا وليس أهل بابل فقط، وقد كانت الوثائق باللغة الآرامية، وكذلك أتيح هذا الكتاب لجميع من يتعاملون بلغة الأعمال التجارية والدبلوماسيين.

تقديم قانون دارا (Darius) :

بينما تمكنا من إعادة بناء كل المقدمة والخاتمة من كتاب القانون لدارا (Darius) عن طريق النقوش المتعددة، فإننا لا نعلم الكثير عن مختلف أقسامه بالتفصيل، فقد ترددت بعض الأخبار عنه من إشارات عرضية في الوثائق البابلية أو الآرامية أو من قصص يرويها الإغريق أو اليهود، ويروي هيرودوت (Herodotus) «أن المثمنين الملكيين هم رجال اختيروا من بين المثمنين الفرس ليظلوا كذلك قائمين بهذا الأمر حتي موتهم، أو حتي يثبت عليهم عمل مخالف للقانون، وهم يقررون القضايا في مجال التعويضات، ويفسرون المفاهيم القانونية المتوارثة، وكل شيء يحال إليهم»، وكما قال كاتب يهودي إن هؤلاء القضاة الملكيين كانوا «الحكماء الذين اكتسبوا الخبرة ويفهمون القانون ويتسمون بالتمييز، وهم سبعة أمراء من فارس وبابل، ويقابلون الملك وجهاً لوجه، وأول من يجلس في المملكة».

وقد وضع دارا (Darius) مثل حمورايي أهمية متزايدة علي قواعد الأدلة ومثل سابقيه، فقد أصر علي شموخ القضاء الملكي، ولهيرودوت (Herodotus) حكاية في هذه النقطة: «كان أحد القضاة ويسمي سيسامنيس Sisamnes قد أصدر حكماً ظالماً في مقابل رشوة، وقد ذبحه قمبيز (Cambyses) مثل الشاة، وقام بنزع جلده، وعلي هذا الجلد صبغ الحكم الفاسد، ثم غطي كرسي القاضي بهذا الجلد حتي يتذكر من سيجلس علي كرسي القضاء ما حل بالقاضي المرتشي، وأول من جلس عليه ابن القاضي المذبوح أوتانيس Otanes حتي لا ينسي علي ماذا يجلس»؛ ولذا لا يدعو للعجب ما وصفه اليهود «عن قانون الميديين Medes والفرس الذي لا يتغير»، وأضافوا إنه «لا يتغير قانون ملكي تماماً ما لم يتبدل موضع عثاله».

ومن القضاة كان ساندوسيس Sandoces ابن ثاماسيوس Thamasius ، وقد أخذ رشوة أيضاً، وقد أمر علي الفور بصلبه، وكان علي الصليب عندما أنقذته زوجته بتغير طارئ للملك، وفي كتاب القانون أوضح دارا (Darius) أنه كان محايداً يعاقب المسيء، ولكنه يوازن الخير والشر في أعمال الإنسان، وهذا الشرط الفعلي يقدمه هيرودوت (Herodotus) الذي يعتبر ذلك أكثر ما يستحق عليه الإشادة، «وبالنسبة للجرية لا يستطيع الملك نفسه أن يذبح أحد، ولا يستطيع أحد الفرس أن يعرض حياة عبده للموت علي جرية واحدة حتي يتم حساب أعماله الصالحة ومقارنتها بالجرية التي ارتكبها، وإذا وجد أفعاله السيئة أكثر فهو يطلق العنان لنفسه ويصب عليه غضبه»، ولذلك بعد أن تم تعليق ساندوسيز Sandoces علي الصليب قام دارا (Darius) بحساب ما عمله من خير مع الجرم الذي أمر به، واكتشف أن ما أداه من خدمات للبيت الملكي يفوق سيئاته، فقد أطلق سراحه بل جعله والياً علي أحد أقاليم أيوليان Aeolian .

وتحكي لنا الوثائق البابلية شيئاً عن تقديم وإدارة القانون، وفي إحدي الوثائق التي تعود إلي عام 512 هناك رواية عن الموظف الأعلي رتبة، وهو القاضي، وهو ليس بابليًّا، وقد يعود أصله إلي إيران، وفي وثيقة أخري ترجع إلي عام 486، هناك تقرير عن اثنين من الموظفين الذين فرضا رسوماً علي الشعير والقمح والخردل الذي يرد من المخازن عبر قناة بابل، ورداً علي استجوابهم قررا «لقد تقرر ذلك أمام القاضي، وقد سجل ذلك بناءً على قانون الملك أن الرسوم تدفع لبيت الملك».

وفي لغتنا الحديثة كان الاستفسار عن مشروعية ضريبة جديدة يتم أمام المحكمة، ويصدر الحكم تبعاً للسوابق القانونية في القضايا المماثلة، وكان طبيعيًّا في صالح الحكومة كانت العقوبات شديدة بخصوص الجرائم، وهي بالطبع تعدٍ على الدولة، وعلى الذات الملكية

أو أسرته أو الممتلكات، كل هذه الجرائم تستوجب عقوبة سالبة للحياة- الموت، وعن هذه السمة في معظم الطرق العقابية التي وصفها الكتاب الإغريقي «كانت العقوبات مروعة»، وتوجد معلومات قليلة عن العقوبات بخصوص الجرائم العادية، ولكن قطع الأيدي والأقدام أو إحداث العمي كانت عقوبات شائعة».

وتشير المراجع الأولي للقانون الجديد إلي أنه احتوي علي تنظيمات ولوائح لبيع العبيد، وقد بين مرجع لاحق أن أحد التشريعات قد أشار إلي الخروج من السجن بضمان مالي - كفالة- «تبعاً للقانون الملكي بوجود إيداع مالي مكتوب»، وبالنسبة للباقي لا يوجد دليل علي المستندات التي تتناول العمل التجاري منه أو من سبقه، وهو كتاب القانون لحمورابي، وحتي إن وجد فهو لا يصلح كدليل. بقاء قوانين دارا (Darius):

استمر دارا (Darius) في التباهي بقانونه طوال حياته، وقد بقيت ذكراه بعد موته مرتبطة بالتشريع، وبالنسبة لأفلاطون «كان دارا (Darius) هـ و المشرع الـذي حفظت قوانينه الإمبراطورية الفارسية حتي عصرنا الحالي»، وفي أواخر عـام 218 في العصر السيليوسيدي Seleucid كان قانون الملك ما زال ملزماً وسارياً.

وإذ كان هذا هو كل ما نعرفه عن قانون دارا (Darius) الذي جاء من الألواح المخروطية الشكل، فربما في المستقبل نكتشف مراجع أو وثائق أخري، أو حتي بقايا عمل متداخل مع القانون الإيراني في القرن الثاني الذي يسير علي نهج سابقيه، ويطلق اسم Dat علي القانون، وكان يسمي Videvdat ، ونعيد القول ثانية بأن المقارنة مع كتاب حمورابي حتمية ومفيدة.

يبدأ حموراي استشهاده بالقضايا والأحكام السابقة بتلك التي ترتبط بدليل، ويستخدم أسلوب المحنة لاختبار مصداقية الشاهد المشكوك في

أمره، حيث يلقي في النهر، ويأمر قانون أنتيدي ونيك Antidemonic بالماء المغلي، ثم يقوم بالابتهال إلي أحد آلهة الشمس وهو ميثرا Mithra وليس شاماش Shamash الذي يضمن في الاتفاقيات أن ينقذه، وفي قضية كبيرة يعاقب الشاهد الزور بواسطة حمورابي بعقوبة الموت، وكتاب القانون الأخير يعاقب شاهد الزور بما يعد مناسباً له، وهو 700 ضربة سوط، وفي العالم الآخر بالألم الشديد الذي يتجاوز ألم قطع الأعضاء بالسكين أو غرس المسامير في الجسم أثناء عملية الصلب، وأشد من إلقائه من علي جبل أو الحرق والعقوبات القاسية التي تصدر علي الحلف الغموس (شهادة الزور) التي أصدرها القاضي الملكي الأخميني قد تحولت الآن إلى عقوبات في العالم الآخر.

هناك عقوبات أخري علي الاعتداءات والضرب وهي درجات كما بينها قانون حمورايي، وهي كلها تبدأ بـ«إذا الإنسان»، وهذا يوحي بأنه قد جري تعديل في النص بواسطة كتاب دارا (Darius) ، وهناك أولاً تعريف للجرية «إذا قام الإنسان ممسكاً بسلاح في يده فإنه يكون مستحوذاً»، «وإذا حركه فهو مهاجم»، «وإذا ضرب به أحداً فهو معتد»، «وإذا أحدث به جرحاً أو قتله فهو آثم ومعتاد الإجرام»، وعقوبة الاستحواذ هي خمس جلدات بالسوط، وعشرة للجرية الثانية، وهكذا حتي تبلغ التسعين، وإذا تكرر هذا الفعل تضاعفت العقوبة حتي تصل إلي المائتي جلدة إلي حد إسالة الدماء وكسر العظام، وحتي الموت، وهناك مجال آخر للتوازي مع كتاب حمورايي، وهو ما يتعلق بالأطباء، حيث يقول حمورايي إنه إذا أجري الطبيب عملية علي مريض بسكين من البرونز أدت إلي موته أو فقد فيها بصره فسوف تقطع يده، وهكذا يهنع الطبيب من القيام بأي عمل جراحي آخر، وطبقاً لقانون الطب الإيراني الذي لاشك في اقتباسه لعمل دارا (Darius) فإن موت ثلاثة أثناء تعلم الطبيب لعمله يمنعه من ممارسة العمل، وإذا أصر علي مواصلة القيام بالجراحات

فإن عقوبته هي عقوبة القتل العمدي، ويحدد حمورايي تعريفه لكل عملية جراحية بناءً علي قدرة متلقي العلاج المالية علي الدفع، وهذا هو الاتجاه نفسه الذي تبناه دارا (Darius) في كتاب القانون الخاص به، والذي اقتبس هنا في شكل قانون أنتي ديمونيك Antidemonic ، فصاحب البيت يقدر عليه ثمن ثور رخيص، ورئيس القرية يقدر عليه ثمن ثور متوسط، ورئيس المدينة يتحمل ثمن ثور من النوع الفاخر وسيد الإقليم يتحمل ثمن عربة ذات أربعة ثيران، وإذا عالج النساء فأجره يقل وهو سعر أتان (أنثي الحمار)، أو مُهر، أو ناقة، وعلاج وريث منزل عظيم يتطلب سعر ثور مرتفع الثمن، وبناءً علي ما قرره حمورايي، فإن طبيب المالك عظيم يتطلب ساء ولكن لو أدت العملية إلي الموت فيجب أن يدفع الطبيب للمالك ربع ثمن الحيوان، وكذلك أيضاً في كتاب القانون المنسوب إلي دارا الطبيب للمالك ربع ثمن الحيوان، وكذلك أيضاً في كتاب القانون المنسوب إلي دارا (Darius) : «إن من يشفي ثوراً غالي الثمن يحصل علي واحد (ثور) رخيص القيمة كأجر له وكأجر لشاة يأخذ شاة تساوى ثمن قطعة من اللحم».

وقد تم الانتهاء من كتاب القانون Antidemonic المخروطي الشكل أيضاً في عهد ميثراديتيس Mithradates العظيم ملك الملوك حاكم بارثا Partha ، وطبيعيًا كان اهتمامه منصباً علي ميثرا Mithra كحارس للكلمة الحاكمة، وقد بدأ تعرضه للقانون المدني بالعقود، ومن المثير في أحد المصادر القديمة أن يوجد عنده تصنيف للستة أنواع من العقود، وأن ينسب هذا العمل لأهورا- مازدا الذي أعلن دارا (Darius) منذ وقت طويل أنه كان مصدر الإلهام والمؤلف الحقيقي لهذا القانون، وهذه الأنواع الستة هي: الاتفاق الشفوي، والاتفاق باليد، والاتفاق علي كمية الأغنام أو علي ثور أو علي إنسان أو علي حقل، وبالقطع فإن المؤلف لم يفهم ما هو المقصود بالضبط بهذا الاتفاق من بابل الأخمينية قبل أن يذكر عقود تسليم البضائع

لشراء زوجة، وفي قطعة بدون أي إطار يذكر المؤلف تعهداً بثور أو ملابس تم الإخلال به، وبالنسبة للستة عقود التي ذكرها فهو يفهم فقط أنها تتدرج في أهميتها تبعاً للرتيب بالقائمة، وأن الاتفاق الأدني يلغي إذا تم تنفيذه، وإذا لم يتم تنفيذ الاتفاق فإن الضرر يحسب طبقاً للاتفاق الأعلي، وما يحيره هو سؤال: إلي أي مدة يعتبر تنفيذ الاتفاق سارياً من عدمه، أي بعد كم من الوقت يعتبر المتعاقد غير ملتزم بتنفيذه، أو مخلاً بالاتفاق، وذلك لأنه منذ 300 إلي ألف عام، وبينما كان المذنب يتحمل من 300 إلي ألف ضربة سوط تبعاً لجسامة جرمه، فهو لا يسترد ما أقرضه إلي المقترض الذي يسرقه كل ليلة، وكل يوم يحتفظ بما اقترضه ويتصرف فيه كما لو كان ملكه الخاص.

فهو يكرر الذنب الذي يقترفه، وفي كتاب القانون لدارا (Darius) كانت تتم معاقبة السارق تبعاً لتعاليم حمورابي بالقطع المزدوج أو بالقتل، ويستشهد حمورابي بسابقة الإغواء الجنسي بامرأة متزوجة ما زالت تعيش في بيت والدها وهي في حال العبودية، وفي حالة الاتصال الجنسي إذا بدأ من الرجل فهو يقتل وتحرر الأمة، وينظر المشرع الإيراني إلي الموضوع من زاوية مختلفة، إذا أغري رجل امرأة سواء كانت تقيم في منزل والدها وتعتمد عليه أو لا، وسواء كانت مرتبطة برجل أو خلاف ذلك، وتحمل من ذاك الرجل فلا يجب أن تقوم بإجهاض الجنين خوفاً من العار أمام الناس، فهي وأبوها سوف يواجهون عقوبة القتل العمدي، وإذا أبلغت من أغواها بذلك الحمل ونصحها بتناول ما يجهض الجنين عن طريق العقاقير يصبح الأطراف الثلاثة في هذه الحالة مذنبين، ويجب علي من أغواها أن يلتزم بطعامها وراحتها حتي تضع مولودها، ومع ذلك لا يوجد ما يشير إلي معرفة العامة واعترافهم بهذا الوليد، أو عن زواج ينتج عن هذه الواقعة، وإذا لم يقم بتوفير المأكل وإعاشتها ومات الطفل فهذا يعد قتلاً عمدياً.

ومن الوثائق البابلية المعاصرة، ومن بيانات سجلات رسمية في الحقبة الأخمينية، ومن الكتاب الإغريق، ومن كتب الإيرانيين القانونية اللاحقة قمنا بتجميع مختلف الدلالات عن اهتمامات دارا (Darius) القانونية التي كانت في مجملها تمثل اتفاقاً مع أو إعادة صياغة متعمدة للكتابات القانونية السابقة لحمورايي المستعفة المستعفة اللاختبار وضح ما يسمي «القانون القديمالتقليدي» للعبرانيين الذين يعتمدون علي حمورايي في قانونهم، وكذلك أجري الاختبار نفسه علي دارا (Darius) ، وقد يتم اكتشاف مادي فيما بعد يثبت عكس ذلك، وأن يستطيع إلقاء الضوء علي المجهود الذي بذله الملك العظيم دارا (Darius) في إعداد هذا القانون.

#### تدعيم الإصلاح:

كيف تنظر الوثائق البابلية إلي الإصلاحات الجديدة التي تمت؟ لقد ترك قيورش (Cyrus) الإدارة الداخلية بدون تغيير، وظل الموظفون المحليون محتفظين بمواقعهم السابقة، ولكن هذه المحاولة كانت لبث روح جديدة في أغاط قديمة قد باءت بالفشل، لكن دارا (Darius) قد استهل بإصلاحات شاملة، فبحلول 21 من مارس عام 250 - كما رأينا- فإن جوبرياس Gobryas قد استبدل والياً علي بابل، وعبر النهر بهيستانيس Hystanes ، وفي وقت قصير ظهر الفرس في مركز أدني، وقد جالس الوطنيين الذين وضعهم علي منصة القضاء، وقد ظهر دورهم واضحاً بضرائب جديدة يقوم علي تحصيلها موظفون جدد، ويمكن توضيح هذه الإصلاحات عن طريق معرفتنا بأحوال جيميلو Gimillu ابن أنينا- شوم- إبني Innina- Shum- Ibni الوغد - كما نعرفه الآن- والذي لم يكن إلا عبداً موهوباً لخدمة الإلهة يوروك Uruk ، وأثناء العام الأول من حكم دارا (Darius) الذي بدأ من التاسع من سبتمبر إلى السابع والعشرين من نوفمبر عام

وقد استغل جيميلو Gimillu هذا الموقف الذي أدي إلي زوال سيطرة الحكومة، وقد استغل جيميلو Gimillu هذا الموقف الذي أدي إلي زوال سيطرة الحكومة، فقد كان قد أعطي ألف قدح من بذور الشعير ومائتي ثور لتدوير آلات الري والحديد لصناعة هذه الآلات، وقد كان عليه أن يزور معبد الإلهة يوروك Uruk والحديد لصناعة هذه الآلات، وقد كان عليه أن يزور معبد الإلهة يوروك بعشرة آلاف قدح من الشعير، واثني عشر ألفاً من التمر، وفي مواسم الحصاد التالية توقف قائلاً؛ إنه لن يدفع أي شيء إذا لم يعطي 400 فلاح إضافي، و600 ثور، وألف إضافية من بذور الشعير، وفي هذه الحالة فهو يعد في المستقبل بتقديم 10 آلاف قدح من الشعير، و11 ألف قدح من التمر، «وإلا لن أعطيهم امتياز هذا الإيجار، وإذا كنتم تريدون ذلك عليكم بالدفع لي»، لكن الزمن قد تغير، حيث قام عبد زميل له بتقديم عرض أفضل منه، وفي 12 من شهر يوليو عام 520 وقع العقد في حضور ممثلين عن بابل وعن الإلهة يوروك Uruk ، بثلاث من كبار الموظفين: بيل الاحتهاد والوكيل وباريكيلي Eanna مدير معبد Bariki ويرجال- شار وسور- Briki- ili الوكيل وباريكيلي Sur Bariki- ili الملك.

وخوفاً من القبض عليه، لاذ جيميلو Gimilla بالفرار، ولكنه كان قد سلم مستندات تخص تواريخ ومستحقات متعلقة بالحقول الخاصة بالمعبد لأخيه إيدينا Andina ، وقد قامت زوجة أخيه أندينا Andina بإيداع المستندات في منزل عبد استولي عليها، وقد كاتب كبار الموظفين بهذه المستندات، وقد برر الأخ ما فعله من إخفائها بتحذير أخيه جيميلو Gimillu من تسليمها «لا تسلم هذه المستندات لأي فرد»، ومع هذا التحدي للسلطة هرب جيميلو Gimillu ، وتواري عن الأنظار، لكن تم استرجاع هذه المستندات في الثالث من سبتمبر عام 520 بعد عام بالضبط من كتابتها، فلدينا مستند عن يوم تسلم جيميلو Gimillu لهذه المستندات التي أكسبته السلطة.

#### الفصل العاشر

#### من الهند إلى اوروبا

# الاتصال بالإغريق في أوروبا:

حتي قبل استعادة مصر، كان دارا (Darius) يفكر في غزوات جديدة لحماية جبهاته، ومن الأسري الذين تم جلبهم إلي صوصا كان يوجد من بين حاشية أورويتس Orates طبيبه الخاص الشهير بإيموسيديس من إيطاليا، وكان قد فقد في البداية، وضل الطريق بين جموع العبيد، وقد تم تذكره عندما فشل المصريون في علاج قدم الملك، وبالرغم من العرض السخي المقدم له بالهبات وبمقعد خاص في مائدة الملك كان يُفكر فقط في الوطن، ومن خلال التدخل الجراحي في جسم الملك قام بإقناعه أن يصرفه في صيدا إلي منطقة عبوره إلي أرض الوطن، وبالرغم من هروبه هناك فإن رفاقه الفرس قد عادوا إلي دارا (Darius) بأول تقارير عن الإغريق الأوروبيين.

ولحسن حسن دارا (Darius) ، كان يوجد في هذا الوقت في صوصا إغريقي آخر وهو سيلوسون Silos أخو بوليكراتيس Polycrates الذي كان منفيًّا من مصر، وقد أعطي عباءته الحمراء إلى حامل الرمح قمبيز كان منفيًّا من دارا (Darius) كان الملك في هذا الوقت، فقد كان سيلوسون Syloson يقدم نفسه كأحد المتبرعين الملكيين، ولم يكن يتمنى

أية عطية إلا العودة إلى موطنه في مصر، وقد كان أوتانيس Otanes مسؤولاً عن الحملة العسكرية، وقد وافق خصوم سيلوسون Syloson علي أن يتركوا موقعهم بدون حرب، لكن هجوماً غادراً جعل القائد أوتانيس Otanes يأمر بإخلاء ساموس Samos ربما لأنه في وقت لاحق أمر بإعادة توطينها مع سيلوسون، وقد كانت أول خطة في هذا الاتجاه هي القيام بغزوات للولايات الإغريقية في أوروبا.

كانت مصر في حالة ثورة، ويجب أن يتم غزوها، وكانت أول خطوة هي غزوها من جهة الأرض التي تتحكم في الطريق الصحراوي الموصل إلي نهر النيل، وكانت سوريا جزءاً من ولاية «عبر النهر» التي وحدها غزو قورش Cyrus مع بابل من الناحية الإدارية، وهما ولاية بابل وعبر النهر، وكان ولاؤها منقسماً إلي بابل وسوريا، وقد شهدت اضطرابات في بابل تحت عهدين من عهود ملوك نبوخذنصر وسوريا، وقد شهدت اضطرابات في بابل تحت عهدين من عهود ملوك نبوخذنصر الأمراء اليهود الاحتفاظ بهذا المركز بناءً علي إنعام من البلاط الملكي، وكان غزو مصر لا بد له أن يتم من بوابة فلسطين مثلما فعل قمبيز Cambysis .

وفي بلاط الملك دارا (Darius) كان يوجد الشاب زيروبابيل الملك دارا (Darius) كان يوجد الشاب زيروبابيل الملك المبابق لجودا المدين خطط أميل ماردوخ أن يسترد عرشه، وقد اختير إميل ماردوخ الثالث من أبريل عام حاكماً لجودا بعد وقت قصير من احتمالات العام الجديد في الثالث من أبريل عام 520، وقد انطلق من وجوده في حضرة الملك، وبعد رحلة قاربت الأربعة أشهر إلي القدس في بداية أغسطس، وقد شجع ظهوره في إنعاش آمال الوطنين، وفور وصوله في التاسع والعشرين من أغسطس قابله أحد أنبياء بني إسرائيل وهو يُسمي

هاجاي Haggai الذي أعطاهم «كلمة الرب»، وبعد 18 عاماً من وضع الأساس للقدس كان الناس لا يزالون لديهم الغدر، حيث لم يحن وقت إنشاء بيت الرب، وقد وبخهم النبي «هل يطيب لكم الاستقرار في منازلكم بينما بيت الرب ما زال مهدماً؟»؛ ولهذا السبب أعلن «لقد رفض الإله أن يهبكم البركة والرخاء: آمرهم أن يصعدوا فوق الجبال ويقطعوا الأشجار ويجمعوا الخشب لبناء البيت، وحينئذ سوف يسعد بكم الرب ويظهر لكم مجده».

وهذه العبارة توحي بالثورة في آخر جملة، ومع ذلك بدأ العمل في بناء البيت في الواحد والعشرين من سبتمبر، لكن البناء الجديد كان من الواضح أنه أقل من البيت القديم، وبعد ستة أيثام تم النحر في المذبح وتقديم القرابين، وقد بكي العجائز - الذين شهدوا في أيام شبابهم البيت القديم- علي دنو حالة البيت الجديد؛ ولمواجهة شعورهم بالإحباط أعلن هاجاي Haggai في السابع عشر من أكتوبر أنه جاءه وحي جديد من الإله: «يا من قد رأيتم بيتي القديم كيف ترونه الآن ألا يعني في أعينكم شيئاً ومع ذلك، كونوا أقوياء واعملوا لأني معكم وروحي تقبع معكم، هكذا يقول الرب».

بينما أبدل السماء والأرض والبحر والأرض الجافة فسوف أبدل الأمم، وسوف تجيء إليكم كنوز كل الأمم، وسوف أملأ هذا المنزل بالثروات، فإني أملك الذهب والفضة، وسوف يكون مستقبلكم أفضل من ماضيكم، وفي هذا المكان سوف أضع السلام.

وكان من عارض هذا المشروع الجرئ لاستقلال اليهود يستشهد بانتصارات دارا (Darius) واحداً تلو الآخر علي المتمردين الذين يعلنون أنهم مستقلون، ويعينون ملوكاً خاصين لهم، ومن بينهم كبار الكهنة الذين يكونون أكثر ارتباطاً بالأحداث اليومية للشعوب، وهم الذين تم

الإقرار بإمارتهم على اليهود - منذ عهد بعيد- ولذلك لم يكن من المتوقع أن يعترف الكهنة أو يرحبوا بإعادة خضوعهم الرسمي لأي ملك أرض.

وبعد عدة أيام من نبؤة هاجاي، وبالتحديد بعد السابع والثلاثين من أكتوبر كان يؤيد زكريا Zachariah ، وعند هذا التاريخ كانت الكتابات التي صدرت عن الأنبياء الذين عاشوا في العهد الملكي ناقدة حتي إن زكريا Zacharia توسل باسم الإله إلي اليهود قائلاً لا تكونوا مثل آبائكم الذين كانوا يعظمون الأنبياء السابقين، يقول لكم الرب انقلبوا من طرقكم وأفعالكم الشريرة إلي الخير، ولكن اليهود لم يلتفتوا إلي: أين آباؤكم؟ وأين الأنبياء؟ هل يحيون خالدين؟ ولكن كلماتي وتماثيلي التي أمرت بها خدامي من الأنبياء لم يلحقوا آباءكم، لقد ندموا وقالوا: كما وعدنا الرب بالثواب والعقاب علي أفعالنا، وهذا ما قد حل بنا يجب أن يستمع نسلهم الرب.

وفي الوقت نفسه استعمر ممثلو شعوب مختلفة منطقة فلسطين، حيث عرضوا المشاركة في إعادة بناء بيت الرب، وكان العرض مقدماً بيقين كامل، وبصدق نية، بدون أهداف توسيعه؛ لأنه منذ الترحيل قام المستوطنون بعبادة آلهة اليهود مع الاحتفاظ بالعبادات السابقة، وقد كان جوشوا Joshua عيل بوضوح إلي قبول هذا العرض للمساعدة طوال العصر الأخميني، حيث كان كبار الكهنة علي علاقة وطيدة بجيرانهم السومريين، وعلي العكس كان هاجاي الكهنة علي علاقة وطيدة بجيرانهم المتحمساً كتابيًا، وشديد التمسك بالوحدانية، ووطنيًا شديد الحماس، وقد أصدر في الثامن عشر من ديسمبر تحذيراً شديداً ضد التدنيس الذي سوف يُصيب المعبد في حالة قبول العون الذي تقدمه الشعوب المجاورة في بناء بيت الرب، وفي اليوم نفسه حدثت نبوءة أخري، وكان قد أعلن من قبل أن السماء والأرض سوف تتبدل، وأنه قد حان الوقت لأن يُضيف

إلى ذلك إزالة العروش والممالك الهشة، وربا تدمير شعوبها ومحو قوتها، وانقلاب أوضاع المنطقة، حيث تنقلب العربة على الحصان وينقلب الحصان على راكبه الذي سوف يطرح أرضاً، وكل سيقاتل أخاه، ومن أجل إيضاح تخلي الرب عنهم استخدم جيرمياه Jermiah أسلوب خلع الخاتم من اليد، وقد أوضح أنه «في اليوم ذاته، يقول الرب، سوف آخذك يا زيروبابيل Zerubabel وسوف أجعل منك عبرة».

كان تدمير بابل يعني أمل الشعوب في الاستقلال، وكان موت نبوخذنصر Nebuchadnezzar قد زاد من آمال الوطنيين من اليهود، وعند قرب نهاية العام انطلق أربعة من الرجال من بابل إلي القدس، وكانوا يعملون هدايا من الذهب والفضة، ومنها صنع تاج لملك اليهود المنتظر، وقد أعلن زكريا Zakariah وصولهم في الخامس عشر من فبراير عام 519 نبوءة طويلة ملأت الخيال المتطلع لذلك، وقد تمت الإشارة إلي اسم زيروبابيل Zerubabbel ضمنيًّا بالقول «بذور بابل»، لكن اسم الملك المقصود كان قد تمت الإشارة إليه بطريقة واضحة»، انظر إلي الرجل» يقول الرب: «الذي اسمه كالشهب؛ لأنه سوف يفوق الجميع، وسوف يبني بيت الرب»، وسوف يكون له مهابة الحكم، ويبسط ملكه علي عرشه، وقد صدرت نبؤات عديدة بواسطة أنبياء غير معلومة أسماؤهم بها مناوشات بليغة ونبوءات تعلن سلطان هذا الملك القادم.

من خلال حياته في البلاط الملكي تعرف زيروبابيل Zerubbabel على قوة الجيش الفارسي، وقد علمته الرحلة الطويلة إلى القدس الكثير عن شؤون الامبراطورية، وبالنسبة له لم توجد هناك أية احتمالية لإغراء التاج المفترض، ولكن المتحمسون رغم أنهم ذوي اتجاهات عملية لم يكونوا متوحدين في آرائهم، وبفضل الأنبياء في القدس كانوا قد وضعوه في مكانة غامضة، وهذا قد يعرضه إلى اتهام بالخيانة العظمي

كونه مخلصاً لملكه، حتي إن الكاهن الأعظم كان لسبب ما غير متحمس له ربا بسبب الأنانية وزيادة قدر منافسه، مما دعاه إلى زيادة حذره.

وبرغم أن المتحمسين كانوا يعدون زيروبابيـل Zerubbabel لدولـة مسـتقلة، وبالرغم من إدراكه أنه كان حاكماً في المرتبة الثالثة من الحكم، وكان مناصره في ذلك الوقت تاتيناي Tattenai حاكم ولاية عبر النهر الذي كان بدوره تحت سلطة هيستانيس Hystanes حاكم بابل وولاية عبر النهر، وقد وصلت أنباء بـوادر مّـرد إلى علم الملك، وهنا لا نعفى الكاهن الأعظم من اللوم في هذه المسألة، فقد كانت وشاية منه، وبينما كان كل اليهود مشغولين بأعمال البناء والترميم ظهر تاتيناي Tattenai فجأة متسائلاً من أعطاه الإذن لبناء هذا البيت وإكمال هذا الأساس؟ ومما أدهشه أن الكبار أجابوه بجرأة «نحن خدام رب السموات والأرض»، إننا نعيد بناء البيت الذي كان مبنيًّا منذ سنوات عديدة مضت، فقد كان أحد ملوك إسرائيل العظام هو الذي بناه وأكمله، ولكن بعد أن قام آباؤنا باستثارة غضب الرب الذي أوقع بنى إسرائيل في يد نبوخذنصر Nebuchanezzar ملك بابل الكلداني الذي قام بتدمير البيت وهجر أهله إلي بابل، ولكن في أول أعوام حكم قورش Cyrus الملك البابلي، أصدر قانوناً لإعادة بناء بيت الرب وإعادة أواني الــذهب والفضــة إلى بيــت الــرب، تلــك التــي قــد أخــذها نبوخــذنصر Nebuchadnezzar من المعبد الذي كان موجوداً في القدس إلى معبد بابل، وقد أخذ قورش Cyrus هذه الآثار من معبد بابل وقام بتسليمها إلى رجل يدعى شيشبازار Sheshbazzar الذي عينه الملك حاكماً، وأمره أن يأخذ تلك الأشياء ويضعها في معبد القدس، وتم بناء بيت الرب في القدس في موضعه، وقد قام شيشبازار Sheshbazzar بوضع الأساس لبيت الرب في القدس، ومنذ ذلك الوقت حتى الآن ما يزال البناء مستمراً ولم ينته بعد.

وكان من الواضح أن تاتيناي Tattenai لم يصدقهم بالرغم من

الإشارة التركية إلي نبوخ ذنصر Nebuchadnezzar ، وهو فايزكر باشنين من المتمردين الذي يحملون الاسم نفسه، وهم الذين تم قمع تمردهم، ولم يستطع بالتالي رفض الادعاء بأن إعادة بناء المعبد في القدس كان قد تم بناءً علي أوامر ملكية من مؤسسي الامبراطورية الفارسية.

وبناءً علي ذلك أعد تقريراً قال فيه: «من تاتيناي Tatianai حاكم عبر النهر وكذلك شاثرابورزانار Shathraburzana (ربا كان النائب الآرامي ذا الاسم الإيراني) والموظفين المعينين بإدارة عبر النهر إلي دارا (Darius) الملك له كل السلام، فليكن معلوماً أننا قد انتقلنا إلي مقاطعة جوداه Juda ، وإلي منزل الرب العظيم الذي يتم بناؤه بالأحجار الضخمة والأخشاب الفاخرة التي توضع في الحوائط والعمل يتم على قدم وساق».

وقد كان هذا البناء قويًّا لدرجة أنه يمكن أن يستخدم معبد الجدبل كقلعة حصينة في وقت الثورات، وقد ألمح الحاكم إلي أن البناء يجب أن يعطل، وقد بدأ بالفعل في تسجيل أسماء الكبار الذين كانوا يقومون بالإشراف علي البناء استعداداً لعقابهم إذا لم تثبت صحة قولهم بأن قورش Cyrus كان قد أمر بهذا البناء، وفي نهاية خطابه قال: «إذا سمح الملك، فليتم البحث عن المرسوم الملكي الآمر بذلك في المحفوظات الملكية والمراسلات السابقة الموجودة في بابل للتأكد من أن الملك قورش Cyrus قد صور ذلك المرسوم من عدمه والذي يأمر بإعادة بيت الرب في القدس ونحن في انتظار أمر الملك تجاه هذا الأمر.

وفي المسار العام للأعمال الإدارية فقد مر تقرير تاتيناي Tattinai في الدوائر العليا الإدارية حتى وصل إلى بابل، وقد تم البحث في دار الكتاب في بابل وفي بيرسيبوليس الملحق بها الخزانة ودار المحفوظات، ولما لم يجدوا هذا التقرير تذكروا جدهم، وهذا من حسن حظ كبار اليهود أن

قورش في عام حكمه الأول كان قد عاد إلي إكباتانا Ecbatana ، وبالتالي امتد البحث إلي قلعة هذه المدينة حتي تم إثبات صحة إدعائهم، وبالرغم من عدم إيجاد المرسوم الفعلي، فقد وجد في أحد السجلات تلخيصاً لمحتوي المرسوم المللكي الذي كان مؤرخاً في العام الأول من حكم قورش (Syrus) ، حيث كانت إحدي الفقرات التي تأمر بإعادة تدعيم معابد مختلفة وكان محتوي الفقرة «بالنسبة إلي بيت الرب الموجود في القدس فليبني البيت في المكان الذي تقدم فيه القرابين باستمرار، وليكن ارتفاعه 90 قدماً، والعرض تسعون أيضاً والذي به ثلاث طرقات من الحجر وطرقة من الخشب، وتقدم مصاريف البناء من البيت الملكي، وعلاوة علي ذلك فلتدخل الأدوات الذهبية والفضية إلي بيت الرب في القوس، تلك الأدوات التي نقلت في بابل من قبل من المعبد الواقع في القدس؛ ولتجلب هذه الأدوات وترجع إلى مقرها القديم كل في موضعه في منزل الرب.

وكانت نتيجة التقرير تبرئة كبار اليهود، والتصريح بإعادة بناء المعبد بواسطة مرسوم من مؤسسي المملكة، وهذا الأمر لا يمكن التغاضي عنه خاصة بواسطة مغتصب للملك، وفي الوقت نفسه، كان عرضه غير مستقر، وقد كان مجتمع اليهود صغيراً ويحكمه ممثل الملك الشخصي الذي كان عليه أن يمتلك رؤية صحيحة للموقف بدلاً من تمرد غير مجد يدفعه في ذلك عدد من الأنبياء ذوو الجرأة بصورة عامة، كان دارا (Darius) ينوي زيارة أرض القدس بنفسه قبل مرور عام آخر من الحكم، وإذا ظهر بنفسه بعظمته الملكية فسوف يدرك في الأنبياء أن الثورة كانت غير محتملة في الوقت ذاته وكانت في عام 519 نفسه انتصارات جديدة لدارا (Darius) متلازمة في الوقت، وعندما بدأ أتامايتا Atamita من إيلام جديدة لدارا (Darius) متلازمة في الوقت، وعندما بدأ المايتا قدم المتمرد إلي دارا (Darius) الذي أمر بقتله، وفي أواخر العام قام دارا (Darius) بغزو أرض سيثز (Darius)

بنفسه وعبر بحر كاسبيان Caspian لأعدائه فألحق بهم هزيمة قاسية في ساكا Saka ، وقد ألقى القبض على الهاربين وقيدوا واقتيدوا إلى البلاط الملكي كما تم مع قائدهم شونخا Shonkha ، وتم أيضاً الانتقام لقتلي السجيتاي Sagetae لقورش Cyrus ، ولكن لم يكن الوقت مناسباً لتنصيب وال ثاني لسيزا Sythia ، وهنا وبناء على رغبة الملك قسمت الولاية إلى ساكا Saka الأحراش وساكا Saka السهول، وقد تم استغلال المساحة على صخرة بيهيستام Behistam إلى أقصى حد، وقد زاد استخدام الرسم الشخصى؛ ولذلك أزيل جزء من النقش القديم لإضافة المتمرد التاسع شونخا Shonkha ، وعلى رأسه وضع في الرسم قبعـة الأغبيـاء وهـي تحتـل نصف طوله، وقد أطلق الناس عليه لذلك «حامل القبعة المدببة»، وقد وضع شعره في مؤخرة رأس بالتفاف شديد ينتهي بعقدة، وقد كان شعره طويلاً ومسترسلاً بطريقة غير معهودة، حيث يرتدي سروالاً قصيراً وحذاءً طويلاً، وقد أضيفت للصخرة إضافة أخرى في عمود خامس، وبعد هذا التحسين والتطوير تم صقل الصخرة بالكامل من السطح وتلميعها لمنع وصول المتطفلين إليها، وقد أنقذ هذا التحسين النقوش واللوحات البارزة من العبث بها، ولكن ذلك أيضاً قد أخر من وجود نسخة دقيقة لهذا العمل في عصرنا هذا.

### السلام في مصر وفلسطين:

في شتاء عـام 519- 518، كـان دارا (Darius) متجهـاً إلى جهـة الغـرب، وكانـت فلسطين في الطريق، وقد توقف هناك من أجل تسويق بعض الأمور، وربا تعطينا نبوءة زكريا Zacharia بعض الأفكار عن ذلك الوقت الذي لم يوجـد بـه أي مرتب لإنسان أو حيوان، حيث كانت الخدمة العسكرية إلزامية وبـدون أجـر، ولم يكـن هنـاك أمـان لأي شخص يقوم بالعمل والحركة من أجل قمع الأعـداد، والـدليل عـلى ذلـك أن زيروبابيـل

Zerubbabel قد تم استدعاؤه ومحاكمته، وقد أعدم باعتباره متمرداً حيث لم يعد لاسمه أي ذكر في أي مصادر بعد ذلك.

وبعد تسوية المشكلة اليهودية، اتخذ دارا (Darius) طريقه عبر الصحراء الغربية ووصل إلي ممفيس بدون أية حوادث غير عادية، وقد وجد السكان المحلين ينتحبون من أجل موت معبودهم عجل أبيس المكتشف في عهد قمبيز Cambysis ومات في 31 من شهر أغسطس عام 518، وقد قرر استمالتهم حتي يظلوا رعاياه المهادنيين، وأمر الملك بمائة تالنت Talent من الذهب لتقوم إلي اكتشاف أبيس جديد، ومع مراسم سابقيه وضع أبيس الميت في 8 من نوفمبر بالرغم من عدم وجود اسم مقدس أو لقب خاص بدارا (Darius) علي الأعمدة المنقوشة، وبعد ذلك غادر دارا (Darius) مصر بعد أن قام بتنصيب أريانديز Aryandes والياً عليها.

كان دارا (Darius) في ذلك الوقت قد انتهي من إعداد كتاب القانون ليطبق في غرب آسيا، وفي مصر وجد أنه كان متوقعاً وجود كتاب القانون هذا، وكما كان مينا موحد القطرين في مصر ومؤسس مصر الحديثة في ذلك الوقت، وكما كان النبي موسي مؤسس الدولة العبرية، كان لمصر العديد من الملوك المؤسسين للدولة المصرية سيزوستريس Shishak وشيشاك Sessostris وبوكريس Boochris وقد خطط أماسيس Amasis لإعادة تعديل القانون المصري، ولكن سبقته المنية قبل أن يري مشروعه النور، ثم تلاه قمبيز في هذا العمل لكنه مات وهو في طريقه إلى وطنه.

وقبل الثلاثين من ديسمبر كتب دارا (Darius) إلي عامله الذي عينه والياً علي مصر أريانديز Ariyandes: «دعهم يجلبوا لي الحكماء بين المحاربين والكهنة والكتبة في مصر الذين تجمعوا من المعابد واجعلهم يدونون القوانين القديمة لمصر حتى العام التاسع والعشرين من حكم

الملك أماسيس Amassis ، وقانون الفرعون والمعبد والشعب أحضر ذلك هنا، وعلي عكس القوانين السابقة كان قانون دارا (Darius) غير صادر بالمراسيم الملكية، بل الممارسات الدينية وهو ما يسمي القانون العرفي، وهو بالتالي القانون غير المكتوب والإجراءات الاعتيادية التي كان يجب تقنينها، وبعد أيام قليلة علي ضفاف الذيل كان دارا (Darius) عائداً إلي وطنه وفي الطريق لاحظ أن القدس هادئة، وقد قضي علي أملهم في وجود ملك وطني، وبالتالي بقي لديهم أن يحافظوا علي انتمائهم مع الكاهن الأكبر وهو الرئيس المعترف به من قبل الشعب اليهودي، وكانت آمال اليهود في ذلك الوقت تتركز علي معبد القدس الذي سمح دارا (Darius) بحكمه بمناقشة أمره، حيث إن زكريا Zachariah في آخر نبوءة مدونة له في السادس من ديسمبر عام 518 تخلي عن أية أفكار عن الثورة، وأعلن أن الإله القومي قد عاد إلي بيته القديم، وعندما يكون وحده، فإنه سوف يجلب إلي عباده الرخاء بدرجة لا يحلمون بها، وفي الثاني عشر من مارس عام 515 كان قد تـم إتمام المعبد بالفعل وبقي الشعب موادعاً.

وترجع زيارة دارا (Darius) القصيرة إلي مصر إلي أنه قد تلقي معلومات من الوطن، والتي أفادت أن فيدافارنا Vindfarna الذي كان رئيس المعاونين لدارا (Darius) في الترقي للعرش وكان قد قمع تمرد بختنصر Bebuchtadnezz الثاني وكان اسمه علي قمة صخرة بيهيستام التي شهدت أسماء المتمردين وصورهم، ولكنه كان قد جرب كيف يقضي علي العروش بسهولة، وقرر أن يقوم بهذا بنفسه، وفي سبيل ذلك فقد حياته، لكننا لا نعلم تاريخ هذا بالضبط، وقد وضع الشاعر العظيم إيسكيلاس Aeschylus مارافيس Maraphis وبارديا Bardiya كملوك شرعيين.

«بينما كان جلالة الملك دارا (Darius) في إيلام Elam بينما كان جلالة الملك دارا (Adjaharosne أدجاهوريسين

الأجانب الذين حكموا مصر، وقد أمرني أن أعود إلي مصر من أجل ترميم الجزء المدمر من معبد منزل الحياة الذي يتعامل في الطب، وقد علل الراوي هذا الأمر، فقد قام الحكام الأجانب بنقلي من أرض إلي أخري، وقد أمرت بالحضور إلي مصر كما أمر ملك الأراضين، وقد أديت ما أمرني به جلالته، وقد أعددت الإقامة لكل موظفيه وأبناء المرموقين والنبلاء، ولم يجدوا بينهم أي فقير، والراوي يباهي بعمله»، وقد أمرت كل فرد في مجال اختصاصه وحرفته، وبالتالي نفذت أمر الملك في أن أعطيهم العطايا والخيرات حتي يبذلوا قصاري جهدهم ويظهروا كل المهارة في حرفهم، ويفعلوا كل ما يجيدونه بأدواتهم بناءً علي الأوامر المكتوبة حرفيًا كما كانت مخطوطة من قبل، وقد فعل جلالته ذلك لأنه يعلم مزايا هذه الحرفة وهي تحويـل العليـل إلي سـليم يخلـد كـل الآلهـة، وعابـدهم يقـدم القـرابين ويخلـد احتفالاتهم المجيدة للأبدية.

#### غزو الهند الغربية:

منذ عصر قورش Cyrus كانت جاندارا Gandara هي أقصي غزو وقع بالاتجاه الشرقي للعصر الأخميني، وكانت الإمبراطورية الهندية تحت تبعتهم من الناحية الإدارية، حيث لحقت باكترا Bactria وحتي وقت قصير في عام 508 كانت غير مستقلة كولاية فارسية، ولم تكن تحمل اسمها الوطني الأول الهندي وهو باروبارايسانا Parupaesunna لكن حملت اسم جاندارا Gandara في الكثير من أهميتها، ولكن وجدت الكثير من عملات الداريك الذهبية في كل الأراضي الهندية، وقد سقطت عاصمتها بوخالا Pukhala قبل العاصمة الهندية تاكسالا Taxala وتوجد في الجنوب الشرقي من جاندارا Gandara سهول الهند الرائعة المشهورة بالغبار الذي يهبط مع الأنهار والغنية بعنصر الذهب، وقد أمر الجواسيس بالانتقال إلى هناك، وكانت الوجهة بالتحديد رأس منطقة

الملاحة علي نهر كابول الغني في منطقة الهندوس منحدراً إلى حيث يصب في المحيط الهندي، وقد أبحر الجواسيس لمدي ثلاثين شهراً من الشاطئ الجنوبي لإيران خارجين من الخليج الفارسي، ثم حول الجزيرة العربية بالكامل، ووصلوا إلي السويس، وكان قائد السفينة من كاريا Caria ويدعي سيلاكس Scylax الذي نشر كتاباً بعد عودته باللغة الإغريقية ذات اللهجة الأيونية Ionia ، وكان يسمي الدوران حول لقاءات الملاحة، وتعد هذه هي أول المعلومات الموثقة عن الشعوب الشرقية، بالإضافة إلى قائدتها كنموذج لأعمال المستكشفين والجغرافيين والمؤرخين.

وقد أغرت المعلومات التي جمعها الجواسيس الملك أن يجرب غزوات أكثر في الجبهة الشرقية، وقد خضعت الهند الشرقية وكانت حتي قبل عام 513 قد كونت ولاية الهندوس Hindos والتي كانت تدر جزية سنوية مقدارها 360 تالنت من الذهب، وقد فتح الطريق الملاحي الشرقي للتجارة، وبعد ذلك بوقت قصير نجد في الوثائق امرأة هندية تسمي بوساسا Bussasa لها حافة في كيش Kish تحت إشراف الشرطة.

ولكن إقليم الهندوس Hindus لم يكن كل الهند، وقد اشتق اسمه من نهر الهند الغني بالماء، ويشمل الإقليم فقط أراضٍ علي ضفة النهر وروافده ولم تحت الهند الغني بالماء، ويشمل الإقليم فقط أراضٍ علي ضفة النهر وروافده ولم تحت الولاية شرقاً إلي إقليم الجانج Ganses حتي هيداسبيس Hidaspes التي أصبحت فيما بعد حدود مملكة تاكسيد Taxids، وفي أيام المؤرخ هيرودوت فيما بعد حدود مملكة تاكسيد ap العربية بقيت هي الحزام الصحراوي الذي يفصل الآن النصف الشمالي من شبه القارة الهندية إلي الهند الشرقية والغربية، ولم يحتد الحكم الأخميني الفارسي إلي جنوب هذه الغابة الكبيرة، وهكذا تتوصل إلي استنتاج أن الهند التي يصفها المعاصرون في فتوحات الإمبراطورية الفارسية كانت محدودة بالوادي الهندي.

إقامة القناة في مصر:

في عصر الأسرة الملكية الفرعونية الوسطي، تم حفر قناة من مدينة فاكوسا Phacossa من فرع النيل الشرقي لري الوادي الخصب في الشرق، حيث استقر العبرانيون في مدينة جوشين Goshen ، وقد حاول نيخو Nicho مد هذا الفرع إلي البحرات المرة، ثم إلي البحر الأحمر عن طريق خليج السويس كمرحلة من سياسة الاستكشاف التي أدت إلي إحاطة الفينيقيين بقارة أفريقيا والملاحة حولها، وبعد المرور عبر الصحراء الغربية في عام 518، وقد كان دارا (Darius) في طريقه عبر وادي التوميلات Tumilat ، وكان من المفترض أن يلاحظ هذه القناة غير المكتملة، وقد كان يأمل في أن يتم هذا بسرعة وبطريقة أقل تكلفة من أجل إسراع الطريق إلى الهند بالبحر، وقد قرر أن يكمل هذه المهمة.

وقد غطي خط فيخو Vinecho الأراضي بالرمال، وكان من الواجب قبل بداية العمل أن يزال هذا الرمل، وكان يجب حفر الآبار من أجل مئات العمال، وعندما فتحت أخيراً، كان اتساع القناة 150 قدماً عرضاً وعمقاً، مما يكفي لحركة التجارة وهذه هي بداية فكرة قناة السويس التي يمكن قطعها في أربعة أيام في ذلك الوقت، وقد كانت توجد خمسة أعمدة تحمل نقوشاً لتخليد هذا المشروع العملاق تطالع أعين من يقطعون هذا الممر البحري، وكانت هذه الأعمدة العملاقة من الجرانيت الصلب موزعة علي طول المجري المائي، وعلي أحد الجانبين المتكررين رسم دارا (Darius) وهو يمسك داخل أحد الإطارات الفرعونية بعبارة تحت رمز أهورا- مازدا وبثلاث لغات أنا الفارس من بارسا Parsa الذي توليت حكم مصر وأنا الذي أمر بحفر هذه القناة من نهر النيل الذي ينساب طوال مصر إلي البحر الذي يصب في فارس، وبعد حفر هذه القناة التي أمرت بحفرها سيرت الفن إلي حيث كانت مشيتي إلى بلاد الفرس.

وعلي الجهة المقابل سطر بالنسخة، وتحت قرص الشمس وهو الذي كان يرمز أصلاً إلي أهورا- مازدا المرسوم في المقدمة يقف فرعا النيل كرمز تقليدي لاندماج وتوحيد أراضي مصر وأحدها موجه إلي دارا (Darius) «لقد منحتك كل الأراضي، كل فينيقيا وكل الأراضي الأخري، وقد جعلت تحت سلطانك كل البشر وكل الرجال، وكذلك القاطنين في الجزر التي تقع في البحار، وكل هذه الألفاظ والمصطلحات كانت هي المستخدمة في الغزوات التي تمت في الأسرة الملكية الثامنة عشرة، ولكن هذه الألفاظ الآن تستخدم لمناسبة الفتوحات الجغرافية الحديثة «لقد منح الملك كل خطوط وثروات الحياة والصحة والسعادة وكل هبات رع من الطعام ومباهج الحياة ومن ملكه لمصر العليا والسفلي (الوجه القبلي والوجه البحري)، وكذلك بسطت كل الأرض أمامه حتى في البلاد الغريبة عنه.

ويتبع ذلك قائمة بالولايات التي يحكمها تتبعها أسماء ذات أصل آرامي بأسلوب مصري غير مألوف، مقلدة قوائم كتبت بأسلوب الأسرة الملكية والشاملة، حيث كان اسم كل ولاية مكتوباً داخل رسم مصري يرمز إلي مدينة تم فتحها، حيث كان الأسري ذوو الأشكال والألوان المختلفة رمزاً لهذه البلاد يركعون في توسل أمام دارا (Darius) الذي كتبت هذه الرسوم عنه أنه ملك الملوك، حيث كان يحمل كل الألقاب القديمة المصرية، وحيث صور علي أنه سليل الآلهة، وجاء من نسلها وهو يصور أيضاً في صورة رع المعبود المصري القديم الذي كتب أن دارا (Darius) قد وضع علي العرش حتي يتم ما بدأه رع بنفسه، وقد منح وهو في رحم الأم ولم يأتِ للعالم بعد كل ما كان يقع تحت قرص الشمس، وهو يدور في فلكه؛ ولأن الإلهة نيث Neith قد اعترفت به ابناً لها فقد منحته قوساً في يده حتي يقهر أعداءه كل يوم، كما فعلت بابنها رع فقد وهبته القوة علي تدمير أعدائه في كل مكان وباعتباره ابناً لها فقد مدت ملكه حتي ترد الجزية من الشعوب التي تسكنها.

وبعد الإشارة إلي بارسا Parsa وإلي قورش Cyrus تخبر الوثيقة عن كيفية بناء القناة وكيفية إنجاز هذه المهمة، وقد قدمت الجزية إلي بارسا Parsa بحمولة 242 قارباً، وقد تم تكريم دارا (Darius) وأعطي الأمر من أجل إقامة هذه الأعمدة التذكارية التي لم يكن لها مثيل.

الحملة ضد شيشيا Scysia الأوروبية:

بينما كان الفلاحون المصريون يحفرون القناة كان دارا (Darius) يُعـد لأول حملاته في أوروبا، وقبلها بوقت قصير كان أريامنيز Ariarmnes والى الفرس في كابادوكيا Cappadocia قد عبر البحر الأسود، وقام بالاستكشاف لشاطئه الشمالي استعداداً للهجوم على بلاد شيشيا Scythia الأوروبية، وقد قرر دارا (Darius) بناءً على ذلك محاولة القيام بأول غزو لهذه الأرض وقيادة الجيش بنفسه، وقد انطلق من صوصا وعبر مضيق البوسفور في عام 513 في مكان لا يبعد عن البحر الأسود، حيث يدخل إليه عن طريق جسر للقوارب شيده مندروكليس Mandracles الـذي كتب زميله في الموطن كويديلوس Choerilus عند عبور جسر دارا (Darius) (لأن بلده كانت تدين بالولاء للسيادة الفارسية)، وأقيم اثنان من الأعمدة التذكارية على الشاطئ أحدهما في اليونان والآخر في أسبيريا Asspria وهـما ذات شخصية فنيـة مخروطية، يحمل كل منهما قامًة بالشعوب الخاضعة لسلطان دارا (Darius) ، وقد جهزت 600 سفينة مزودة بالرجال الذين ينتمون في غالبيتهم إلى البحارة الإغريقي في المدن الرئيسة، ومن قارة أوروبا الأم انطلقت عبر البحر الأسود إلى استار Ister ، حيث بنى الجسر الثاني وبين الجسرين خضعت له جيتاي Getae وباقى بلاد ثراسيا Thracia .

وعند عبور النهر دخل الجيش إلي سيثيا Scythia التي احتلها الرُحل الإيرانيون التي كانت معيشتهم الدائمة علي ظهور الخيول تنقلهم من

موضع لآخر، ويحيون مع أسرهم في الخيام والعربات التي تجرها الثيران ومنذ قرن احتل ميليتوس Miletas ساحلهم حيث كان يتاجر بالسلع الكمالية بالحبوب، ولكن تقدير الفن الإغريقي لم يغير من طباعهم الشرسة البدائية، وكان أكثر ما يسعدهم هو اللبن المتخمر للخيل الذي يشربونه من أوان مصنوعة من الجماجم البشرية لإعدادهم، وكان أول من ينحر من بعد ويُشرب دمه ويستخدم جلده في صناعة الدروع، وكانت تسلخ جلود الرأس وتستخدم في صناعة الملابس وأدوات المائدة، وقد كانت الاتفاقيات يتم التصديق عليها بالعهود المكتوبة بالـدم، وكان يصحب موت رئيس القبيلة ذبح الخيول والفرسان وتكدس أجسادهم فوق جثة رئيس القبيلة فوق عربة تجرها عجلات، وكانت محظياته وحامل كأسه والطباخ الخاص به والخيول التي يركبها يتم ذبحها جميعاً من أجل أن ترافقه في العالم الآخر، وكانت الحراب تنصب حول جثته وتسقف بقطع الخشب وتوضع كئوس الذهب حول جثته وتوضع كلها في مقبرة، وقد تم استخراج العديد منها وكان التكريم يتم بواسطة المخصيين الذين يحملون الزهور، حيث كانوا وثنيين يعبدون آلهة عديدة، ولكن كان إله الحرب لديهم هـو المكرم الـذي لـه أقيمـت المعابـد والمذابح، وكان يرمز إليه بسيف إيراني أثبري يقام على مرتفع من الحلي، وكان يتم تقديم القرابين من الخيول له، بالإضافة إلى البشر.

وعندما اقترب دارا (Darius) بجيشه خرب أهل سيثيا Scythia أرضهم وفروا هاربين إلي الجبال، وقد قام رماة الأسهم بالمناوشات مع قوات الملك العظيم حتي أجبروه علي التراجع، ولحسن حظه كان الإغريق الآيونيون Aionian يقومون بحراسة الجسور بعد الموعد المحدد، وقكن دارا (Darius) من الرجوع إلي سيستوس Sestos ، حيث عبر هيليسبونت Helispant إلي آسياناركا وراءه 80 ألفاً من الجنود تحت قيادة ميجابازوس Megabazus وإلي داسيليوم Dascyleium ليواصل الحرب في عام 513.

في الوقت نفسه تم اغتيال أرسيسيلاوس Arcesilaus الذي سلم سيرين Cyrene إلى قمبيز Cambysis ، وقد تم اغتياله في برقة، وقد توسلت أمه فيريتيم Phretime إلى والى مصر المجاورة أريانديز Aryandes ، وكانت فرصة جيدة لا مكن تفويتها، وقد استعان بأعوانه فقد كان الأمر فقط يتطلب قوات مدعمة له، وقد كانت هذه القوات حيث يقوده أماسيس Amasis وأسطولاً تحت قيادة بادريس Badres من قبيلة بارسجاردا Parsagardae ، وكان ذلك هو المطلوب من أجل إدخال كل المنطقة تحت المظلة الفارسية، وقد استسلمت ولاية برقة تحت قسم بعدم الانتقام منها بعد حصار دام تسعة أشهر من خلال خطة توقعها أماسيس Amases بنفسه، وقد قدم قادة الحرب إلى فيريتيم Pheretime الغاضب الذي قام بالبتر الوحشي، وقد قيدت نساؤهم حول الجدران، وقد استعبد أماسيس Amasis باقي السكان وأرسلهم إلى دارا (Darius) للتصرف في أمرهم، وقد قام بترحيلهم إلى باكتريا Bactria ، وقد غيروا اسمها إلى برقة، وكان الهدف الرئيس لهذه الحملة هو غزو ليبيا، وقد اعترف القليل منهم بالخضوع لهذا الغزو، وأثناء هذا الحصار الذي امتد إلى تسعة أشهر لبرقة توسع الجيش الفارسي غرباً إلى بني غازى بالرغم من المعاناة الشديدة للفرس عند عودتهم منها، وقد استسلم بعض من الوطنيين وكون الإغريق والليبيون ولاية جديدة أطلق عليها اسم بوتايا Putaya في عام 512.

وفيما يبدو أنه عند عودتهم، شاهدت القوات العسكرية الأعمدة التذكارية وقد ترك فيها فراغ لعشرين ولاية فارسية فقط أضيفت إليها أربع ولايات جديدة، إضافة إلي ولاية الهند في السيرة الذاتية لدارا (Darius) أولئك الذين يسكنون البحر وجاندارا Scylax في رحلته البحرية أن هذه كانت البلد التي انطلق منها سيلاكس Scylax في رحلته البحرية

للخروج المخطط من القناة المصرية، وقد حذفت بعض الولايات من أجل التي المخروج المخطط من القناة المصرية، وقد حذفت بعض الولايات من أجل التي أضيفت حديثاً للقائمة، وهي كوشيا Kushiya (وهي أثيوبيا) وكانت بارسا Parsa ما زالت تعد إحداها وكذلك ساكا Saka التي ظلت منفردة بالرغم من الاعتراف بكل من ولايتي الأحراش والسهول. الغزو باتجاه البونان:

وفي الوقت نفسه، كان يتم التطهير المستمر للطريق إلي بلاد الإغريق في أوروبا بشكل منتظم، ذلك الذي بدأة ميجابازوس Megabazus ، وقد تم الاستيلاء علي بيرنيثتوس Perinthus بهجوم عاصف بعد مقاومة شديدة باسلة، وتدريجيًّا أجبرت شعوب ومدن ثراس Therace علي الاستسلام المشروط، وقد تم الاستيلاء علي مستوطنات بايونيا Paeonia ، بينما كان مقاتلوها غائبين عنها في انتظار اقتراب أحد جيوش دارا (Darius) ، وبناءً علي أوامر الملك دارا (Darius) تم ترحيلهم في فريجيا، وقد أرسلت الرسل إلي أمينتاس Amyntas وهو أخو الإسكندر (Alexander) الذي قتل هؤلاء الرسل؛ وذلك لقيامهم بإهانة نساء مقدونيا، وقد أخفي نبأ القتل عن الملك مقابل رشوة هائلة وذلك بزواج أخت الإسكندر (Alexander) مين القائد الفيارسي بوباريس Bubares ابين ميجابازوس . Megabazus

وفي الوقت نفسه كان دارا (Darius) قد قضي العام 512 في سارديس كان دارا (Darius) قد قضي العام 512 في سارديس Ristioeus ، وقد كافأ ميليتوس Miletus المسمي هيستايوس Myrinus ، وذلك بإعطائه ولاية ميرسينوس Ister بينما اختير كويز Coes قائداً لميتيلين Mytilene ، وقد وصل ميجابازوس بينما اختير كويز Paeonia مع الرحلتين من بايونيا Paeonia ، وحذر الملك من خطر ما يقوم به هيستايوس Histiaeus في ميرسينيوس Myrcinus ، وبالتالي

تذكر دارا (Darius) ذلك، وأخذ معه القائد المشار إليه إلي صوصا علي وعد أن يجعله مستشاراً له ومشاركاً له على المائدة رمزاً لعلو مكانته.

وقبل أن يُغادر إلى صوصا، عين دارا (Darius) أخاه أرتافرينيس Artphernes والياً على سارديس Sardis وقامًاً بالإشراف على مدن أيونيـا Ionia الإغريقيـة، وبـدلاً من ميجابازوس Megabasus أصبح أوتانيز Otanes ابن سيسامنيس قائداً لقوات عبر البحر، أي والياً على داسيليوم Dascylieum وبيزانتيوم Byzantium وكاليدون Chaledon وأنتندروس Byzantium Lampenioum ، وبالتالي كان أوتانيز Otanes قائماً بتأمين تجارة الحبوب عبر البحار، ونتيجة لـذلك فقـد أهـل سيثيان Sythian كـل الكنـوز الغنيـة التـي كـانوا يقدرونها من اليونان، وقد كان تجار ميليسيا Milesia يجدون العمل المربح الذي يعيشون عليه تطوعاً، وكان التحكم الفارسي في المضايق يعـد تهديـداً لإمـداد وتـوفير الطعام لبلاد الإغريق في أوروبا، وقد قام ميجابازوس Megabazus بسد المضايق التي أعدها كويز Goes وبالاستيلاء على ليمنوس Lemnes وإيبروس Imbres تلك الجزر التي تقع على الخليج وذلك في عام 511، وبحلول عام 513 كان الحائط الدائري لبيرسيبوليس معداً لتخصيصه، وفي إحدى الليالي المقمرة في الوجهة الجنوبية قدم دارا (Darius) قامّة جديدة لولاياته.

# الفصل الحادي عشر

### مشكلات الحدود اليونانية

إلقاء الضوء على نافذة جديدة للحروب مع اليونان:

الحروب اليونانية والفارسية بالنسبة إلينا قصة ساحرة، مع أنها ليست جديدة، وبقراءة هذه القصة نتعرف علي أنفسنا مع الحروب اليونانية، حيث إن روايتنا يجب أن تبني وتنحصر في هيرودوت (Herodotus) ، فقد نسينا تماماً أنه قد مر وقت طويل علينا منذ أن تجاوزنا مرحلة مجتمع المدينة عندما حكمنا أنفسنا مثلنا مثل الأثينيين، وأننا قد أصبحنا الآن امبراطورية عالمية جبارة ومشكلاتها مثل مشكلات الفرس.

ولا ينبغي علينا فقط قراءة الحكايات المبهجة لهيرودوت (Herodotus) بعيون فاحصة للعوائق الأمريكية لعصرنا الحالي، ولكن يجب علينا أن نتناسي وللحظة الانتصارات التي انتهت لصالح اليونان الأوروبية (الحرب الفارسية الكبري Great Persian War)، وقد تم إعطاء جزء من التصحيح المطلوب للتفسير التقليدي عن طريق المصادر المشرقية الأساسية، والتي لم يكشف عنها الضوء حتي وقت قريب، وندرة تلك المصادر التي تلقي الضوء مباشرة علي اليونانيين هو في حد ذاته ذا أهمية كبيرة.

وتؤكد كل زيادة في معرفتنا فقط القوة الكاسحة للإمبراطورية

الفارسية عندما انقلبت على الولايات اليونانية المدن الصغيرة المستقلة غير الموحدة، والتي من أجل ذلك لم تصمد طويلاً أمام الفتوحات والانتصارات السابقة، وشجع ذلك محاولة اكتشاف سبب فشل الغزوات التالية.

ومع زيادة الكثافة السكانية وازدياد التروة وانضمام المزيد من الجزء الحضاري من العالم اليوناني الخاضع بالفعل للسيطرة الفارسية تأكد لدارا (Darius) حتمية ضم الأجزاء الباقية، وقد فكر في أن الزيادة القليلية للحملات الحدودية بقيادة قادته العسكريين كفيلة بجمع شمل اليونانيين الذين ما زالوا يحتفظون باستقلالهم والاعتراف بسيادة الملك الأكبر (The Great King) ، وبينما كان ميجاباسوس (Megabazus) ومن بعدها أوتانيس Otanes يقود الحملات بثبات نحو الجنوب الغربي استقبل أرتافيرنيس (Artaphrenes) في سارديس Sardis السفارة التي كونت مدخلاً مباشراً إلى قلب اليونان الأوروبية، وبعد رحيل المرزبان الأوروبي هبياس Hippias عام 510 قبل الميلاد أصبح الأثينيون تحت قيادة كلسسنيس Cleisthenes ، وتمتعوا بديمقراطية معتدلة، وكأمر طبيعي ومتوقع كانت مهددة بالحرب من قبل إسبرطة المحافظة Conser Vative Sparta وحيث إن إسبرطة Sparta كانت العدو المعلن للفرس، فقد مّت الإشارة إلى تحالف الفرس مع الأثينيين، ولقد طالب أرتافيرنيس (Artaphrenes) الإمارات بالإذعان والطاعة المعتادة (الأرض والماء)، ولقـد أذعـن الرسـل، وأصـبح أول احتكـاك مبـاشر للديموقراطية اليونانية والاستعمار الفارسي واضحأ بوعد الديمقراطية الوليدة بتقبل الإقطاع الفارسي، وأثناء فترة فاصلة من الزمن تغير رأي ووجدان العامة، وكان موقف الرسل هـ و التنصل من المسؤولية، ويبدو أنه تمت معاقبة كلسسنيس Cleisthenes ، ولاحقاً، وبعد عامين (505 ق.م) برز المرزبان هبياس Hippias في سارديس Sardis ، وأقنع أرتافيرنيس (Artaphrenes) محاولة إعادته للحكم. ولمواجهة هذا التهديد قام خصوم الديمقراطية بإرسال رسولهم لتحذير المرزبان (حاكم ولاية فارسية) من عدم تصديق المنفيين من الأثينيين، وحيث إنه من المتوقع استخدام القوة، أمر الأثينيين بإعادة هبياس Hippias تحت وطأة الهجوم، ولقد قرر الأثينيون شن حرب مفتوحة ضد الفرس.

# الثورة الأيونية:

اتحد عدد كبير من اليونانيين الأيونيين في حملة سايثيان Seythian ، وكانوا علي وعي بأهمية قوة اتحادهم، ولكنهم فشلوا تماماً في إدراك أنهم قد أضاعوا فرصتهم وأن المشكلات الطارئة للارتقاء الفارسي قد هدأت الآن، فقرر الأيونيون القيام بثورة، ولقد تزايدت المقاومة والمعارضة للمرزبانات الذين فرضهم عليهم الفرس.

لقد خسرت الطبقات التجارية التي ساندها المرزبانات تجارتها بالنسبة إلى الفينيقيين Phoenicians واليونانيين الأوروبيين، وقام ملك الأراضي الفيليين باستغلال الفرصة لتأليب الرأي العام، وكان قائدهم أرستاجوراس الأصليين باستغلال الفرصة لتأليب الرأي العام، وكان قائدهم أرستاجوراس Miletus وخليفة المرزبان ميلتوس Miletus ، وقد والذي سجنه هيستيايوس Histiaeus من قبل الملك في صوصا Susa ، وقد أتت الفرصة لأرستاجوراس Aristagoras عندما طلب المنفيون النكسيون مساعدته لعودتهم إلى جزيرتهم؛ ولذلك قام بإقناع أرتافيرنيس Artaphrenes بتزويده بمائة سفينة للعمل على تفعيل إعادة الملكية، ومن ثم توسيع رقعة الحكم الفارسي لتصل إلى جزر سيكلادس Cyclades ، وإلى هنا كان ميلتوس الحكم الفارسي لتصل إلى جزر سيكلادس كانت لدي المرزبان شكوكه، وتحت الحالة المشروع إلى الملك لاتخاذ القرار والذي صدق على احتياطات المرزبان، وبحلول الربيع التالى عام 500 ق.م بدأ الأسطول البحرى الرحلة، ولكنه تشكل

من مائتي سفينة شراعية ثلاثية المجاديف (أي في كل من جانبيها ثلاثة صفوف من المجاديف) بدلاً من المائة المطلوبة، ولقد تم تزويدها بأعداد كبيرة من الجنود النين كان معظمهم من غير اليونانين، ولم يكن قائدهم أرستاجوراس Aristagoras ، بل كان قائدهم ميجاباتيس (Megabtes) ابن عم الملك، وكان من الطبيعي أن يتشاجر كل من ميجاباتيس Megabtes وأرستاجوراس Aristagoras وأن يتم تحذير السكان النكسين Naxians ، وأن تنتهي هذه الغزوة المخطط لها بالفشل.

وبالحاح وتحفيز من هيستيايوس (Histiaeus) في صوصا (Susa) للقيام بثورة كانت دعوة أرستاجوراس Aristagoras التالية لقادته هي إعادة إحياء التحالف الأيوني، وكان هيكاتايوس Hecataeus هو فقط من عارض هذا الاقتراح، وعند التحضير لجولته العالمية علم المؤرخون في المقام الأول قوة الإمبراطورية، وقام هو بوضع قوائم مرتبة لجميع الدول الخاضعة للمملكة الكبري، وعلي الرغم من ذلك لم يتفهم معارضوه ذلك، وقاموا بالتصويت للقضاء على الحكم الاستبدادي.

ولقد تنحي أرستاجوراس Aristagoras عن مركزه في ميلتوس Miletus وبالنسبة للمرزبانات الآخرين فقد تم قتلهم أو سجنهم أو طردهم من البلاد، وبالنسبة للمرزبانات الآخرين فقد تم قتلهم أو سجنهم أو طردهم من البلاد، ولقد تم طلب المساعدة من إسبرطة Sparta التي كانت تعد في ذلك التاريخ أقوي قوة يونانية، وبالرغم من تهديدات إسبرطة Sparta السابقة للفرس فقد تم كبح جماح الملك كلومنيس Cleomenes ، فلا بد وأنه قد أدرك أن مساعدة الشوار الأيونيين قد حالت دون أي هجوم فارسي في المستقبل علي اليونان الأوروبية، ولكنه كان عاجزاً عن فعل أي شيء، حيث كان تأثيره في أقلل مستوياته سواء في داخل البلاد أو خارجها، وحتي لو كان يؤمن شخصيًّا بأن قرار الحرب هو القرار الصائب فهو لا يستطيع التأكد من أن قائد الأسطول البحري

بلبوننسيان Pelponnesian المفكك وكورنيس Corinth وأجيانا Aegina سوف مفعلون مثلما فعلت إسرطة.

ولقد تم نفي أرستاجوراس Aristagoras من البلاد بجرد أن قام بنشر خريطة العالم البرونزية في محاولة لإثارة جشع الملك، وجعله يبدأ الحرب بصورة عاجلة، ومن المعروف أن الرحلة تستغرق ثلاثة شهور من الساحل وحتي صوصا Susa ، وقام أرجوس Argos بالبحث في معجزة دلفيك Delphicoracle (وسيط الآلهة ومهبط الوحي عند الإغريق)، ولقد تلقي الرد المتوقع بالتهديد بتدمير معجزة دلفيك Delphicoracle ، وكذلك مهبط الوحي في جزيرة برانشيدا معجزة دلفيك Branchidae ، فالأثينيون ولأنهم الأكثر محافظة وانزعاجاً من استدعاء أرتافيرنيس Artaphrenes لهبياس Hippias تلقوا استغاثة ميلتوس Miletus (ابنة المدينة) بالتصويت من أجل عشرين سفينة.

ولقد تم تزويد الأسطول الأثيني بخمس سفن ثلاثية المجاديف من أريتريا، ووصلت عام 499 ق.م، وبزيادة عدد السفن بضم السفن الأيونية والماليسيانية قام الأسطول البحري بالرسو علي شاطئ إيفيسوس Ephesus من هذا الشاطئ سار الجيش إلي كياكوس Caicus ، وعبر الجبل من تمولوس Tmolus إلي سارديس الجيش إلى كياكوس Artaphrenes إلي القلعة بينما قام الحلفاء باحتلال جنوب المدينة.

وكانت سارديس Sardis عبارة عن مجموعة أكواخ مبنية من حزم القصب أو بيوت من الطوب اللبن مسقوفة بحزم القصب، وعندما أضرم أحد الجنود اليونانيون النار عن طريق الخطأ في إحدي هذه البيوت اشتعلت المدينة بأكملها وحاصرتها ألسنة اللهب التي دمرت المعبد الشهير سايبل Cybele في بكتليوس Pactolus وبسبب محاصرتهم بألسنة اللهب نزلت الحامية الفارسية من الجزء الاعلي المحصن من مدينة أكروبوليس Acropolis مع أهالي مدينة ليديا Lydians المجتمعين في

ميدان السوق، والذي يمر به نهر الذهب حتى هيروموسبلان Hermusplain .

ولقد تم صد هجوم الحلفاء ودحرهم إلى تمولوس Tmolus ، حيث تراجعوا نحو البحر، ولكن قبل وصولهم إلى إيفيسوس Ephesus مَـت هـزيمتهم في معركة كبرى بواسطة القوات المجندة الفارسية التي احتشدت من مقاطعات إقليمية عديدة تقع غرب هاليس Halys بقيادة أصهار دارا (Darius) الثالث، وكل من دوريـس Daurises وهيميـاس Hymaees وأوتـانيس Otanes ، وعنــدما علــم الأسطول الأوروبي بنشوب الحرب بين إيجينا Aegina والأثينيين تخلوا عن الحلفاء وأبحروا نحو الوطن، ومرة أخري نجحت الدبلوماسية الفارسية في عملها، وتم تعويض فقدان الدعم الأثيني بتولية الحكم لليونانيين الهيليبونتين Hellespontin وبيزنطـة، وأغلبيـة كاريـانس Carians ، وكـذلك كـاونوس Caunus وسـايبرس Cyparus بقيادة أونسيلوس Auesilus ، وكان تلك هي سلاميس Salamis ، وهـو جورجوس Gorgus ابن كارسيس Chersis وابن سيروميس Gorgus (حيرم) ابن إيفلثوم Evelthon ، وقام أخو الملك الأصغر أوسيلوس Qnesilus بعد محاولة فاشلة لإقناع جورجوس Gorgus بالقيام بثورة بإغلاق البوابات عليه، وأجبره على اللجوء إلى الفرس.

ولقد بقيت مدينة أماسيوس Amathus الفينيقية علي ولائها من بين بقية مدن سايبريوت Cypriote ، ولقد قام أونسيلوس Onesilus بتطويق هذه المدينة وحصارها عندما علم أن هناك حشداً كبيراً في الطريق إلي سلسيا Cilicia بقيادة أرتيبويس Artybius ، وقد قت الاستعانة بالملايونيين الذين وصلوا بكامل أسطولهم البحري، وبعدها بوقت قصير رست قوات أرتيبوس Artybius علي الساحل، وعبرت متجهة نحو سلسيا Cilicia .

وقد رفض الأيونيون إرسال أسطولهم الحربي إلى الشاطئ للمساعدة في الدفاع عن سلاميس Salamis المعرضة للخطر علي الرغم من أنهم

نجحوا في إيقاع الهزيمة بالأسطول الفينيقي، وفي البداية كانت المعركة البرية لصالح الثوار وقتل أرتيبوس Artybius علي يد أونسيلوس Questus في السجن، وبعد ذلك انشق ستاسنيور Stasenqr كوريوم Curium عن الحلفاء، وتبعه الأرستقراطيون من مدينة سلاميس Salamis نفسها.

وتم قتل أونسيلوس Ouensilus وإنقاذ سلاميس Salamis وإعادتها إلي وتم قتل أونسيلوس Gorgus ، وعاد الأيونيون إلي ديارهم، وبالتخلي الوضع الصحيح علي يد جورجوس Gorgus ، وعاد الأيونيون إلي ديارهم، وبالتخلي عنهم من قبل حلفائهم تم إجبار الثوار السيبريوتس Cypriotes علي الاستسلام بالرغم من صمود سولي Soli لمدة خمسة أشهر قبل أن يصبح ملكاً عليها عام 498 ق.م، وفي غياب الأسطول أثناء مغامرة سبريوت Cypriot قدم الفرصة التي لم يتوان الفرس عن استغلالها لصالحهم، ولقد هاجم دوريبس Daurises علي الهيلسبونت Hellespont ، وفي خلال خمسة أيام استولى على أهم خمس مدن.

ثم قام بعد ذلك بالتحول إلي كارنيس Carians التي أبيد جيشها في وايت بيلرز White Pillars في مبني جمعيتهم الأهلية مارسياس White Pillars ، وكان أهم أحد قادتهم هو بيكسودرايوس Pixodrus سنديا Pixodrus ووالده هو ماسولوس Mausolus وحماه Syennesis سينيسس ملك سلسيا ، والذي فيما بعد ستصبح عائلته مشهورة، وبمساعدة من الحلفاء اليونانيين الذين وصلوا فيما بعد ستصبح عائلته مشهورة، وبمساعدة من الحلفاء اليونانيين الذين وصلوا حديثاً قام كاريناس Carians بحاولة ثانية في لابروندا Apraunda في ستان البلانيرا المائية المقدس لزوس اوف هوستس Pedasus ، ولكن تم إخفاق هذه المحاولة، ثم بعد ذلك في بيداسوس Pedasus قاموا بنصب كمين ليلي للقوات الفارسية الزاحفة، والذي لقي فيه دورسيس Paurises مصرعه عام 497 ق.م، وقام هيلميس Hymaees بالاستيلاء علي ميسيانسيوس Mysiancius ، وبعد مغادرة دورسيس Daurises للهيمسبونت Hellespont متجهاً نحو كاريا Caria

Gergithae ، ولقد مات مريضاً، وفي عام 496 ق.م حل محله المرزبان أرتافرينس Ariaphrenes ، وكذلك أوتانيس Outanes الذي اعتقال كلاً من كازمينا Cyme وسايم Cyme

وفي يأس من النجاح تفادي أرستاجوراس Aristagoras ميلتوس ميلتوس النجاح تفادي أرستاجوراس Thracians وتم قتله أثناء القتال مع Thracians سراسيانس، حيث أقنع هيستيايوس Darius ابأنه هو الوحيد القادر علي قمع الثورة، ولكن أرتافرنيس Artaphrenes لم يكن من السهل خداعه، وأفصح عن شكوكه، وهرب المرزبان السابق إلي كيوس Chios ، ومن هناك أرسل خطابات إلي عدد من الفرس في سارديس Sardis الذين ناقش معهم الثورة، ولقد تم عرض الخطابات علي المرزبان، وعندما يقوم الثوار المزعومون بإرسال ردهم سوف يتم إعدامهم في الحال، ورفض ميلتوس Miletus الاعتراف بالمرزبان السابق، وجرحه عندما حاول إيجاد طريقة للدخول بالقوة.

ولم يجد هيستياس Histiaeus أمامه أي ملاذ أخر سوي ان يسلك الطريق المتوقع إلي الهيلسبونت، وهناك بدأ بشن غارات بنوع من القرصنة البحرية عام 495 ق.م، وقد أوشكت الثورة علي نهايتها، ووافق القادة الفرس علي أنه من الممكن الآن أن يتم سحق وهزيمة مليتوس Miletus ، وتم توحيد جميع القوات المختلفة والأسطول الفينيقي الكبير والساليس، والمصري والسيبريوت العائد إلي الساحة من جديد، حيث تم إحضارهم جميعاً، وغادروا الميلسيانس Milesians للدفاع عن أنفسهم ضد الجيوش البرية مثل الجيش اليوناني الذي كان ما زال في ثورة، واحتشد على مسافة بعيدة من جزيرة ليد Lade في الخليج أمام المدينة.

ولقد كان نصف اليونانيين الآسيويين إما خاضعين بالفعل أو كفوا عن القتال، ولهذا واجه الثوار الـ353 مركباً ثلاثية المجاديف في مقابل 600 مركباً ملكية، ولقد كانت بينهم صفات الغدر والخيانة والجبن، ولقد هرب للديار كل من سامياس Samias وليسبيان Lesbian ، وأيضا كيانس Chians ، للديار كل من سامياس Samias وليسبيان الحفاية، ومهبط الوحي ووسيط الإله ولقد شكلت المقابلة السرية لجنود البحرية النهاية، ومهبط الوحي ووسيط الإله تمثال أبولو Apollo في برانكيدا Branchidae ، والذي قام جيل سابق بالخضوع بههانة للفرس قد تلقي ما يستحقه من جزاء لأفعاله، فلقد تم حرق الضريح المقدس، ونهبت كنوزه، وحملت إلي صوصا، حيث استخدم التمثال أبولو البرونـزي لتزيين المتحف القومي، ولقد قضي أبولو Apollo وقتاً طويلاً حتي تلاثي، ولكن بقيت هناك آثار وغنائم صغيرة حتي وقتنا هذا مثل سلامية ضخمة (عظمة بين مفصلين من مفاصل الأصابع) من البرونز تزن حوالي مائتين وعشرة أرطال بمقابض في أعلاها وعلي أحد الجوانب، وهي تحمل بالأحرف الأيونية القديمة عبارة منقوشة (هــذا شــئ مخصـص لخدمـة الإلــه في الأرض، والــذي أقامــه Aristolachus الميات تيكلس بـن سـايدياندروس أريسـتولوكس وثراسـون Thrason ، ولكـن Tsicles تـيكلس بـن سـايدياندروس كريات كريات كالمراحه).

ولم يشارك أبولو دلفي Delphi في عار أبولو برانكويا Pranchidal ، وكذلك لم يفعل أبولو الآخر في Magnesia ماجنسيا علي المانيدر Magnesia ، وبعد سنوات قليلة وجد دارا Darius الحاجة وكتابة مخطوط ملكي في تلك المدينة: (بأن هؤلاء الملوك دارا Darius ابن هايستاسبس Hystaspes يقول لجاداتاس (بأن هؤلاء الملوك دارا Darius ابن هايستاسبس Gadatas العبد: لقد علمت أنك لم تنصع لأوامري في كل الأشياء، وبأنك قد تعهدت بأرض وزرعتها بنقل فواكه Across Euphrates إليها، وأنا يروق لي هذا العمل، ولهذا فإننا ندخر لك في المستقبل أفضلية كبري في القصر الملكي، ولكن لانك تجاهل سياستي تجاه مصلحة الإلهة، فأنا سأمنحك إذا لم تتغير دليلاً على مشاعري المتأذية من استخدامك الأدوات المقدمة (الملفات الخاصة على مشاعري المتأذية من استخدامك الأدوات المقدمة (الملفات الخاصة

بأبولو)، وأمره بحفر أرض غير مقدسة متجاهلاً تفكير أسلافنا تجاه الإله الذي يقول الحقيقة الكاملة للفرس.

وتم الاستيلاء علي ميليتوس Miletus ، وتمت إبادة الجميع، والثأر لحرق سارديس Sardis ، وقد تم ذبح معظم السكان الذكور واستبعاد نسائهم وأطفالهم، وتم ترحيل الناجين إلي صوصا Susa إلي أن وطنهم دارا (Darius) بشكل نهائي في أمب Ampe بالقرب من مصب نهر التيجريس Tigris ، وكان كارينس بيداسوس أمب Carihns Pedasus قد خضع بالفعل، وفي المقابل تم منحه قسم الهضبة من مقاطعة ميلسيان Milesian ، وتمت إعادة أياسيس Sames ابن سيلوسن Sylosen بواسطة الفينيقيين كحاكم مستبد لساميس Sames ، وحتي الكارينس أغار هيستيايوس المتمروا في الصمود قاموا الآن بالاستسلام أو تم إخضاعهم، ولقد أغار هيستيايوس Milesian علي أتارنيوس Atarneus من أجل الطعام، ولكنه أجبر علي القتال في مالين Malene ، وهزم، وتم أسره في سرب علي يـد هاربـاجوس أجبر علي القتال في مالين Andlene ، وهزم، وتم أسره في سرب علي يـد هاربـاجوس أرتافرينس Sardis ، حيث أعدمـه أرتافرينس Sardis على الخازوق.

وبعد قضاء فصل الشتاء في ميليتوس والشعور بالخذلان والوحدة وخيبات الأمل، وبقدوم ربيع عام 493 استولي الأسطول بسهولة علي كيوس Chios ليسبوس Lesbos وتنيدوس Tenedos الخائري القوي، وتم تطويق كل مدينة بصفوف متواصلة عن الجنود الذين اكتسحوا الجزيرة من الشمال إلي الجنوب أو بالمعني الحرفي طاردوا سكان المدينة بأكملها، ولقد تم أيضاً الاستيلاء علي المدن الأيونية الثائرة علي البر الفرنسي (الجزء الرئيس من البلاد)، ولقد تم انتقاء أجمل الغلمان، وتم إخضاعهم للخدمة في البلاط الملكي، بينما تم ضم الفتيات الجميلات إلي للحريم الملكي، ولقد أحرقت المدن بمعابدها، ثم قام الأسطول بعد ذلك بإنزال العقوبة القاسية نفسها علي المدن التي تقع غرب

الهيلسبونت Hellespont ، مثلما فعل الجيش علي الجانب الأيمن، ولقد تصاعدت الهيلسبونت Chaleedon ، مثلما فعل الجيش علي Byjantium وكاليدون Chaleedon السنة اللهب والدخان من مدينتي بيزنطة Cyzicus كان قد توصل تواً إلي تفاهم مع المهجورتين، بالرغم من أن سيزيكوس Cyzicus كان قد توصل تواً إلي تفاهم مع أوبيرس Oebares السذي عاد إلي والسده ميجابازوس كمرزبان لداسيليوم . Dascyleium

ولقد أثبت هيكاتايوس Hecataeus أهليته وبراءته بالنتائج المحققة، وبهذا فإنه كان المؤرخ أو الرجل الوحيد الذي أبرم سلاماً مع المُرزبان، ولقد تظاهر أرتافرنيس Artaphrenes شخصيًّا وزعم أنه على استعداد تام لنسيان أخطاء المعاناة والثوار وبأنه سيعيد قوانينهم، ولكن كان كل ذلك في مقابل إقرار يتم إبرامه في اجتماع النواب الأيونيين، أما عن سكان مدينة هيثرتو Hitherto الأيونية والتي متعت بدرجة معقولة من الاستقلال المحلي فهم الآن علي وشك أن يتم إخضاعهم بصورة أكثر فاعلية داخل النظام المُرزباني، فيجب إنهاء الحروب الخاصة بين الولايات، وبدلاً من ذلك يجب الخضوع إلى التحكيم الذي يقوم بالفصل فيها، ولقد اتبع الفرس Persio المثال الآسيوي Assyriq في عمل إحصاء رسمي للسكان بهدف جبى الضرائب، وتم فرض تطبيق هذا الإحصاء بالقوة الجبرية على مقاطعة أيونيا Ionia ، والتي تم قياسها بالفرسخ، وقيست بحوالي ساعة من المشي أو حوالي ثلاثة ونصف من الأميال، ولقد تهيأت تربيوت Tribute تقريباً لمرحلة ما قبل الحرب، ولكن عقاب المدن الثائرة بتحويل قطع مهمة من أراضيها للمقاطعات غير اليونانية، ولقد أدى كل من تدمير وخراب الجيش والأسطول وفقد السكان بالموت أو الفرار أو الترحيل إلى زيادة الضغط بشكل كبير على القلة المتبقية من الناجين، وبالزيادة السكانية وعودة الرخاء مرة أخرى قبل الضغط، ولكن ظلت الضريبة ثابتة حتى أيام هيرودوت Herodotus. إعادة تنظيم الولايات الفارسية (المرزبانيات):

وكان يتم تحديد الولاية الإمبراطورية في ذلك الحين عن طريق قائمة مرزبانية يتم إضافتها من صوصا Susa ، ولم تتعد بارسا Parsa في السابق، ولقد أخبرنا هيرودوت Herodotus بأن برسيس Persis هي الأرض الوحيدة التي لم تدفع ضرائب، ولقد اختفت ساجارتيا Sagartia ، ومن المحتمل أنه تم توحيدها مع ميديا Media .

أما عن سيثيا Scythia فقد تم تقسيمها إلي مرزبانيتين هما مرزبانية (ساكاهومافارجا) Sakahoumauarge ورأميرجيانساكا) Sakahoumauarge اللتين تقومان بإعداد شراب الباوما Booma Drink المقدس، ومرزبانية ساكاتيجراكهودا تقومان بإعداد شراب الباوما Saka Tigrakhauda المقدس، ومرزبانية ساكاتيجراكهودا المالات Saka Tigrakhauda أو تول- هات- سيش Iona وراء الساحل، وهناك مرزبانيتان أيونا Iona الواقعة علي الساحل، وكذلك ما وراء الساحل، وهناك مرزبانيتان جديدتان تماماً، إحداهما هي سكودرا Skodra (تراس وماسدونيا) ( Macedonia مرزبانية Scydra والمأخوذ اسمها عن مدينة ماسدونيا المأخوذ اسمها عن هيهيت القائمة هي كاركا Karka المأخوذ اسمها عن هيهيت المائون علي يد العبقري إيوبويك Euboeic المنقوشة في آرامايك ما يقارب وزن البرونز علي يد العبقري إيوبويك Euboeic المنقوشة في آرامايك Abydos مالماطبقاً لمرزبانية الملك»، ومنذ استخدامها في أبيدوس Abydos في مرزبانية داسيليوم Dascyleium فإنه من المؤكد أنها قد شهدت إعادة تنظيم مالي مماثل Dascyleium .

النجاح والفشل في الدبلوماسية الفارسية:

كان ماردونيوس Mardonius ابناً شاباً هو جوبرياس Gobryas ، وقد تزوج حديثاً بابنة الملك أرتوزوستار Artozoster ، وقد قام بإعداد الضباط

الذين يشغلون مركز قيادة العمليات العسكرية في ربيع عام 492، وقد أعلـن عـن سياسة جديدة، حيث إن الملك دارا (Darius) كان قد لاحظ من قبل ميل بعض المدن التي تنتمي إلى الإغريق في آسيا إلى تجربة سياسة دبلوماسية بدائية، ومن ناحية أخري أعلم المؤيدون لكيسينيز Cleithenes الديمقراطي وعدهم له بأن يكون مالكاً للأرض والسماء، وقام معارضوهم من متمردي أثينا بمخالفة هذا الوعد ونقضوا عهدهم وأعانوا متمردي أيونيا Ionia ، وهذه العوامل أدت إلى تهديد الحرب الفارسية في الانتقام من المتمردين الخارجيين عن القانون، وكان أعداء الإمبراطورية الفارسية في ذلك الوقت هم أعوان المرزبان المنفى هيبياس Hippias ، وقد أظهر أعضاء الحزب الديمقراطي قوتهم وبأسهم، وذلك بفرض غرامة كبيرة على المؤلف المسرحي فرينيكوس Phrenachous ، وذلك لعرضه مسرحية «الاستيلاء على ميليتوس Miletus »، وقاموا منع عرضها، وبالتالي أمر دارا (Darius) بطرد المرزبانات الذين لم يعد هناك أي جدوي من وجودهم، وأن يتم الاعتراف مدن أيونيا Ionia باعتبارها عواصم ديمقراطية، ولأول مرة في التاريخ كان للدمقراطية دور في غزو المدن الإغريقية، تلك الدمقراطية الوليدة كانت تزدهر تحت رعاية وحماية الإمبراطورية الفارسية التي يزعم أعداؤها أنها إمبراطورية بربرية، وليس من العجيب أن هيرودوت (Herodotus) قد أشار إلى هذه السياسة الجديدة كإحدى العجائب، وهذا يُعد نقضاً كاملاً لرفض الإغريق تصديق البيان القديم الذي طالب به أوتانيس Otanes الفرس بأن يتبنوا الإصلاح الديمقراطي في الحكم.

ورجا كان دارا (Darius) يأمل في هذا الملمح من الحكم في الولايات الإغريقية في أوروبا، حيث كانت النزاعات تنشأ في عدد كبير من الولايات الديمقراطية، وقد يكون من المتوقع أن ترحب بالإصلاح الديمقراطي التحرري من الدول المحافظة البغيضة، وعلاوة على ذلك

فالمدن الإغريقية في آسيا سوق تظل هادئة فقط لو تحررت من الإغراء المستمر الذي تمثله الدول المجاورة المستقلة، وهي تتعاطف معها إن لم تكن علي استعداد لمساعدتها، وهي تدعم الاتجاه المضاد للفرس، وإذا تم القضاء علي أملهم في الحصول علي المساعدة الخارجية فإن اتجاه الإغريق في الاستيلاء علي المدن الفارسية سوف يرتد في نحورهم.

عندما كان ماردينوس Mardinous يصطحبه أسطول به 6 آلاف سفينة كانت هناك قوة عسكرية تزحف معه إلي هيلزبونت Hellenus ، وعند وصول القوات العسكرية إلي المضايق، كان قد تم إنزال الجيش بواسطة البحرية، وفي أوروبا أعلن القائد الفارسي ماردوينوس Mardonius هدفه وهو غزو إريتريا أوروبا أعلن القائد الفارسي مالديقراطية لأيونيا Ionia كان الطريق ممهداً لأنصار الديقراطية في المدن المهددة بالحرب لينتهزوا أول فرصة تلوح لهم لطرد المحافظين، وأن يقيموا قياداتهم علي منصات الحكم تحت حماية صديقهم الفارسي وهو الملك العظيم.

ومن أجل منح الوقت الكافي لهذه العوامل لأن تقوم بعملها، استمر ماردينوس في سياسة الزحف البطيء التي كان يتبعها من الشمال تحت حماية الأسطول، وقد يسلمون ثاسوس Thasos للأسطول بدون مقاومة، بينما اعترفت مقدونيا بالسيادة الفارسية، وكان مقابل هذا النجاح تدمير ثلاثمائة سفينة وهي نصف الأسطول الكبير، وخسارة 20 ألف رجل نتيجة عاصفة مفاجئة في جبال أتوس نصف الأسطول الكبير، وخسارة 20 ألف رجل نتيجة عاصفة مفاجئة في جبال أتوس Attos ، وفي الوقت نفسه تعرض الجيش لهزيمة قوية قرب مقدونيا علي يد جيش فيريجيا Phrygia - التي تخلفت عن أوروبا - وكان ماردوينوس Brygi ، ومن ثم عاد بين الجرحي، وبالرغم من ذلك فقد فتح الجيش بلاد بريجي Brygi ، ومن ثم عاد ماردنيوس Mardonius إلى آسيا.

وبناءً على ذلك، فإن الدبلوماسية والسياسية الاستراتيجية الفارسية

كانت من الناحية النظرية تخلو من العيوب ولكنها قد بدأت سلسلة من الأخطاء الفادحة التي أدت إلى نتائج وخيمة، وبسبب هذه الهزيمة المؤقتة تقرر التخلي عن سياسة التقدم البطيء الآمن والمؤكد، والتقدم من الشمال تفضيلاً لسياسة الموت المفاجئ والهجوم المباغت عبر بحر إيجة لمهاجمة أثينا وإريتريا Eretria .

وفي بداية الأمر لم تكن هناك دلالة علي ارتكاب هذا الخطأ الفادح، حيث أرسلت الرسل إلي أرض الإغريق في القارة الأوروبية عام 491 والتي تمتعت بهذا النصر الزائف، وكانت المهمة في أرض إسبرطة وأثينا غير محددة وشبه مستحيلة، حيث كانت في هذه الولايات رموز العبودية راسخة ومستقرة وكذلك كانت في الجزر التي تقع في بحر إيجة التي كانت قد أدت إلي الفرس خدمات كبيرة مثل بداية الحرب التي أدت إلي انفصال أثينا عن أيونيا Ionia ، وقد اشتكت أثينا إلي إسبرطة التي حاول ملكها كليومينيز Cleomenes التدخل في إيجبينا معدما منعه زميله دياراتوس Demaratus من شنهام وحمل عليه كليومينيز Hippias من شنهام وحمل عليه كليومينيز إلى الملك دارا (Darius) ، وقد كافأه دارا (Darius) بالحقول والمدن.

وقد استبدل ماردونيس Mardonius بدايتس Datis من ميديا Mede وبابن أخي الملك الأصغر أرتافرينيس Artaphenes ، وفي عام 490 وصلوا إلي سهل إيليان Aelian في صقلية، حيث تم إنزال الجيش علي سفن حاملة للجنود، بالإضافة إلي الخيول، وهنا أيضاً انسحب الجيش بعد الخسارة التي مني بها عند جبل أتوس Atous أي فقد قوته الطبيعية التي كانت تبلغ ستمائة سفينة ثلاثية المجاديف، وقد قدمت هدايا قيمة إلي عرض ليندوس Lindus واستمالت بهذا العرش، كما فعل العرافون الشيء نفسه مع الكهنة، ومن أيونيا Ionia أبحر الجيش من ساموز فعل العرافون الشيء نفسه مع الكهنة، ومن أيونيا Ionia أبحر الجيش من ساموز

Samos إلي ناكسوس Nares حيث هرب السكان إلي الجبال وحرق الغزاة المدينة ومعابدها، وقد نجا أهل ديليا Delia إلي تينوس Tenes ، لكن الفرس دعوهم إلي العودة وقدموا 300 تالنت Talent من البخور وعقداً من الذهب لمعبودهم أبوللو Carystes على الاستسلام.

وفي رد فعل تجاه تهديد الجيش كان ثيوجنيس Theognis من ميجارا كلامية تهديد الجيش كان ثيوجنيس Theognis من ميجارا Megafa ككل الإغريق في القارة الأوروبية، وفي البداية قام بحرب كلامية قائلاً إنه لا يخشي الحرب، ولكنه انتبه إلي الخطر، فقال إن كل ما يستطع فعله هو التوسل إلي معبوده أبوللو وكل الآلهة أن يحموا مدينته؛ لأنه خشي نقص الحماسة والآثار المدمرة للحرب عندما كانت هناك صراعات مع ميديا Mede .

وكما توقع ماردونيوس Mardonius وجدت إريتريا Ertria نفسها بين قوتين متصارعتين، وقد كسب المحافظون الصراع في النهاية ولكنهم رجحوا السياسة الدفاعية وليست الهجومية، وبعد ستة أيام من المقاومة الشديدة للهجمات الفارسية تمت خيانة المدينة من قبل اثنين في الديمقراطيين، وكان لهما مبررهما المتوقع بأن حزبهما سوف ينال الحكم.

وكان الهدف الأول من الحملة قد تحقق وبقيت أثينا وحدها عُرضة للهجوم، وقد كان داتيس Datis يأمل في أن المدينة سوف تسلم له عن طريق أعوانه وأصدقائه وهم مؤيدي هيبياس Hippias إما بالجيش أو بالقادة الديمقراطيين، وهذه الآمال كلها قد قضي عليها بواسطة خطأ فادح وغبي وهو تدمير معابد ومدينة إريتريا واستعباد أهلها، وهذا جعل من المحال أن أهل أثينا سواء كانوا ديمقراطيين أو غير ذلك سوف يقفون في موضع المتفرج علي حرق وتخريب واستعباد بلدهم وبالتالي، عندما قام داتيس Dates بعبور الخليج الضيق استرشاداً بهيبيلس Bippias وهبط علي سهل

ماراثون Marathon الذين قيل عن أهله إنهم موادعون وجد كل القوات في أثينا متأهبة لقدومه، ولم تُظهر العون الذي وعد به أهل إسبطة لأثينا؛ لأنهم كانوا ينتظرون البدر من أجل الاهتداء في البحر؛ ولذلك كان أهل بلاتيسا Plataca فقط الذين هبوا لنجدتهم، وبعد انتظار بسبب مشورات متناقضة تم الهجوم بواسطة الميليتاديز Militades وكان مشهد الخراب الذي حل بإريتريا ماثلاً في الأذهان، وقد قام الفرس والساكاي Sacae باختراق وسط المدينة، لكن خطوط أثينا اتحدت وراءهم وأوقعت بهم هزية قاسية، وقد تمت مطاردة الفرس المتراجعين إلي السفن حيث استولوا على سبعة منها.

ولم يعني داتيس Datis حتى الآن أثر قسوته غير المبررة، حيث اعتقد أن المدينة قد تستسلم إذا وصل الأسطول، في حين لم يكن جيشها الوطني حاضراً، وكان قائد الديمقراطيين قد أشار بذلك الاستسلام بالدرع، لكن الجيش أسرع عائداً في الوقت المناسب ولمدة أيام ظل الأسطول الفارسي يحوم حول جزيرة فاليروم Phalerum ثم اقتنع أنه لا أمل في خيانة محلية، فقد قام الغزاة المحبطون بالعودة مقهورين إلي وطنهم.

وبدلاً من استعادة ثقة الديمقراطيين بإعادة الأسري من إريتريا، قام الفرس بحملهم إلي صوصا وأبعدوهم إلي مسافة 29 ميلاً منها إلي سيسيا Cassia موطن الكاشيت Kashshites ، وكانت مشهورة بالمياه بها، حيث تستخرج الماء ويوضع في خزانات، ثم يرسب الملح والأسفلت والبترول، وهنا في القرن الأول اكتشف أبولونيسو Apollonius هذه العيون، وكان لا يزال يشتاق إلي وطنه ويتحدث لغة الأحداد.

# الفصل الثاني عشر

# العواصم الثلاث إكباتانا، وبابل، وصوصا

#### مقدمة:

منذ إعادة اكتشاف الأوروبيين لبيرسيبوليس في عملية تدريجية بدأت من نهاية القرن الخامس عشر، وكانت آثارها العملاقة تقف شاهدة علي الإمبراطورية الفارسية في فكر العالم الغربي، وبالتالي كانت حقيقة مدهشة أن ندرك أن الإغريق لم تكن لديهم أية فكرة واضحة عن أهمية هذه المدينة حتي قام الإسكندر (Alexander) بزيارة لها فقط بغرض الإجهاز علي ما تبقي منها وإتمام حدودها، وبالنسبة إلي الإغريق المعاصرين كانت المقار الثلاث للإقامة الملكية في العصر الأخميني هي بابل وإكباتانا وصوصا، ولا يمكن أن نلومهم علي الجهل بتلك المدينة الرائعة بيرسيبوليس، حيث لا يوجد لها ذكر في سجلات بابل وفينيقيا ومصر واليهود، وبالتالي فإن العواصم الفارسية المعلومة لديهم هي بابل وإكباتانا (القلعة) وشوشان (صوصا) Shushan القصر.

## قصر دارا (Darius) في بابل:

كانت إكباتانا لم يتم التنقيب عنها بعد، وتدلنا المكتشفات التي تتم بالمصادفة على القليل، وفي بابل استقر دارا (Darius) في بداية الأمر في

قصر نبوخذنصر Nebuchadnezzar في البقعة الواقعة في أقصى الشمال، ولا توجد هنا أية إشارة إلى دمج أثيوبيا وليبيا في ولاية واحدة؛ وذلك لأن أخبار ذلك لم ترد بعد، وتوجد في هذه القائمة الهندوش Hindush وساجارتيا Sagartia ، وبالإشارة إلى أيونيا Ionia يقال إنها «الأرض الجافة»، وبالإشارة إلى «أولئك المقيمين بجوار البحر» كان يقصد داسيليوم Dascyleium ، ولدينا إشارة هنا إلى الأرض الواقعة خلف البحر وهذا يعنى أن غزو أوروبا كان قد بدأ في المدينة، حيث تحكم بوجود عمود تذكاري من الحجر الناري يحمل النسخة الأكادية Akkadia من سيرته الذاتيه، وقبل وقت طويل بني دارا (Darius) قصره الخاص في القلعة الجنوبية غرب قصر نيبولاسار Nebopolassar ، وقبل إمّام سوره الضخم ذي القاعـة المليئـة بالأعمدة ذات السقيفات من على الجوانب والمقدمة، تلك التي كانت تحرسها أبراج مربعة، ويقرب إليها درجات سلم من الجنـوب مـثلما كـان قصر نبوخـذنصر، وهكذا كانت الأرضية المغطاة في بداية الدخول إلى الفن المعماري الفارسي، وقد قلد دارا (Darius) أيضاً من القصر الذي كان يقيم به المنصة الثلاثية الطبقات، حيث توجد طبقة خشنة من الحصى مثبتة بالملاط (المونة المسلحة)، ثم طبقة أكثر نعومة من الحجر الجيري، ثم طبقة من اللون الرائع المصنوع من الجير للطلاء، تلك المعهودة في العصر الإغريقي، وأصبحت سمة مميزة للمباني التي قام بها دارا (Darius) ، وهناك بقايا من قواعد الأعمدة من الحجر الجيري التي تشهد أن ذلك الفن المألوف في بيرسيبوليس كان مطبقاً بالفعال، وكانت القواعد الحجرية التي تقوم عليها الأعمدة تحمل نقوش دارا (Darius) بنفسه.

ومن نبوخذنصر Nebuchadnezzar استعان دارا (Darius) أيضاً بتوظيف تراكيب الحجر ذات الألوان المختلفة، وهذه الأحجار ليست من الطمي ولكنها مصنوعة من الحجر المختلط بالرمل الذي تمت

تغطيته بالتلميع والصقل البراق ذلك الذي سبق أن استخدمه أسلافه العظام في بناء طريق الموكب وبوابة عشتار Ishtar ، ومثلما كان في أعمال نبوخذنصر -Nebu للمنتقل Chadnezar Chadnezar لعبت أشكال الحيوانات وصورها دوراً كبيراً في هذه الأعمال الفنية، فالبعض كان مستو والبعض كان غائراً وكانت توجد في هذه الرسومات خطوط سوداء تحدد الإطار الخارجي للمشاهد التي احتوت علي تصاميم من الأزهار وأعمدة من الحلية المعمارية المزدوجة والكتابات باللغة الآيونية Ionia ، وكانت تحتوي هذه الرسومات علي كبار الموظفين والقواد العسكريين، بالإضافة إلي ممثلي قوات الخالدين في ملابسهم الفاخرة الغنية، وقد غطت هذه الرسومات حوائط المدينة، وكانت تصف كذلك ستيسياس Ctesias طبيب الملك أرتاكسركسيس المدينة، وكانت تصف كذلك برسومات لامعة غنية بالألوان، بالرغم من أنها لا ترجع إلي نبوخ ذنصر Nebuchadnezzar أو دارا (Darius) لكن إلي سميراميس موقع العاصمة صورت رسومها الوجه الأبيض الذي اكتشفه المنقبون عن الحقيقة.

وبعد ذلك، قام دارا (Darius) بنقل أسلوب البناء كله إلي صوصا، وبالرغم من أنها لم تكن مركزاً للإمبراطورية كما كانت بابل، فقد كان موقعها في قلب الإمبراطورية أفضل من إكباتانا Ectanaba وبارسارجادا Parsagarda أو بيرسيبوليس Persipolis ، ومع ذلك فقد كانت قريبة من موطن الفرس، وكانت هناك طرق مواصلات سهلة توصلها إلي بابل، وأهمها الطريق المتجه غرباً إلي بابل خلال سهل متسع، وتوجد آثار لطريق يتجه شمالاً إلي إكباتانا Ectanaba وهو يشق منطقة وديان نهر كوسبيس Cospes خلال أرض ولاية أوكسي المستقلة، وفي الصيف تتجه القواف لل منها إلى بيرسيبوليس وبارساجاردا Parsagarda في طريق آخر

وهو يسير بالاتجاه الجنوبي الغربي، وفيه كان المارة يدفعون الرسوم إلى قطاع الطرق الساكنين على جانبي الطريق، وكذلك إلى ملوك الفرس، وهذه الرسوم تدفع من أجل السماح للقوافل بالمرور الآمن، وعندما يحل فصل الشتاء وتسد الطرق يوجد طريق آخر دائري حول الخليج الفارسي، ولا توجد في هذه الطرق الرطوبة المارة بهذه المنطقة، وذلك بفضل فصل الشتاء.

لم تكن تجارة صوصا مصدراً يستهان به من ثروتها، وتلك التجارة التي كانت تتخذ طريقها عبر الخليج الفارسي كانت أكثر رواجاً من الوقت الحاضر، ففي القرنين الخامس والرابع قبل ميلاد السيد المسيح كانت هناك أربعة أنهار رئيسة في المنطقة وهي الفرات ودجلة وكوسبيس Choaspes ونهر مواز للفرات، ولم تكن تصب مباشرة في الخليج كما هي الآن بل كانت هناك منطقة التقاء لمياه هذه الأنهار تشكل منطقة بحرية واسعة تصلح للملاحة في منطقة شط العرب، وكانت تعد هذه منطقة بحيرات عشبية عظيمة الاتساع، وكانت الجزر بها تشكل مخارج متعددة إلي الخليج الفارسي الواسع، وكانت المسافة بالنسبة للتجارة تمثل ثلاثمائة وخمسة وسبعين ميلاً من نهر الفرات إلي بابل، ومن ناحية أخري كانت تبعد صوصا فقط، 6 أميال من منطقة بيت أياكين Bit Iakin أو إجينيس Aginis

ويتصل الوادي المشرف علي صوصا بالغرين البابلي المكون للسهل، ولكن يختلف تكون الواديين، وبسبب قربه من الجبال وارتفاعه المعقول الطفيف فإن الأنقاض والحصي والغرين التي تدفعها مياه النهر إلي الوادي وترسبها علي طول مجراه، ولا يصل إلي صوصا إلا الغرين بالغ الخصوبة حتي إن طبقات الطمي تتراكم مكونة أرضاً زراعية لا تكاد تفقد خصوبتها علي مدار السنين، وقد زعم القدماء أن معدل إنتاج هذه المنطقة مائة ضعف، أي منطقة أخرى، وقد زعم آخرون أنه يبلغ المائتي

ضعف، ولكن تكون الحرارة قاسية جدًّا لمدة تسعة أشهر كاملة، حيث يكون الطقس فيه غير محتمل ما عدا فجوة في الطريق الموصل من صوصا إلي بابل، حيث السهل محاط بالجبال التي تحجب الرياح الحارقة عن الوادي، وفي الطرف الشمالي والشمالي الغربي منه توجد حافة جبلية ضيقة لجبل كابيركوه Kabir Kuh ، ويقع إلي شمالها مباشرة زاجروس Zagros ، ويوجد في شرقها وجنوب شرقها كتلة جبلية رئيسة، وتوجد علي مدي البصر باتجاه الحبوب تلال من الحصن المجمع والرمال الحمراء والحجر الرملي الذي يدل على وجود ترسب من الطمي في هذه المنطقة.

وكما علم القدماء، فإن الجبال المرتفعة التي تحيط بصوصا في دائرة تقطع الرياح الباردة المتجهة من الشمال إلى الجنوب في معظم أوقات العام، وهو يجعل جوها معتدلاً طوال الوقت، وبالرغم من أن تأثير هذه الرياح الباردة يزداد كلما اتجهنا جنوباً، وفي فصل الصيف تهب الرياح الحارة الجافة من بابل والخليج الفارسي في عبر الفجوة الجبلية باتجاه الجنوب الغربي، وهي تجفف كل الزراعات ويُجبر السكان على اللجوء إلى الحجرات الضيقة بالرغم من جوها الخانق، فقد كانت ذات حرارة معتدلة نظراً لتغطية أسقفها بعروش النخيل، ثم تُغطي هذه الفروع بطبقة في الطمى تبلغ ثلاثة أقدام، وهكذا تقوم بحماية المنازل من وهج الشمس الحارقة، وقد ذكر أحد المؤرخين الإغريق أن الثعابين والسحالي كانت تحترق حتى الموت إذا حاولت عبور الطرقات في فترة الظهيرة، وقد كانت المياه الباردة توضع في الشمس فتسخن في الحال، وهكذا تستخدم في الاستحمام بالماء الساخن، وقد كان الشعير يـنشر وتجعلـه أشـعة الشـمس الحارقـة مشـويًّا منتفخـاً صالحاً للأكل في الحال بالطريقة نفسها التي تستخدم حاليًّا في شواء الذرة في الأفران.

وقد تكون هناك مبالغات في هذه الروايات، ولكن لا مكن أن يثبت

أي غربي عكس ذلك بواسطة الملاحظة الشخصية؛ لأنه لا يستطيع تحمل وهج هذه الحرارة الشديدة إذا أراد أن يسجل ذلك بنفسه، ومن يستطع منهم أن يبقي في شهر يونيو ويبقي قي الظهيرة حتي يسجل درجة الحرارة التي تتجاوزة المائة، وفي ذلك تجف الأزهار الجارية وتصبح البرك التي تتجمع بها مياه النهر ملحية؛ لأن مياهها كانت تمر بالملاحات والتراب الكلسي الذي يغطي هذه الجبال، ومثلما يفعل الزوار في عالمنا المعاصر، يلجأ علية القوم إلي أعالي الجبال بعيداً عن الوادي الرطب الحار، وهناك توجد الآثار الثمينة التي تحتاج مزيداً من التقنيات عليها، وتلك المرتفعات تبلغ 5 آلاف قدم ارتفاعاً، وتقع مباشرة تحت القمم الجبلية المغطاة بالجليد.

وباقتراب نوفمبر، تصبح السهول باردة نوعاً لأن الرياح تغير وجهتها إلي الشمال الشرقي، وتتم زراعة القمح والشعير علي المياه المتساقطة من الجبال، وذلك بحلول منتصف الشهر، وكلما تقدم الشهر تزداد البرودة ويزيد معدل سقوط الأمطار المصحوبة بالجليد، وتصبح الرياح مستمرة لمدة أطول ومن آن لآخر تغطي الأرض طبقة رقيقة من الجليد.

وتنشأ أثناء شهري يناير وفبراير أعاصير قوية تبدأ حركتها في المحيط الهندي، وهي توقع أضراراً بالأرض، وتقع وطأتها بإحداث الدوار الهائل بالتربة التي شهدت الجفاف الشديد في الصيف، وكذلك تطيح بالمنازل المصنوعة من الطين، ولكن تفيد في جلب الرياح الحاملة للأمطار التي تحول الأرض الصحراوية القاحلة إلي مروج للزهور، وتري في كل موضوع منها تألق زروع الحشائش والنخيل وأشجار الخروب والطرفة التي تأخذ ألوان متنوعة وزاهية، وفي نهاية شهر مارس تتوقف الأمطار وتهيل الزروع إلي دورة جديدة من حياتها، وفي نهاية أبريل يكون موسم الحصاد، وفي الوادي المحمي بالجبال تستمر أشجار الدفلي بلونها الأخضر الغنى لفترة أطول، وخلاف ذلك لا توجد إلا كتل عشبية

صفراء ونبات القتات الشوكي، مما يذكر الرائي بوجود زراعة كانت مزدهرة في ذلك الوادى.

وبالنسبة للحيوانات المتواجدة في هذه المنطقة، فقد كانت تزخر بالفيلة والنعام والثور والحمار البري تلك التي تعرضت للصيد الجائر الذي أوصلها إلي درجة الانقراض، إضافة إلي الأسود التي كانت غالباً ما توجد في رسومات صوصا، لكنها أصبحت نادرة في عصرنا هذا ثم توجد بعد ذلك في أعداد أقل في ذلك الوقت حيوانات الدب والنمور والخنزير البري والذئب والوشق والثعلب وابن آوي التي ما زالت موجودة في هذه المنطقة في أعداد تتناقص.

ففي أثناء الليل، ما زال بإمكانك أن تسمع عواء الذئاب، وابن آوي مقابل نباح الكلاب كما لو كانت تنتحب علي ماضيها حين كانت في جماعات كبيرة، بها الجميع وتزور هذه المنطقة طيور مغردة في هجرة موسمية منتظمة تحل بهذه المنطقة شتاءً وتهجرها صيفاً أثناء موسم الحرارة والجفاف.

لكن الأمطار في حد ذاتها لا تكفي لقيام زراعة تعتمد عليها، فهي ليست المصدر الرئيس للري والزراعة المثمرة، وللمرة الثانية تلعب الجبال دور المنقذ لهذه المنطقة، حيث تسيل من عليها المياه الناتجة من زيادة الجليد، ويحكم ذلك نظام ري مكلف لكن هذه الزراعات تقوم علي قنوات الري بدرجة كبيرة من الأنهار التي تنبع من الجبال وتروي زراعات المشمش والبطيخ والخيار وهذه المحاصيل تعد مصدراً لفخر هذه المنطقة، حيث إن لها شهرة عالمية لجودتها.

ومن منبع هذه الأزهار، وفي الاتجاه الجنوبي الغربي لمجراها توجد صخرة بيهيستام Behistum علي مقربة منها، وهي الصخرة ذات النقوش الشهيرة وتقع في نقطة التقاء هذه الأزهار وتفرعها أيضاً إلى منعطف يبلغ ألف قدم، ثم يُعاود التفرقة بعد هذه الصخرة، وفي تلك الأيام التي تتناولها

دراستنا كانت المياه الباردة تنساب بالقرب من غرب قصور صوصا، وليس من المدهش أن نعلم أن ملوك الإمبراطورية الأخمينية لم يشربوا من أي مصدر آخر غير هذه المياه النقية، وكانوا دائماً ما يصطحبون في ترحالهم مياهاً من نهر كوسبيس Chaospes وهذه الأواني من المياه لم تفارق هؤلاء الملوك في تجوالهم، وكان النهر الآخر لصوصا هو أولاء المادي يطلق عليه الإغريق يولايوس Eulaeus ، وهو يقترب من النهر السابق عند المدينة بميلين وربع الميل، ويسيران متوازيين، وهناك شبكة ري ومجار مائية تربط بينهما قبل أن يواصل طريقه منفرداً، ويتحول داخلاً في بحيرة عظيمة بمصب مستقل لها، وهناك شبكة من القنوات علي ضفتيها توجد مرتفعات غير طبيعية، ولكنها تكونت من بقايا الآثار المدمرة من أنقاض المنازل التي كانت تتبع العمال الذين اشتركوا في بناء هذه القصور التي كانت زاخرة التي كانت ذاخرة بالحياة في ذلك الوقت، ويؤدي تناثر هذه البقايا في دائرة واسعة بالمؤرخ إلي أن يقبل الرواية التاريخية التي قدرت اتساع المدينة بدائرة قدرها 15 ميلاً.

#### : (Darius) قلعة دارا

وعلي العكس من بيرسيبوليس، وعلي العكس من بيرسيبوليس Persepolis ، متكون صوصا ذات أساس ملكي جديد، فقد كان المكان مسكوناً من عصور ما قبل التاريخ بشعوب خلفت وراءها نقوشاً رائعة علي الخزف الذي ما زال مثاراً للإعجاب بجماله، وعلي التل الذي تكون تدريجيًّا بواسطة مخلفاتها، أقام خلفاؤهم المعابد والقصور التي تُشير سجلاتها إلي التاريخ الراسخ لدولة إيلام Elam المكتوب بها.

وقد تحولت هذه الآثار بدورها إلي أنقاض بفعل التشويه والتحطيم الذي كان ينحدر بالاتجاه الغربي بجواره، وقد اختار دارا (Darius) هذا الموقع مثل سابقيه مكاناً لقلعته، وفي النقوش التي تحكي عن إعادة تنظيم

الامبراطورية يقول دارا (Darius) «كانت هناك تحصينات عديدة مدمرة لكني قمت بترميمها، وعلي هذه الأنقاض أقمت قلعتي، وكذلك أقمت قلاع جورناما Gurnama والآندوش Allandush ، وقد حذرت الإغريق من هذا الموقع بأصله الذي يعود إلي ميمنون Memnon الذي أتي إلي طروداة لمساعدة المدافعين عن فريجيا Phrygia ، وعن التحصينات المعدة للقلعة وجد خط ضعيف من أسوار القلعة، ومن الواضح أنه بنى بدون برج يشرف عليه للحراسة.

وأثناء الفترة المجيدة في عصر إيلام Elam وجدت مرتفعات أخري في الشمال والجنوب والشرق، وقد استغل دارا (Darius) هذه المرتفعات في بناء صوصا، ومع ذلك تم تدميرها جميعاً حتي إنه من غير الممكن تقديم تصور عن حالها القديم، وقد تم عمل فجوات في السور الشرقي المقام علي المرتفع المحيط بالقلعة ببوابة مواجهة للمرتفع الذي يبلغ 3 آلاف قدم، وكان لها برجان علي كلا جانبيها، وكانت هذه البوابة في طرازها المعماري تماثل بوابة عشتار التي شيدها نبوخذنصر والتنعيم، وكانت موضوعة في مكانها المناسب كقطعة من تصميم لوحات بارزة تمثل أسوداً متأهبة للقتال، وأسوداً أخري في وضع استرخاء، وثيران مجنحة، وحيوانات أسطورية تجمع قرون الماعز مع مخالب الأسود موازية لها، ومخالب النسور بدلاً من قرون الوعل، وهنا أيضاً تظهر الأنقاض وجود أحجار أصغر استخدمت في البناء، حيث تظهر علي سطحها جيد الصقل رسومات الحيوانات الميطورية لقتل الأسد للثيران ذات الحوافر الذهبية.

وكانت مزاليج الأبواب مصنوعة من الخشب شديد المتانة، وكانت مغطاة بصفائح البرونز ومزينة بطريقة فنية بأشكال الورود ذات الأحرف القوية المدببة، وكانت تدور في مواقع لها مصنوعة من البرونز، وكانت

توضع هذه في جيوب صغرية، وبلغ سمك هذه الصغور خمسة أقدام، وكانت توجد تحت هذه المزاليج الدوارة أوانٍ للزينة مصنوعة من الرخام الفاخر النقي يبلغ ارتفاعها أربع بوصات، وإذا قمنا بتجميع الأحجار جيدة الصقل ذات الرسوم الحيوانية تتكون لدينا أبراج قوية للحراسة في أماكن متطرفة من القلعة.

وفي المرتفع المكون من الأنقاض الموجودة في الجهة الشمالية فقط نجد أحد مباني القلعة التي ما زالت قائمة، وترجع إلي العصر الأخميني وهذا يؤكده لنا التاريخ والتسلسل الزمني، حيث توجد به عدد من الأختام الملكية التي ترجع إلي ذلك العصر، وهناك أحد الوثائق الفريدة التي تؤكد إكمال دارا (Darius) لهذا البناء، وهو كتابة علي ألواح من الطين ذات الشكل المخروطي الفارسي المعروف، وهناك نصوص أخري تُثبت ذلك في ثلاثة لغات وثلاث نسخ مقابلة لها، وهذه وجدت في هذا الموقع الذي كان موضعاً قصيراً في هذه القلعة، وكانت عادة الملوك أن يضعوا صندوقاً به وثائق ثلاثية اللغة في حجر الزاوية للبناء علامة علي وضع حجر الأساس إيذانا ببدء أعمال التشبيد.

ويحكي دارا (Darius) بعد مقدمته المعتادة عن تفاصيل البناء والشعوب المتعددة التي شاركته في عمله، حيث يقول دارا (Darius) الملك: هذا قصر هاديش Hadish الذي قمت ببنائه في صوصا والذي جلبت له أدوات الزينة من أقاصي الأرض، وقد حفرت الأرض إلي أعمال بعيدة حتي وصلت إلي أصول الصخور وعندما تم الحفر وضع الحصي في أعمال الأرض لمسافة ستين قدماً، وعلي هذا الحصن أقمت القصر، حيث وضعت أحجار الطمي التي قمت بصبها في قوالب خاصة كما يفعل البابليون، وقد جلب خشب البناء من شجر الأرز بلبنان، وقد جلبه الآشوريون من هناك إلي بابل، ومن بابل قام أهل كاريا Caria وأيونيا Ionia بحمله إلى صوصا، وقد جلب خشب الزان القوى من جاندارا

Gandara وكارمينيا Pacteria ، وقد جلب اللذهب المستخدم في البناء من سوجديانا Pacteria وباكتريا Pacteria ، والحجر الفاخر المصقول أُحضر من سوجديانا Sogdiana ، وقد استخدمت أحجار ثمينة من كورازميا Chorasmia ، وقد استخدمت أحجار ثمينة من كورازميا Gondana ، وقد الستخدمت أحجار ثمينة التي تم بها طلاء الجدران أحضرت الفضة والنحاس من مصر، وكانت الزينة التي تم بها طلاء الجدران والأسوار من أيونيا Ionia والعاج من أثيوبيا والهند والأعمدة الحجرية من إيلام Elam ، وكان الفنانون الذين قاموا بأعمال الزينة لهذه الأعمدة من أيونيا Mede وسارديس Sardis ، وكان من قاموا بأعمال الذهب الفنية من أهل ميديا قوالب ومصر، والذين قاموا بالنقوش كانوا من سارديس Sardis ومصر، ومن زينوا قوالب البناء بالرسومات من البابليين، وكان من زين الحوائط والأسوار من ميديا ومصر، وهنا في صوصا تجملت هذه الشعوب لتزين القصر - كما أمرت- حتي أصبح من الروعة بمكان فليحميه أهورا- مازدا وليحمي أهلي وبيتي وأرضي.

كان هستاسبيس Histaspes والد الملك دارا (Darius) ما زال علي قيد الحياة عند تدوين هذه الوثيقة، وبالتالي تم تشييد هذا القصر في أول عهد الابن، وكانت الأحجار المنقوشة المستخدمة كأرضية لهذا القصر تحمل نقوشاً باللغة الفارسية بالرغم من وجود تقليد متعارف عليه لصب هذه القوالب ذات الكتابة والنقوش في ذلك الوقت، وهذا يثبت أن معظم هذا العمل بالقصر - إن لم يكن كله- هو من عمل دارا (Darius)، ويتكرر هذا النمط الفني في كل أرجائه من حوائط وأعمدة، ولسوء الحظ أدي التدمير الشديد إلي استحالة التحديد الدقيق لمكان القصر، مما أدي إلي صعوبة تحديد تاريخ دقيق لإنشائه، ونلاحظ فقط أنه بينما كانت النقوش البارزة المنحوتة علي الأعمدة ترجع إلي قصر هاديش بينما كان مناك أحجاراً أخري تحمل ملامح مختلفة ربا ترجع لقصور أخري أقيمت هناك، وتوجد أنقاض القصر في فوضي شديدة، وكما شيد دارا (Darius)

القصر فنجد أنه قد أنشئ علي الطريقة المعمارية الفارسية، حيث توجد أرضية معمارية عالية، وكان موقع مقبرة - من عصر الإيلاميين Elamite - قد تحت تسويته بالأرض علي مساحة 820 × 490 قدماً، وقد حفرت الأرض حتي عمق 27 قدماً من أجل وضع أساس مدعم من الحصي من أجل عمق القصر، وعلي مستوي الأرض اتبع دارا (Darius) الأساس الذي قام عليه في آنسان في العصر الآسيوي، والتقاليد البابلية حيث توجد سلسلة من ثلاث قاعات محاطة بمساحات واسعة وحجرات أصغر مشيدة بالطوب المبني، وكان هناك اتجاه يطل علي الجهة الشمالية من أجل مواجهة الرياح الباردة، وتم ضبط هذا بناءً علي البوصلة وكانت القاعات الثلاثة العملاقة مرتبة باتجاه الشرق إلي الغرب، وكان المبني كله محاطاً بسور من الطوب اللن.

ومن جهة الشرق كانت الأحجار المصقولة التي تحمل صور حاملي الرمح من قوات الخالدين الذين كانوا يتولون حراسة البوابات، وندخل من البوابات إلي قاعة الخدمة ومساحتها 179.5 × 179 قدماً ممهدة بمادة الأسمنت، والذي يُربط الحجر الجيري والطوب المحروق المصقول، وفي الشمال منها كانت توجد سقيفة تحملها ثمانية أعمدة خشبية متناسقة الحجم علي أساسات من الصخر، وعلي الحائط الخلفي توجد صور ثيران ذات أجنحة مرسومة بالطوب المصقول، مثل تقليد بوابة عشتار في بابل، وكان من المفترض أن توجد في هذا الموقع دار الخزانة تلك التي استولى عليها الإسكندر (Alexander) الأكبر وأتباعه.

ومن البوابة الشرقية يوجد ممر واسع يؤدي مباشرة إلي قاعة الخدمة، ومنها إلي القاعة المركزية، ويُعد هذا الممر الواسع محوراً للقصر، وتبلغ مساحة القاعة المركزية القاعة المركزية، وعند دخول الزائر يطالع في الجهة الشمالية صورة أهورا- مازدا تحت قرص الشمس وصورتي أبو الهول متواجهين ذوي أجساد أسود ولهما تيجان،

ولكلٍ قرون ثلاثية، واللحية تصل إلي الرقبة، وتمثل مواجهة رؤوسهم العين التي تحرس في كل اتجاه، تلك العين الحارسة التي تطرد قوي الشر، وأجنحتها الجميلة الشكل ترمز إلي احتضان المكان بالرعاية والحماية، وعلي يسارها توجد قاعتان وحجرات أصغر للاستقبال، وهو الشكل المعتاد للبلاط الملكي، وتصل بينهما طرقة ممهدة بالحصن المُثبت بالأرض والمسوي تماماً، وكانت في الماضي محاطة بالأعمدة ذات النقوش، وهناك سلسلة من الحجرات الخاصة تؤدي إلي القاعة الملكية، وهي تبلغ 19 قدماً وعشر بوصات × 112 قدم وبوصتان، وهي ممهدة بأحجار لا تكاد يبلغ حجمها القدم المكعبة، وتحيط بهذه القاعة لوحات داخل إطارات مربعة بها حيوانات أسطورية مجنحة ذات وجوه بشرية، وهي مصنوعة من الطوب المصقول محيطة بالمكان رمزاً للحماية.

لكن حجرات الملك الخاصة مغطاة بالطبقة الأسمنتية القوية وذات الطلاء الجيري الأحمر البراق المميز للملك، وشمال هذه القاعة حجرات الحريم الملكية حيث يمكن أن نتخيل السيدات المترفعات اللواتي كن يشغلن القاعة الملكية وهذه القاعات تفصل بممر طويل عن القاعتين الرئيستين، وهناك قاعات أكثر خصوصية لها مدخل واحد لا بد أنها كانت الخاصة بالملك نفسه، وبعد عبور هذه القاعات نجد ممرات تؤدي إلي فناء معزول محدد للقاء الحريم، وهي ترتفع عشر بوصات وتغطي بطبقة من الأسمنت (وربا كان يرجع ذلك إلي أعمال الترميم التي تمت لهذا القصر)، وهناك طبقة من الأحجار تعلوها وتقع فوقها طبقة أخري مصقولة ذات نقوش ملونة بالألوان الجيرية المعتادة، وإلي جنوب تلك القاعة الخاصة خلف الثيران المجنحة والحراس والوحوش ذوي الرؤوس الآدمية توجد حجرتان متوازيتان ممهدتين بالحجارة والبناء، والتي كانت تعلوها طبقة جيرية ذات لون أحمر وحوائط عملاقة كان عمقها ثلاثون قدماً

وثلاث بوصات، وكان اتساعها 110 قدماً وعشر بوصات، وإلى الجنوب منها توجد الاستراحة الخاصة بالملك.

وفي الجهة الجنوبية الغربية من مجمع القصر كانت توجد حجرة للعرش، وكان الدخول إليها عن طريق بوابات مغطاة بألواح البرونز وتدور بواباتها علي جيوب مستقرة في الصخر مثل الحجرات الأخري، ويمكن التعرف علي قاعدة كرسي العرش الحجرية مع نقول البناء المعتادة مثل عرش بيرسيبوليس، وهذا متوقع لاشك فيه، ذلك وقد كانت قاعدة العرش الحجرية علي شكل جرس مع وجود أعمدة عرضية مدعمة لها، حيث توجد أيضاً صور لثيران راكعة أمام الملك، وهي في وضع معكوس، حيث تكون ظهورها إلي ظهر غيرها من الحيوانات، وهي تكمل شكل الأعمدة التي تدعم السقف، حيث توجد منها ستة صفوف، وفي كل صف منها ستة أعمدة قوية من جهة الشرق والغرب، حيث كان الاقتراب من المنصة يتم عبر بهو مستند إلي صفين من الأعمدة بكل منها ستة أعمدة تصل في عمقها إلي 571 قدماً، وفي الشمال والجنوب توجد سقيفات صغيرة كانت تطل علي حدائق غناء قدماً، وفي الشمال والجنوب توجد سقيفات صغيرة كانت تطل علي حدائق غناء في الطيور والحيوانات، وهي تسقي بيسر من النهر، ويقوم علي حراستها برج في الطرف الشمالي الغري.

أما في الوقت الحالي، فإن صوصا عبارة عن كومة من الأنقاض متناثرة بدرجة من الكثافة حتي إنه يصعب الوصول إلي أرضها الحقيقية، وكذلك يصعب ترميمها، حيث قل فيها استخدام الكتل الحجرية الضخمة ولم يعد الكثير منها باقياً أمام الذهب، فقد استولي عليه الإسكندر (Alexander) ، ولم تبق إلا حفرة من التراب كانت من قبل موضعاً لأخشاب الأرز والزان والمنقوشة الفاخرة والطوب المصنوع من الطمي هو ما تبقي بوجه عام.

ولكن إذا كانت اللوحات والصور المنحوتة والتماثيل قد تحطمت،

فإن اللبنات الملونة المستخدمة في البناء يمكن ترميمها من الأنقاض المحطمة المتناثرة هنا وهناك، والمشكلة التي تواجه من يضطلع بهذه المهمة هي عدم الدراية الدقيقة عن موضوع كل قطعة بالضبط، وعنها يُعرف مدي الحيرة التي انتابت أعين الإغريق الذين استولوا علي هذا المكان وقاموا بتدميره، وكذلك رسلهم الذين وصفوا عند عودتهم للوطن مدي الثروة والقوة التي كان يتمتع بها ملوك الفرس العظام، يقول دارا (Darius) الملك: لم أكن لأقوم بهذا العمل لولاً فضل أهورا- مازدا الذي كان يقف بجانبي ويجعل كل ما أقوم به يبدو جميلاً.

ولكنه عندما قال ذلك، كانت صوصا مدينة متفردة في بلاد غريبة عنها، حيث كان في خلفيتها تاريخ طويل شهد وجود ملوك قدامي من شعوب أجنبية، وقد مل دارا (Darius) سريعاً من حرارتها الشديدة، ومن عمارتها التي تتكون غالباً من الطوب اللبن المصنوع من الطمي، ومن عمارتها التي ترجع فنيًّا إلي عدة ثقافات غير وطنية، ومن ثم بدأ يراوده حلم آخر في عاصمة لوطنه تكون من تأسيسه والتكاره شخصيًّا.

### الفصل الثالث عشر

### موقع العاصمة الجديدة

تظهر بارساجاردا Parsagada بطريقة بليغة عظمة العائلة الملكية، حيث بعت بها دارا (Darius) عن موقع لعاصمته، وهي التي تقع علي بُعد 25 ميلاً من انحناء نهر ميديا الذي يروي سهول بارساجاردا، وهناك صخور جبلية محفورة مكانها طريق يؤدي إلي سهول أكثر رحابة، وانسياب النهر في مجري نهر أكثر تدفقاً، وهو نهر أرتاكسركسيس Artaxerxes ، حيث يروي التربة الخصبة، ويختفي بعد ذلك في بحيرة ملحية باتجاه جنوب غرب فارس، حيث يوجد اثنان من المرتفعات تلاصق الصخرة الرئيسة التي تمثل معظم الهضبة الفارسية، حيث كانت توجد بها قري من مرحلة ما قبل التاريخ، ويشتغلون بحرف بدائية، وعند مرتفع في الشمال، تري رسوماً بارزة علي صخرة ترجع إلي ألفي عام، وفي الرسم يقف اثنان من العابدين أمام اثنين من الآلهة علي هيئة الثعبان، ويرتدون تاجاً واحداً ملتفاً بطريقة متداخلة.

وأمام نهر ميديا نحو الركن الشمالي الشرقي توجد بداية الوادي، وفي هذا الجيب الآمن توجد بقايا أثرية تشهد علي مستوطنات ترجع إلي مرحلة ما قبل التاريخ، ويبدو منها أن دارا (Darius) قد أسس مدينة استخرا ما قبل التاريخ، ويبدو منها أن دارا (Stakhra ، وهي قلعة حصينة، وإحدي العواصم القديمة، حيث يوجد حتي الآن في هذا المكان حائط من الأحجار الصلبة، وهو ما يكمل الفجوة بين

التل والمدينة، وتلك التحصينات كونت بوابة حامية للمدينة، وفي هذا المكان كان يتم إجبار الوافد إلي المدينة أن يدفع رسوماً للمرور، حيث كانت البوابة الوحيدة التي يطل عليها البرج ذو الحراسة المشددة، وقد استخدمت العربات الحربية والعربات التي تقودها الحيوانات التي تحمل البضائع بوابة أخري مزدوجة الأبواب، حيث كان سقفها الخشبي مستنداً علي عمود ذي وتدين، وقد كان المشاة يستخدمون ممراً مخصصاً لهم علي جانبي الطريق الرئيس للمدينة القديمة التي كانت قبل إنشاء استاخار Istakhar ، وقد بقيت آثار من هذا العصر تشهد بذلك إلى عصرنا الحالي، وأهمها هو العمود القائم والذي تحطمت قاعدته ولا يزال منقوشاً عليه:

- (1) سترابو 6 3 × Strabo
- (2) الإسكندر لنجاز دروف (1932) Alexander ص9.
  - (3) ھىرزفىلد (1935) Herzfeld ص5.
  - (4) فلاندين (1851) Flandin من 70 إلى 71.

تحتفظ بالعاصمة الثنائية، وهذا هو ما استخدم في مسجد الجمعة العظيم، وينص التقليد بالفعل علي أنه لم يستخدم هذا الموقع إلا كمعبد للنار في العصر الذي يسبق الإسلام، وكان ارتفاع العمود 25 قدماً، وسبعة بوصات، وهو أكثر انخفاضاً من مباني بيرسيبوليس، ويروي المسافرون عنه رموز الثيران وقواعد الأجراس والمكوات وعصائر الأبواب ومكعبات حجرية وأواني زينة حجرية، وكل ذلك يحمل سمات الشخصية الأخمينية.

ومن أول طريق التلال عند المنحني اليساري في اتجاه الجنوب يمتد علي طوله ثلاث أميال إلي الجنوب، ويختفي وراء مرتفعات المدينة، وهي صخرة منعزلة تمتد من الشرق إلي الغرب، وهي تُعد ممراً طبيعيًّا عند سهل جبل الرحمة، وهناك قرر الملك أن يقيم مقر إقامة له، وقد قرر الملك أن

يقيم مجمعاً من المباني أسماه باريا، وأسماه الإغريق القدامي «مدينة الفرس أو بيرسيا» Persia ، وقد تتبع الكتاب فيما بعد بطريقة عمدية الترجمة الخاطئة للشاعر إيسكيلوس Aeschylus بيرسيبوليس، مدمرة المدن»، ومعهم نتحدث عن الموقع باسم بيرسيبوليس.

#### تشييد العاصمة:

فور قمع الثورات التي انفجرت في بداية العهد الملكي بدأ العمل في الممر، وعلي الخط البارز في المنصة، وهي 500 ميلاً من البداية، وعمق الثلث، وقد تم تجريف الصخور، وهي في الغالب من الحمم في أصلها، ووضع مكان الصخور المجرفة، ووضعت أحجار من مكعبات الحجر من الحجر الجيري المحلي القاتم اللون، وقد وضعت علي شكل سور عثل تدعيماً للمكان، وبالرغم من أن الصخور وضعت عمداً بأشكال متعددة الأبعاد لإضافة توافق عظيم مع الكتلة الحجرية، وقد تم تزيين الكتل الحجرية بعناية، مع تثبيتها بإحكام، وربطها في مسارات متعددة، ولم يستخدم الملاط (المونة) من أجل تثبيتها، بل استخدمت الشدات المعدنية المتداخلة الموضوعة من الحديد والرصاص وهذا هو النمط المستخدم في البناء والسائد في منطقة شرق بحر إيجة وغرب آسيا الصغري في هذا العصر المتأخر من القرن السادس.

وبالنسبة إلى الزائر القادم من الشمال، فإن العاصمة الجديدة تبدو على شكل سور عالٍ من الحجر الأبيض، وغطي بحائط آخر من الطوب اللبن الذي يزيد الارتفاع إلى 60 قدماً.

وهناك حائط من الطوب من جهة الجنوب يخفي مقر الإقامة الملكية من المشاهد المتطفل، وكل زائر من جهة الغرب كان أكثر حظاً، وهنا، وعبر امتداد من الأرض كانت الحوائط غير ضرورية؛ لأن الصخر المنحوت والكتل الحجرية رفعت المنصة الممهدة لمسافة 50 قدماً فوق

السهل، وهذا الامتداد يري امتداد البصر، ويسمح بالنظر من مسافة بعيدة إلى البروج المكونة للقصر الملكي.

وفي قاع الممر الشمالي، وكذلك من جهة الشرق والغرب والجنوب توجد مستوطنة، وهي ليست علي شكل مدينة حقيقية مثل ستاخرا Stakhr ، ولكن فقط علي هيئة قصور منفصلة للنبلاء وذات قواعد حجرية للأعمدة، وتحاط بأكواخ مصنوعة من الطوب اللبن، وهي مخصصة للخدم والعمال الذين يشرفون عليهم، وهناك آثار عن الحوائط غير السميكة، مما يظهر أن هذه الأكواخ كانت غير محصنة.

وفي الجهة الشرقية من هذه المنصة عند قاع «جبل الرحمة» يمتد حائط ثانٍ، ومصنوعة هذه المرة فقط من الطوب اللبن، ولتماسك هذه المباني كان هناك حائط من الطوب موضوعاً علي قواعد حجرية، مع تغطية مدعمة، وهناك مكان لتجميع المياه المتساقطة من علي جوانب وسفوح الجبال، وهناك قناة محفورة في الصخور من أجل تجميع هذه المياه، وهي تتسع إلي أربعة أقدام، وترتفع ستة أو سبعة أقدام، وغطاه بالمكعبات الحجرية لعدم ردودها، وهناك أبراج مشرفة عليها، ومساحتها تبلغ 60 قدماً مربعاً مع وجود حصن مدعم لها، ووراء سور من الطوب اللبن يبلغ سمكها 33 قدماً، ويبلغ ارتفاعها 60 قدماً.

ومقابل الحائط من الداخل توجد حجرات بارزة للحامية العسكرية بها كميات كبيرة من البرونز والحديد المذاب، وكذلك السيوف والرماح وشظايا من الحديد والبرونز التي تكون وظيفتها كدرج واق، وهذا يوحي بوجود كتائب من سلاح الفرسان، ولكن قوات العشرة آلاف المميزة لم تتمتع بأية مظاهر ترفيهية في أماكن معيشتهم العسكرية، وقد كان في هذا الوقت بدائيًّا؛ لأن البالوعات التي صُنعت من الطوب كان اتساعها 20 قدماً عبر مشرع يتبع شكلاً غير منتظم من صفوف الطوب، ويؤدي ارتفاع الطريق إلى التوصل إلى ندرة تنظيف المشرع، وفي هذه الحجرات لا

يوجد أثر لوجود الأثاث، حيث إن الجنود كانوا في الغالب ينامون علي الأرض وأسلحتهم كانت تكدس أو تعلق علي بروز معدني في الحوائط، وتوضح وفرة الأوعية كثرة ما توفر للجنود من المشروبات، حيث توجد أباريق طويلة وواسعة للنبيذ، وتدل كثرة هذه الأوعية علي الإفراط في الشراب مع وجود أوعية وخزانات أكبر للماء، ويبدو أن هذه الأوعية ذات الفم توحي بعدم استخدامهم للأكواب في هذا الوقت، ونظام التحصين كان قد أكمل بواسطة حائط ثالث من الطوب اللبن الذي يتبع الشكل الهلالي «لجبل الرحمة»، وهناك نقوش منحوتة منذ عام 513 علي كتلة حجرية موضوعة في جنوب المحيط المسور تقوم بعمل التخصيص لهذه التحصينات.

«أهورامازدا العظيم رئيس الآلهة الذي جعل دارا (Darius) ملكاً، وأعطاه الملك، وبفضل أهورا- مازدا أصبح دارا (Darius) ملكاً»، يقول دارا (Darius) الملك: «هذا مُلك فارس الذي وهبه أهورا- مازدا إلي، وهذه الدار الجميلة ذات الجياد والبشرة الطيبة بفضل أهورا- مازدا، وبفضلي، ودارا (Darius) الملك لم يرهب أي عدو.

يقول دارا (Darius) الملك: «فليساعدني أهورا- مازدا مع كل الآلهة الأخري، وليحمي هذه الأرض من أعدائها، ومن المسيء، ومن الكاذبين، ومن يريد تدنيس الأرض، ومع هذا الخضوع مع الآلهة التي أتمني أن تعاونني مع أهورا- مازدا».

إن دارا (Darius) الملك العظيم ملك الملوك ملك الأرض المترامية ابن هيستابيس Hystaspes الأخميني».

يقول دارا (Darius) الملك: «بفضل أهورا- مازدا، هذه هي الأرض التي أملكها بفضل الجيش الذي يأتمر بأمري، ويجلبون لي الجزية [لم تكن ولاية بارسا متضمنة Parsa ، وقد أضيف إلي القائمة أساجارتا Asagarta وهندوش Hindush ، وتاريخه غير محدد، وإذا فكرت في أنه

لا خوف من أي عدو فلنقم بعماية الجيش الفارسي، وإذا تمت عماية الجيش الفارسي فسوف نضمن الرخاء لهذا الوطن، ولكنها سوف تعل أيضاً بهذه الدار، وهكذا سوف تستمر هذه النقوش باللغة الفارسية، وكذلك باللغة الإيلامية»، يقول دارا (Darius) » «بالنسبة إلي حقيقة أن هذا المكان بني كقلعة، وبفضل أهورامازدا قمت بتشييدها، وقد أمر بأن هذه القلاع لا بد من بنائها وجعلتها قلعة جميلة ومناسبة، كما كنت أرغب تماماً، وينتهي هذا الكتاب بالنقش باللغة الأخادية وغالباً تنقسم إلي جمل وعتادة وبدلاً من قوائم البلدان الخاضعة نقرأ «بارسارمادا Parsa Mada وبلاد أخري ذات ألسنة أخري من الجبل والساحل، وهذا الجانب من الخليج الفارسي والجانب الآخر، وهذا الجانب وهذه الصحراء وتلك الجوانب الأخرى.

وقد كان الوصول إلي القصر يتم فقط من الاتجاه الغربي، وقد كانت بالمدخل درجات مزدوجة متقابلة تبدأ من الرصيف لمنصة القصر، وقد كانت السلالم محروسة بأبراج للحراسة، وهي باتساع ثلاثة أقدام، ولكن من السهل ارتقاء هذه الدرجات، حيث تبلغ المسافة بينها أربع بوصات، ويبلغ تعداد هذه الدرجات 111 درجة حتي يمكن ارتقاء هذه السلالم ركوباً علي ظهور الخيل لقاعة أكثر رحابة عند السفح، وهناك يتم إنزال الضيف المميز، ويستقبل في قاعة أوسع من الحجيرات المنحوتة، ثم يوجه إلي الاغتسال، وارتداء الثياب البيضاء اللازمة لنيل شرف الجلوس إلى الحضرة الملكية.

وتوجد شبكة مياه تحت الأرض ذات وصلات لمختلف الأماكن في القصر، وفي الممرات ما يثبت أن كل هذه الفخامة قد ابتدعها مهندس معاري مجهول، والخطة لم تكتمل، ولم تكد تبدأ في عصر دارا (Darius)، ولحسن الحظ في مكتشفات معاصرة الأرشيفات محفوظة في إحدي غرفات البرج في الحائط الشمالي يسمح بكثير من النظر لأنشطة

البناء، ويرجع تاريخ هذه المحفوظات إلي السنة العاشرة الملكية (عام 512)، وامتدت إلي العام الثامن والعشرين (494)، لكن الغالبية العظمي جاءت من الفترة بين أعوام 19 و25 الملكية، وهذا يُثبت أن الفترة من عام 503- 497 كانت فترة أعظم الإنشاءات.

#### المحفوظات الملكية:

من المدهش أنه لم يوجد أحد الألواح من دار محفوظات بيرسيبوليس مكتوباً في شكل فارسي مخروطي، ما استخدم في النقوش الملكية، ومن هذه الحقيقة الغريبة نستنتج أن الكتابة بالفارسية كانت مفتعلة تماماً، والآن أيضاً نفهم لماذا يتم اقتران اللغة الفارسية في الكتابات باللغة الأكادية والإيلامية.

أغلبية هذه الكتابات كانت باللغة الإيلامية، ومن حسن الحظ أنه قد أمكن من فترة طويلة مقارنة النسخ المكتوبة بهذه النسخ باللغة الفارسية الملكية للنقوش، وحل شفراتها بمقارنة هذه اللغات الثلاثة لاكتشاف الشخصية الإيلامية في عصور الأخمينيين، وقد تم الكشف الحفري عن إحدي الوثائق في صوصا، وهذه النقوش مع النقوش الملكية يمكن جمعها كقاموس أو كتاب توضيحي لألواح بيرسيبوليس واستفتائها، وهذا يتيسر بدرجة أكبر عند الاعتراف بالظهور المتكرر للكلمات الفارسية من أصل أيونيا وكيفية ظهور هذه الألواح باللغة الإيلامية، مكتوبة يتم إيضاحه بالاكتشاف لعرض لأحد الخطابات، وربا يكون الأهم هو الذي يُشير إلي أخت دارا (Parius) «إلي أرينا Arriena ، النبيلة الكرية يتحدث فارناسيس Pharnaces (بارناكا Pharnaces) يقول: أعطاني دارا (Darius) الملك الأوامر قائلاً: أعطيها مائة من الأغنام، ويقول فارناسيس Pharnaces (وكما أمرني الملك دارا (Darius)) وأنا بالتالي آمرك أن تعطي أخت الملك مائة من الأغنام بناءً علي الأوامر الملكية» السنة السادسة

عشرة عام 506، وقد نقش نابيرسوكا Napir- Sukka هذا اللوح بعد أن تمت ترجمته.

وتحمل أخت دارا (Darius) المعروفة حديثاً اسم زوجته المفضلة نفسه Gobryas الذين قاد أحدهم العرب والأثيوبيين وجنسيات أخري أثناء غزو كسركسيس Xerxes للإغريق، وعند هذا التاريخ كانت في حوالي السادسة عشرة من عمرها، وقد تكون الهبة هي المهر المقدم للزواج.

والأكثر إثارة من الخطاب نفسه هي الممارسة نفسها التي أحدثها هذا الخطاب الذي أصدره دارا (Darius) الملك شفويًا، فقد كرره فارناسيس الخطاب الذي أصدره دارا (Darius) الملك شفويًا أيضاً، وقد كتب بعد ذلك بواسطة أحد الكتبة، وهناك إثبات مناسب له، وهو طبع الختم عليه، ونتذكر من سيرة دارا (Darius) الذاتية أنه كتب له وقرأ عليه.

ومن بين الوثائق بلغة الإيلاميين في هذه المحفوظات هناك قوائم بالمنتجات الطبيعية مثل الزيت والأغنام من مختلف المدن، والتي تم تخزينها وإيداعها بالمخازن مع تدوين ذلك في وثائق دار الخزانة، ولكن أكثرها سجلات للصرف المالي لرؤساء جماعات العمال، وبينهم الأسيريين Assyrians الذين اشتركوا في بناء أحد الممرات، وعامة يكون الدفع عن طريق المنتجات الطبيعية، وهناك مكاييل عديدة للحبوب والدقيق والزيت والنبيذ والجعة (البيرة) التي تحسب بالجرعة ومضاعفاتها، وهناك يتم الحفاظ علي أسمائهم بلغة الإيلاميين من استبدال الأشهر الفارسية ونظام استزراع الأراضي الداخلية من أجل انتظام استخدامها؛ لأنه ليس من المعتاد أن تقوم الأم والابنة بحمل الاسم نفسه، فإننا نتوقع خطأ أرتوزوستر Artozoster ابنة دارا (Darius) التي تزوجت من ماردونيوس Mardonius قبيل عام 492 (هيرودوت (Bardotus) vi 43)

يتساوون في الأجر إن لم يفوقوا أجر العمال في بابل، بالرغم من وجود اختلاف كبير في الأجر خاصة بين الرجال والنساء والأولاد والبنات، وهناك توزيعات بقوائم غير قليلة لطعام وعلف الخيول والحمير التي تستخدم في أعمال التشييد وأغلب العمال يحملون أسماء تنتمي إلي اللغة الإيلامية، وكذلك الكتبة لكن المشرفين من الفرس من بينهم كبار الموظفين، ومن بينهم أهم مقدري الضرائب الملكيين.

وبالرغم من أن اللغة المستخدمة هي الإيلامية، فإن هناك لغات أخري مستخدمة في المراسلات والسجلات الملكية من أجل إصدار المراسيم ترجع إلي قورش Cyrus ، وقد تم حفظها علي ألواح الطمي بطريقة سيئة، وهناك علي الأقل أحد الألواح منقوشة وقد بهتت كتابته سريعاً بسبب الجير السيئ، وقد انتشر استخدامه في حوالي 500 من الألواح ذات الشكل المخروطي، وهي ألواح بسيطة ولكنها تعطينا فكرة عن ظهور الأبجدية الآرامية الذين استخدمهم الكتبة المعاصرين لمراسيم عزرا Ezra .

وهذه الألواح تقوم بوظيفة الخدش وتعطينا حسابات أولية للكتبة، وهناك ألواح أخري لا تحمل إلا شكل الأختام؛ لأن كل منها يحمل ختماً مختلفاً لأحد كبار الموظفين، وقد جمعت ونشرت، وسوف تكون متاحة في أحد المتاحف التي تختص بالفن الأخميني.

نقوش وكتابات بارزة عن مبانِ في عهد دارا (Darius):

بينما لا يلقي هذا الأرشيف أي ضوء على قضية المباني الفردية التي تم تشييدها بأوامر من دارا (Darius) ، فإنه يثبت أن العمل كان مستمراً في الفترة من بين عام 512 إلى 494، وزاد إلى الحد الأقصى من عام 503 إلى عام 197، وترجع إلى النقوش واللوحات البارزة التي وجدت في هذه المباني من أجل تحديد تواريخ محددة، ونجد تأكيداً في التاريخ المعماري لمختلف أناط البناء.

ويمكننا التوصل إلي أن المباني القديمة التي أقيمت على منصات كانت كأول وحدات إدارية لدار الخزانة، وكانت مقامة بالطوب نفسه المصنوع من الطمي الذي استخدم في صوصا، وعبر المشرع الذي يحد ثكنات كتيبة الخالدين، وترتفع أماكن سكنهم على علو 37 قدماً، وعرض الحائط ثماني أقدام، وللتغلب على الملك يتم قطع الحائط بأربع سقيفات ذوات درجات رباعية بها فجوات متغايرة، وقد ظللت أماكن الإقامة باللون الجيرى الأخضر.

وقد صنعت بعض إطارات الأبواب من الطوب المحروق أو الحجر جيد الطلاء، وفوق الأرضيات المنبسطة جيدة التمهيد ذات الطلاء باللون الأحمر، وهذه هي سمة من سمات دارا (Darius) في البناء، وكانت الأعمدة مقامة من الخشب علي أسس من الحجر الصلب التي ترتبط بدورها بحجر ناري مربع الشكل كما في بارساجادا Parsagada ، ودائماً كان يُغطي الخشب بمادة ملساء ذات ألوان أزرق فاتح أو أحمر أو أبيض ذات أشكال بيضاوية، مع وجود أشكال زهرية من اللون نفسه أسفل أبواب معينة، وهناك ألواح خشبية عرضية تحمل السقف وسجاد الأرضيات والأفرع الجافة التي يصب فوقها الطمي، وتكون النوافذ العالية هي المصدر الوحيد للإضاءة، وهنا أقام دارا (Darius) أثناء تشييد قصره الذي أصر فيه على استخدام مكعبات حجرية أكثر تحملاً.

ومن المدخل العظيم للسلم الواصل إلي ساحة القصر، فإن الزائر الذي كان عليه أن ينال شرف الحضور الملكي، كان يوصل متجاوزاً أكوام الحجارة التي تكون معدة للإنشاء في المستقبل، ويقاد إلي مدخل آخر مزدوج السلم في الاتجاه الجنوبي الشرقي، وكانت توجه عينيه إلي وسط السقيفة، حيث يوجد بهو آخر وأشكال زهرية في قاعدة البناء، وهناك كانت تتم كتابة السجل الملكي للزوار، ومثلماً أشارت النقوش أن هذا الممر كان مخصصاً للزوار، ولكنه بقي في حالة نقص

معلومات، وعموماً إلي وقتنا هذا، وربا أن دارا (Darius) كان قد مات قبل أن تتم كتابة النقوش به، ولم يشأ الأبناء استعادة أمجاد أبيهم، وعلي الجانب الآخر كان يوجد أربعة جنود من قوات الخالدين لتقديم التحية العسكرية للسجل الملكي، حيث تثبت الرماح فوق الأقدام في وضع التحية العسكرية الواجبة لهذه الذكري، وكان كل منهم يرتدي قبعة طويلة مجدولة، ويحملون الدرع الشهير علي شكل علي الجهة اليسري، وفوق الأشكال المعمارية للمدينة علي هيئة زهور، توجد رسومات علي هيئة تمثال أي الهول، ولكنها ذات أجنحة ترفع مخالبها للتحية وخلفها رموز نباتية متعارف عليها تقليديًّا، وهي تلف بصف من الجنود كاملي الهندام، وهو أفراد السبعة قواد وأسرهم الذين سيحضرون صالة الوليمة خلال البوابة الأثرية التذكارية.

وعند هبوط الدرج، نلمح أول تصوير رمزي لبيرسيبوليس، وهو عبارة عن أسد يقوم بالهجوم علي ثور من مؤخرته، وهذا المنظر للوحش المكرر يناقض ما أورده زورواستا Zooroaster من مكانة الرعاية والمحبة للأقارب التي ملأت هذه القصور، وفي الأركان المثلثة من هذه القاعة كانت توجد أشجار النخيل التقليدية، وفي المواضع الخارجية تبدو المشاهد معكوسة الوضع عند الدرجات الخارجية، فنحن نشاهد النخيل، ثم الأسد، ثم الثور، ومكان ضيق للتفتيش، ثم الخالدين، وهنا تبديل، أما الملابس أو بجود قوس ودرع وارتداء قبعة عالية مستديرة أو عباءة رومانية وسروال، ويثبت السيف الفارسي القصير علي حزام من جهة اليمين، وصندوق سهام يتأرجح من جهة اليسار، وهناك الكثير من وحدة الخالدين عند الأركان الشرقية والغربية من الدرج وأعلي السلم ترد الوفود التي تحضر المأدبة في مسيرة النبلاء الذين يحضرون فرادي أو أزواجاً، ويبلغ تعدادهم 76 علي كل من جانبي السلام، وعن جهة اليمين أثناء هبوطنا من جهة الشرق يوجد النبلاء في قبعاتهم العالية، والعباءات

الطويلة الرومانية الشكل، ومن جهة اليسار يرتدي أفراد قوة الخالدين قبعات عالية مستديرة أحياناً تميل بدرجة ضئيلة إلي الأمام، مع وجود ثنية علي الرقبة من المخلف، وهناك من الملابس أيضاً العباءة الضيقة التي يحكم إغلاقها من علي الوسط بواسطة حزام مجدول مع وجود سروال متوسط الإحكام وحذاء مدبب الأطراف، وفوق كل ذلك يوجد رداء مزين طويل إلي حد الكعبين وتكون الأكمام واسعة معلقة من الجانب، وهذا رداء شرقي، والعباءات الطويلة تكون عادة بلا أكمام، وهناك القليل ممن يرتدون القميص الواسع أو الضيق وهو علامة إضافية علي الشرف، وفي الغالب فهم يكونون غير مسلحين بالرغم من أن القليل منهم يحمل سيفه القصير وقوسه.

ولفناننا إحساس شديد بالحياة، ويدعمه شعور بالقوة والمرح، حيث يصور بعضاً من رجال البلاط في حالة استرخاء، وبعضهم في وضع ثابت، وبعضهم في حالة غير رسمية، وأولئك الذين يرتدون الزي الشرقي يكون سيرهم بطريقة متصلبة بذراع واحد متحرك والآخر يلملم ثوبه الذي يلامس الأرض، وهناك الموظفون القدامي الذين يرتقون السلم بصعوبة، ويضعون إحدي القدمين علي الدرجة التالية مع وجود اليد علي الركبة لتساعدهم في الارتقاء، والبعض منهم يرتبون برفق علي من سبقهم علي السلم من أجل مبادلة الحديث والنميمة، وآخرون لا يحتاجون إلي دعوتهم لذلك، وبعضاً منهم يتحركون بطريقة مثيرة للغضب، وهذا يتم بطريقة عمدية، وأحدهم يضع يده علي السهام حتي لا تتحرك، وآخر يقوم بالخدمة نفسها برفيقه، وهناك زائر يمسك بيد صديقه التي يضعها علي القوس من الخلف، ومن وقت لآخر يمسك الذين في موكب المأدبة نحاهم للتأكد من وجود الثياب بها ضماناً لحسن المظهر، وهناك أحدهم يلمس ذقن رفيقه في حركة للدعاية، وكل من في المسيرة يحمل زهوراً تناسب مأدبة العام الجديد، وهناك من يحسكون هذه الزهور بشدة، ومن

يشمونها، علاوة علي تقديرهم لها، وهناك من يحمل تفاحة ضخمة ويلتفت البعض نحوه بحدة تعجباً من التقليد غير المعتاد.

إن أثر هذا التصوير جرئ ومسلٍ، والتدقيق الفني الجيد يظهران هذا الرسم بدائيًا في محاولة لا تخلو من العجلة لملء فراغات الصورة غير المنتظمة.

وقد لجأ الفنان المصمم إلى أسلوب غريب تحت السرادق، والـذي يخلـو كـل مكعب يتم تضخيم رؤوس الأفراد الذين يرتبون في خطوط مستقيمة، وتلمس قبعاتهم ذلك السرادق المرتفع؛ ولأن درجات السلم ترتفع فإن الأشخاص تختلف ارتفاعاتهم وتبدو الأجسام في غير موضعها الصحيح، وتنقسم أول ثلاث مجموعات إلى أربعة في كل منها، وهو موظف طويل في رداء شرفي، والثاني يرتدي عباءة قصيرة إلى الركبة مع سروال ويرفع رجله إلى الدرجة التالية في السلم، وقدمه اليسرى أقصر من الأخرى، والثالث قزم ويستدير للنظر إلى الخلف، ويبدو وجهه كما لـو كـان في وضع مقلوب، ويدوس على قدم الرابع، وهو قزم أيضاً، ويكاد يختفى كل جسمه، وفي كل المجموعات التالية يكون من يرتدى الثوب الطويل ثاني شخص، وتختلف باقى المجموعات الأخرى بين ثلاث أو أربع أفراد، ويتم الحفاظ على إيقاع الحركة بواسطة حركة صعود الدرج، وهناك في ركن الصورة أحد أفراد البلاط في حركة نزول وهو مزين بالملابس، وينظر إلى الخلف على الموظفين الذين يصعدون إلى الدرج، وبالتالي لا توجد مشكلة في اختلاف الأطوال بسبب ارتقاء الدرج والمجموعات النازلة خمس في كل منها، ويكون الثالث مرتدياً الثوب الطويل.

والفحص الدقيق يوضح الجرأة في المفهوم الفني والتناقض الشديد بين النقض والزحام في التصوير، وهو واضح تماماً، وبصرف النظر عن عدم الانتظام في رسم الرجل والفخذ والكتف نلاحظ غياب ساعد اليد،

والذراع تلتصق باليد بدون وصلة بينهما، أو نلاحظ الفشل في تصوير الإبهام بوضع مخالف لباقي الأصابع، وعدم رسم النقوش الطبيعي براحة اليد، وعدم وجود محاولة لإظهار أية تفاصيل بها مع وقاحة رسم اللحية والشارب، مع الرسم المختصر لالتواء خصلات الشعر والأذرع الملتصقة بالملابس، وتنزل ثنيات الثياب علي جانبي اليد، وفي وسط الملابس توجد ثنيات دائرية، والأحذية الجلدية محكمة الغلق، وضيقة حتي عند الكعبين، وكذلك نلاحظ أن ساق الأزهار لا توصل جيداً إلي الإناء الذي يحيط بها، وهو الذي يتم رسمه علي شكل دائرة مجردة أو حتي مربع أو خطوط مائلة، ولما لم يكن في ذلك الوقت لدي الفنانين والنحاتين الفرس أية فكرة ثابتة عن التصميم العام أو الاتجاه والإتقان الفني فلم يكن في أوج رقيه إلي درجة ما يطلق عليه بحق لفظ «كلاسيكي»، وعلي الأقل لم توجد في هذه الفترة لمحة عن اتجاهات مستقبلية، ولكن الفن في هذا الوقت لم يشهد فترة ركود في العصر الأخميني.

وعند أعلي الطابق كان يوجد ملتقي اثنين من السلالم، ويمر أفراد الحاشية بين صفوف من قوات الخالدين الذين يرتدون قبعات مجدولة، ويقفون في وضع عسكري متصلب لتحية الضيوف، وتكون كل القبعات في ارتفاع متساو منتظم في شكل عسكري لائق، وأحدهم ممسك بدرعه خلاف الآخر، وقد وصل الضيوف إلي البوابة التذكارية للمبني ثلاثي الأبواب، ومثل الطابق السابق فهو مدعم باثنين من الأعمدة، وأسفل هذه الأعمدة توجد زينات من أشكال معمارية زهرية ومنتظمة مثل الثيران ذات الرؤوس البشرية، وهي في حالة ركوع، وحول الحوائط توجد مقاعد للجلوس للمرهقين من ارتقاء درجات السلم العالية، وتحت شعار أهورا- مازدا يخطو دارا (Darius) خارجاً ومعه الصولجان وزهرة اللوتس للترحيب بضيوفه واستعراض حرس الشرف من كتيبة الخالدين،

وهناك اثنان من الخدم قصيري القامة، وذلك لتغطية رأسه بالمظلة، وأحدهم مسك بالمنشفة، وكذلك الإمساك بأدوات الطعام للملك، وكل هذه الوسائل والأساليب ترجع إلى التقاليد الأسيرية، ويختص بها الملك فقط دون باقى الحضور، وخلفه توجد بوابة عملاقة ثلاثية مدعمة بأربعة أعمدة إلى السقف تطل على حجرات للحاضرين، وإلى الجنوب كذلك توجد درجات سلم صغيرة يقف على جانبها الخارجي أفراد من قوة الخالدين يرتدي ثياباً طويلة، ويقف أفرادها على كل درجة مع وضع الرماح فوق أصابع أقدامهم في وضع أداء التحية العسكرية، مع وضع القوس وصندوق السهام على الكتف، وتظهر الرسوم البارزة على الجدران أن آخر هذا الممر يؤدي إلى قاعة المأدبة، وينزل الخدم من على الدرجات، وهم يرتدون أثواباً طويلة وقصيرة بالتبادل، وإحدي هذه الجماعات ترتدي طيات عند الرقبة وأغطية رأس ملفوفة حتى الذقن، وتحت ذراع كل منهم طفل مسك بإحكام لمنعه من البكاء أو الاحتجاج، ويحمل أحد الخدم تحت ذراعه خروفاً، ونلاحظ وجود آخر قنينة نبيذ ضخمة معلقة على الكتف، بينما يتم نقل المشروبات الفاخرة في أوان أصغر حجماً، ويظل الطعام المطهو ساخناً بفضل مواقد متخصصة لذلك، ولا بد أن الروائح الفاتحة للشهية قد أسرعت من مسير موكب الحضور بالرغم من الوقار اللازم للحضور مع الملك.

والمعالجة الفنية مثل الرسومات البارزة علي السلالم تتناول الموقف بطريقة جريئة ومستحدثة بالنسبة لهذا العصر بدون اهتمام كافٍ بالتفاصيل، فالعيون ضخمة ومرسومة من الجهة الأمامية فقط، وكذلك الجفون واسعة والفم مستقيم والأيدى كبيرة ومرسومة بطريقة بدائية.

ومن الأدبيات المعاصرة نعرف الكثير عن هذه المأدبات الملكية المصحوبة بالنبيذ، وكان أعظمها ما قدم في حفل عيد ميلاد الملك الذي شهد تقديم الملك في كرم زائد للهدايا لأتباعه من الفرس، وفي هذه

المناسبات يقال إنه يمكن أن يتضايف خمسون ألفاً من الحضور بتكلفة 400 تالنت (عملة) من هؤلاء الذين دعوا للعشاء معه.

والغالبية منهم خارج إطار التصوير، بينما كان القليل منهم وهم من أهل العظوة كانوا داخل الغرفة الملكية في رفقة الملك نفسه، وحتي في هذه الحالة يتناول الملك عشاءه منفرداً ومنفصلاً بستارة ذات ألوان بيضاء وخضراء وزرقاء مربوطة بالحبال المصنوعة من الكتان الفاخر والقطيفة، يري من خلالها ولا يراه أحد، ويتناول الملك الغذاء في القاعة الكبيرة مع كل ضيوفه فقط في الأجازات والأعياد الرسمية.

وعندما تقام وليمة النبيذ يتناول النبلاء الطعام بمفردهم كما كان من قبل، ولكن كان يتم استدعاؤهم بواسطة أحد المخصصين، ويسمح لهم بتناول الشراب في حضرة الملك، ويجلسون علي بساط من الصخور ذات الألوان الأزرق والأسود والأبيض والأحمر، بينما الملك يتكئ علي أريكة ذات رجل مصنوعة من الذهب، وكان المشروب الملكي يقدم في كأس من الذهب بواسطة موظف ذي مكانة عالية من البلاط الملكي، وكان حامل الكأس الملكي هو أحد المخصصين، ويقوم أحد الموظفين الكبار بتذوق الكأس الملكي من أجل ضمان الأمان، بينما يشرب النبلاء كثيراً من النوع غير الجيد من النبيذ العادي، ويتمتع الملك بشرب نوع فاخر من النبيذ المنتج من مزارع شاليبون Chalybon المزروعة علي المنحدرات المشمسة فوق دمشق، وبعد إتمام مراسم الوليمة يقوم قائد حرس الشرف بواجبه، وذلك بوضع الملك على فراشه.

وبشكل عام كان يقوم الملك بتناول طعام الإفطار والعشاء منفرداً، وربما في حالات خاصة كان يسمح بصحبة الملكة أو أولادها، وأثناء الغذاء كان يتم تسليته بالمحظيات اللاتي يغنين أو يعزفن الموسيقي إحداهن تعزف منفردة، بينما تقوم الأخريات بالغناء الجماعي، وكانت تذبح الآلاف من الحيوانات يوميًّا في البلاط الملكي.

وتشمل القائمة الخيول والجمال والثيران والحمير والغزالات والنعام العربي والأوز والدواجن، وكانت توضح كمية قليلة نوعاً أمام كل ضيف ويسمح له بأخذها لمنزله أو ما تبقي منها، وهذا لم يكن من قبيل الإسراف؛ لأن معظم الطعام كان يتم كأجر لقوة الخالدين وللقوات خفيفة التسلح والحركة الذين ينتظرون في الفناء، وهذه كانت تقاليد علية القوم والنبلاء الذين يحضرون إفطار الملك حتي عكنهم فيما بعد القيام باستضافة ضيوف خاصين بهم علي المستوي نفسه، حيث يضعون كل الطعام علي الطاولة، وبعد الوليمة يقوم الضابط المسؤول عن المأدبة بإعطاء ما تبقى للعبيد والخدم، والذين كان يتم دفع أجرهم مقابل هذا الطعام.

وفي الوقت نفسه كان مستقر دارا (Darius) الدائم المطل علي التل من جهة الحائط الغربي، ويقع علي منصة أو رصيف خاص به، وعلي عكس معظم المباني في بيرسيبوليس يواجه الجنوب حتي ينعم بالشمس في الشتاء، وهناك صفان من أربعة قواعد صخرية ماتزال باقية لتوضح موقع الأعمدة الخشبية التي كانت تحمل البناء، وخلف موقعها المميز كان دارا (Darius) يشاهد بطريقة جيدة السهل الذي يمتد إلي التلال علي الجانب الآخر، وعند طرفي البناء الصخري الذين يثبت موقع قطع الحجارة بها المكان الذي كان محدداً للألواح الخشبية الحاملة للسطح، وهناك ممرات للباب تحت غطاء ثلاثي الطبقات من الريش والصبات الحجرية في إطار ثلاثي، ويقوم بحراستها اثنان من كبار قوات الخالدين، وهناك كوات من الحجر الناري مزروعة في الحوائط المصنوعة من الطوب اللبني وتحت غطاء مصبوب من الحجر الجيري ويحمل نقوشاً ومقسماً من علي الجانبين بواسطة مصبوب من الحجر الجيري ويحمل نقوشاً ومقسماً من علي الجانبين بواسطة نافذتين مرتفعتين ذواتا تلميع جيد، والمدخل إلي الصالة الرئيسة يظهر دارا (Darius)

وتمسك ثلاثة أسهم من أربعة بالأعمدة الخشبية التي تحمل السقف لهذه الصالة المركزية المربعة الشكل، وعلي الباب الوحيد الموصل إلي جهة الشرق يصور الملك قابضاً علي أسد مفترس، وأمام هذا الرسم يقوم الملك بمحاربة أحد الوحوش برأس الأسد ومخالب النسر وذيل العقرب، وهناك باب في غير موضعه علي هذا الحائط يصور الصراع بين اثنين من الثيران وإلي جهة الشرق والغرب توجد الحجرات الخاصة الصغيرة والضيقة وعلي الرسومات الجوارية يصور الملك ممسكاً بأشبال أحد الأسود الذي قبض عليه جلجاميش الفارسي Gilgamesh وكان علي وشك أن يذبحه.

وتُعد الحجرات المطلة علي جهة الشمال أكثر خصوصية والتي يوصل إليها بابان، ويحملان رسومات لمشهد الملك وهو يحمل الصولجان وزهرة اللوتس والحراس خلفه حاملين المنشفة والمظلة الملكية، وهذه الغرفات الخاصة تظهر سماتها من الرسومات، وفي أحد هذه الرسومات البارزة يوجد طفل مرسوم بطريقة جيدة ذي شعر جيد التصفيف، وأذنه ذات حلق وفي إحدي يديه يحمل إناء من الرخام الفاخر مليئاً بالعطور، ويمسك في يده الأخري منشفة، وفي مواجهة هذه اللوحة توجد صورة لأحد الرجال وهو من الخدم الذين يمسكون بالدلو وملابس الاستحمام، والقصر جيد الصقل والتلميع لدرجة أنه يُسمي بقصر المرايا ويُعد هذا الاسم مبرراً تماماً ومستحقاً.

وأمام هذه الطرقة يوجد بهو آخر بالحجم والمساحة نفسيهما، ويقوم بحراسته اثنان من الحراس ضخام الجسم من قوة الخالدين، ومنها توجد درجات سلم تهبط إلي مستوي أدني فوق الحائط الغربي، وهناك نري رسومات بارزة ونقوشاً من الجهة الجنوبية، وهذه لا ترجع إلي دارا (Darius) لكنها ترجع إلي ابنه، وبهذا نكون قد أكملنا زيارتنا لمباني دارا (Darius) في بيرسيبوليس.

# الفصل الرابع عشر

# الممول الملكي

#### مقدمة:

يخبرنا هيرودوت (Herodotus) المؤرخ العظيم أن كلاً من قورش (Cyrus) وقمبيز (Cambyses) لم يفرضا أي نوع من الضرائب والجزية علي الشعوب الخاضعة لهما، ولكن كان يسعدهما تلقي الهبات من رعاياهما، أما دارا (Darius) فقد ثبت الجزية والرسوم الأخري، ومن أجل ذلك أطلق عليه اسم «الجابي»، وهو جامع الضرائب والجزية، ومع كل الحكايات التي يرويها المؤرخون فقد تم حديثاً الكشف عن معلومات تقدم التفسير الصحيح، فلم يكن دارا (Darius) فقط مشرعاً عظيماً، بل كان أيضاً إداريًا وممولاً بارزاً لموارد الإمبراطورية.

### تحديد معايير الموازين والقياس:

نادراً ما نجد من بين الملوك القدامي من يفهم حقيقة أن الدولة القوية لا بد أن ترتكن إلي اقتصاد قوي وناجح ذي أسس راسخة، وكان أول متطلبات هذا كما أدرك دارا (Darius) هو عملية تحويل المعيار القياسي للموازين ومقاييس التعامل في الاقتصاد والأسواق، وكما رأينا « المقياس الملكي » ( وهو تقريب يستخدم حتي وقتنا هذا ) كان يميل إلي إخضاع

المقاييس الخاصة المتعددة لأصحاب الأرض، واستمرت عملية التحويل إلى المقياس الملكي حتى اكتملت بنهاية حكمه، ونحن لدينا دلائل كافية على صحة هذه الفرضية، حيث يوجد أحد الآثار الرسمية على المقياس الملكي وهو عبارة عن نوع من المساطر مصنوعة من الحجر الجيري الأسود يصل طوله بالضبط إلى 18 بوصة، ويتم التصديق على هذا المقياس بواسطة اسم ولقب دارا (Darius) نفسه، وهناك ثلاثة ملوك آشوريون وهم تيجلاس Tiglas الثالث وشالمانيسار Shalmanesar الخامس وسناخريب Seannacherib كانوا قد أعدوا مكاييل على شكل أسد وكانت ذات نقوش آرامية باسمهم ومقدار وزن كل منها، وقد اكتسبت الصفة القانونية بإضافتها إلى أسطورة الملك، وهذا الأسد الأكثر وزناً وجـد في صوصـا قريبـاً من وزن البرونز المخصص لعبادة أبوللو، وكانت له يد تكفي لوضعه على كفتي ميزان من أجل الفحص الفعلي، ولكن زيادة وزنه 465 رطلاً تبين أنه كان يزن سبعة من معيار التالنت، وهناك وزن آخر للأسد وجد في أبيدوس Abydos وهـو يحمـل النقوش باللغة الآرامية «وهو يساويه بالضبط» في كل الولايات التابعة للملك، ويبين وزنه أن وحدته الوزنية هي يوبويك تالنت Euboeictalent ، وقد قدم دارا (Darius) أيضاً وحدة وزن جديدة وكانت تسمى كارسبا Kassba ، وهناك نقوش جميلة وعديدة وجدت عن الأوزان في خزانة بيرسيبوليس في كيرمان Kerman وفي أماكن أخرى، وقد ساد الشكل شبه الهرمي في هذه الموازين، ونعلم أن وزنه يبلغ أقل قليلاً من 22 رطلاً، وهو 120 من وحدة الكارسبا Karsba ، وفي النسخ الأكادية تبلغ هذه الوحدة عشرين من المانا Mana أو الرطل الزائد الوزن.

وقد قدمت لنا المصادر القديمة والحديثة أعداداً كبيرة من الأوزان على شكل وزن البط، وكذلك وزن الصخور الصلبة البيضاء الذين وجدت لهم آثار في خزائن بيرسيبوليس وتزن حوالي نصف وزن وحدة الكرسبا

Karsba ، ومن الشيق أن نعلم أنه في أقاصي الإمبراطورية مثل الفانتين في الحدود الجنوبية للإمبراطورية لمصر.

إن اليهود المرتزقة يدفعون ديونهم بناءً على وزن الحجر الملكي، وأصغر وحدة كانت البالور Ballor وتعني الحبة من الفول، وتعرف أيضاً ببابل المعاصرة، وقد قسمت إلى أربعة أجزاء إلى وحدة الشيكل، وتكون العشرة من الشيكل وحدة الكارسبا Karsba .

تطور عملية سك العملات والمقاييس في عهد دارا (Darius) لكن وزن الأحجار الثمينة كان يرتبط ويعتبر أحد وسائل التبادل المالي، وفي الواقع إن سك العملات لم يكن بالأمر المستحدث في البقاع الأكثر تقدماً في الإمبراطورية، حيث كانت عملية تشكيل المعادن شائعة ومتداولة منذ وقت طويل، وفي بداية التاريخ المكتوب كانت بابل قد اجتازت عصر المقايضة، ووصلت إلى مرحلة اقتصادية متقدمة، وترتبط الكتابة نفسها بهذا التطور الاقتصادي، ففي الألواح الأولى التي تعطينا أية أمثلة عن أي موضوع نتناوله - وهي تسبق التصوير- بل تعد نوعاً من التصوير ورصد وقائع العصر الذي كتبت به، وكذلك تعبر هذه الألواح عن بداية حفظ المستندات، وكانت أول وحدة تبادل هي صاع الشعير، وفي هذا الوقت كان من النادر استبدال أحجار هينة مقابل أي شيء سواها، فقد كان يتم وزنها فقط، وعندما بدأت عملية سك العملات بدأت كتابة الأسماء اختلافاً عن النظام القديم للموازين، حيث إن مقدار 17 من وحدة (شي) She هاثل واحداً من وحدة الشيكلو Shiqlu وهي المعروفة في نصوص الكتاب المقدس بالشيكل، وتكون ستون من هذه الوحدة وحدة أخرى تُسمى المانا Mana ، ويكون مستوى من هذه الوحدة ما يُسمى بوحدة بيلتو Biltu أو التالنت Talent ، وهي أكبر وحدة وتزن 66 رطلاً، وكذلك كانت وحدة Mama تزيد قليلاً عن الرطل، وبالنسبة لعملة الشيكل كان من المقدر لوزن الشيكل من الفضة أن يقارب ربع الدولار في العملة في

عصرنا الحالي بالرغم من أنه يجب أن نضع في الحسبان أن القيمة الشرائية بالنسبة له كأثر سوف تتضاعف أضعافاً عديدة.

وفي بداية الألفية الثانية، كانت تقارير معبد إله الشمس في سيبار ray تحكي عن عملات مستديرة من الفضة «رؤوس شماش Shamash ، وهي أول شكل مُفترض للعملة، وبعد خمسة قرون تصور الرسومات المصرية وزن الجزية أو مغانم الحرب عن طريق حلقات من الفضة، وبعدها بوقت قصير استخدم الآشوريون الفضة في حساب وأداء الديون ذات المقدار الكبير، واستخدموا الرصاص في العمليات التجارية الصغيرة، ثم حل النحاس محل الرصاص وبعد ذلك بوقت قصير حل البرونز محل النحاس ويصف سيناخريب Sennachrib سهولة سكه لعملة من البرونز قائلاً: «لقد بنيت الطمي، ثم قمت بصب البرونز بداخله من أجل صنع قطع من نصف الشيكل، وكان قطع الفضة تسمي «رؤوس عشتار» Ishtar ، وتذكر في القروض الزراعية في الإمبراطورية الآسيوية وعند مظهرها، فقد تهت معرفته بواسطة الحفريات الأثرية التي أوضحت وجود قطع من الفضة ذوات أختام اشهرية.

وقد تغني الشعراء العظام في العصر الكلاسيكي عن منطقة باكتولاس Lydia الغنية بالذهب التي تثري سارديس Sardis عاصمة ليديا Pactolus ويمكن استعادة الذهب المستخرج من جبل تمولاس Tmolus لكن يحتاج جهداً أكثر وتكاليف كثيرة، ولم يعد مربحاً من الناحية الاقتصادية، وفي كل العصور الماضية كان استخراج الذهب من هذا الجبل أمراً يسيراً؛ بسبب قرب الكميات الكبيرة من طبقات الأرض، وقرب الجبل من أبواب القصر ورخص الأيدي العاملة لوفرة العبيد الذين كانوا تحت تصرفهم، ولهذا ليس من الغريب أن يبدأ ملوك ليديا بسك العملات الذهبية في القرن السابع، في حين إن ملوك أسبيريا كانوا يتباهون بسك عملة النصف شيكل، وكان النبلاء يقرضون بعملة «رؤوس عشتار»، وفي

ذلك الوقت لم تكن طرق فصل الذهب عن الفضة متوافرة بشكل جيد، ولم تكتب في الطريقة الصحيحة بعد وكانت أول عملات في ليديا Lydia خليطاً أو سبيكة طبيعية تتراوح نسبة الذهب بها من 40 إلي 60%، وكانت العملة تحمل إشعار ليديا وهي وجه الأسد الذي يزأر، وعلى الوجه الأخر به الشعار إضافة إلى القيمة النقدية.

وقد تعلم الإغريق من ليديا فن سك العملات وكذلك أسماء الأوزان، حيث تحولت باس إلى وحدة بيلتو Biltu إلى سيجلوس Siglos ، بينما تحولت رأس عشتار إلى ستارتار Starter ، وهذه تحولت إلى وحدة ليديا الجديدة وتزن 217 وحدة من الحبوب، وقد أجريت على وحدة Stort تغييرات ضعيفة مثل إدخال تقسيمات الثلث والربع والسدس والاثنى عشر والأربع والعشرين و48 وحتى السادس والتسعين، وكان سك العملات يقوم على النظام البابلي شبه السداسي حتى إن وحدة السدس والتسع كانت من الصغر بحيث تزيد قليلاً في الـوزن عـن اثنتـين من الحبوب، وكان آخر ملوك ليديا كرواسيوس Croesus تم تخليده باستخدام اسم باعتباره اسماً عاماً يشير إلى المليونير بواسطة الغرب، حيث يدين بهذا الخلود إلى إصلاح مالى عظيم، فقد ابتكر أهل ليديا أساليب جديدة لتنقية الذهب، وقرر هذا الملك أن يستغل معرفته بسك العملات الذهبية والفضية، حيث أصبحت عملة استارتا Starta الآن من الذهب الخاص، وتحتاج فقط إلى سبيكة للحفاظ على قوتها وعدم طمس معالمها، وقد زادت قوتها الاسمية عندما قل وزنها إلى 164 مثقالاً من الحبوب، وقد أضيف إليها تصميم جديد وهو أسد يواجه ثوراً، وكان هذا رمزاً للإصلاح الذي تم في مجال سك العملات، ومّت قسمة القيمة إلى أنصاف وثلث، وقد قل وزن العملة من الفضة إلى مقدار 163 من وزن الحبوب، وأصبحت عملة نصف ستارتار Starter من الشهرة بحيث اتخذت عملة إغريقية عُرفت باسم السيجولي Siguli ، وأصبح الكسر العشري لهذه العملية يُسمي أوبول Obol وكان الإغريق يتداولونه في سجلاتهم المالية ومعاملاتهم التجارية.

وقد وجدت بقايا من عملات كروسيوس Cruesus الذهبية والفضية تلك التي لم تنلها أيدي التخريب من جنود الإسكندر في خزانـات بيرسـيبوليس، وتظهـر أيضاً في مخصصات دارا (Darius) الإنشائية تحت مسمى أباندانا Apandana وهكذا تشاهد على اشتقاق عملته الخاصة، وقد تتبعت الولايات الإغريقية وهي سيذيكاس Cyzicus وميتيلين وفوكايا Phocaea أسلوب ليديا في سك العملة، وقد كانت عملتهم «سيزيسنيس» Cyicenes تتميز عن غيرها بلونها الأصفر البراق عن عملة دارا (Darius) الجديدة New Starter ، وأصبحت عملة داريك Daric ذات مثقال 129 حبة بجودة 27.5 قيراطاً من الـذهب أي مِقـدار 95% ذهباً خالصاً، وبالنسبة إلى وحدة الفضة، فضل دارا (Darius) عملة نصف ستارتار Starter ، وهي الشيكل أو سيجلوس Siglus التي احتفظ بوزنها القديم، وهو مثقال 83 حبة وكانت أيضاً من الفضة النقية بدرجة تزيد عن 90%، وقد تم تقسيمها إلى كسور الثلث والربع والسدس، وجزء من الاثنى عشر، وكان الذهب على معيار يوبويك Euboeic ، بينما كانت الفضة تُعرف بالتالانت Talent وتـزن مثقـال 78، وكانـت عشرون من السيجولي Sigloi تتساوي مع مقدار داريك Daric ، وكانت نسبة الفضة إلى الذهب 13.3: واحد صحيح.

وقد ثبت دارا (Darius) أيضاً أنواع العملة للملوك الذين خلفوه، وعلي وجه العملة يوجد الملك ذو اللحية الخفيفة في وضع يشبه العدو مع نصف انحناءة مرتدياً ثوبه الملكي، وعلي رأسه تاج الحرب، وممسكاً بيده اليمني الرمح المسدد لأسفل الشكل والموضوع علي كتفه اليمني والدرع علي كتفه اليسري وبيده اليسري القوس، وهو ما أعطي العملة لقب رامي السهم الذي ما كان يستخدم غالباً لرشوة رجال الدولة من

الإغريق، وفي نسخ أخري من العملة يوجد الخنجر وكان على الوجه الآخر المربع الذي يُعطي العملة ضماناً وتحمل العملة الفضية أشكالاً وعلامات ثاقبة ومن الكميات الكبيرة التي ترد كجزية وضرائب كان ترد عملات قليلة وكان شكلها غير منتظم تماماً كعملة دارا (Darius).

إن الإصلاح المالي علي قليل من سكان الإمبراطورية وفي البلاد القاصية يسوده نظام المقايضة، وعلى الولايات الكبيرة مثل النيل ودجلة انعكست هذه المعاملات المالية في الوثائق كمرجعيات للصفقات التجارية والحسابات في الغالب والأعم.

وهناك شك في أن الفلاح الذي يكدح في عمله يكون قد تعامل بهذه الأموال، حتى أصحاب الحرف الذين يقومون بالبناء في صروح الملك كان يدفع لهم بالأكل أو السلع بالرغم من حساب ذلك على أساس مالي.

فقد كان التجار هم المستفيدون، وبالنسبة لهم فقد كانت الميزة المكتسبة محددة وهي ثبات قيمة ما يتعاملون به، وضمان ثبات العملات التي يتداولونها من أن لها وزناً ونقاءً ثابتين إلي درجة أن حكام الأقاليم وشيوخ التجار فضلوا سك عملاتهم الخاصة المحلية تأكيداً علي استقلالهم المحلي، وهكذا كانت عملة الداريك Daric وأقسامها مهمة، ولكن ليست في حد ذاتها بل من جهة وضع المعايير لسك العملات المحلية، وحيث نجد هذه العملات المحلية المجهولة المصدر فلا نجدها إلا في المراكز التجارية، وخاصة في مدن التجار العظام في فينيقيا واليونان ولكن تاريخ هذه المدن غالباً ما يخدعنا، ومن أجل ذلك كان سك العملة مصدراً للمعلومات المستحدثة والكافية.

واتصالاً موضوع الإصلاح المالي لدارا (Darius) ، تم وضع القيم القياسية لقيم المعادن الثمينة، وفي أحد الألواح التي تعد وثائق مأخوذة من دار خزانة دارا (Darius) - كما هو الحال دامًاً فإن إحداها محفوظ باللغة الأكادية، وهو يشرح طريقة إعادة التقييم والتغيير الجذري الذي طرأ

عليها، ويبين الظلم الذي تعرض له دافع الضرائب إلى حد ما وهو كالتالي: «وفي أثناء الأعوام التاسع عشر والعشرين من حكم دارا (502 -501) (Darius) قام أربعة أمراء بدفع ضرائبهم إلى الخزانة الملكية، وكان ذلك بالنيابة عن جماعات معينة قاموا بتحصيل الضرائب منها، والمال الذي قدموه إلى دار الخزانة كان طبيعيًّا وهو ما حصلوه نفسه، وما هو متداول في السوق المفتوح؛ ولذلك كانت به درجات متفاوتة من النقاء، وبالتالي قدموه إلي دار الخزانة ونأمل أن يتحقق دافع الضرائب من الأموال وسلامتها قبل أن يستخدمها في تجارته، وهو لا يتم غالباً وعلى أي حال، لم يقبلها عامل الخزانة بالقيمة الاسمية، ولكن بالقيمة الفعلية لوزنها من الذهب والفضة، ويشهد الدليل الذي بأيدينا على الخصم الذي تم للمبلغ ومن هذا يتضح أولاً: وجود قيمة اسمية للعملات المقدمة، وهذا ما جعل القيمة الفعلية تقل لاختلاف درجة نقاء هذه العملات مثل الفضة البيضاء أو بالغة النقاء ثم الفضة ذات الدرجة الثانية والثالثة ثم الخصم مقدار شيكل بناءً على تحديد القيمة للمعياري المطبق في هذا الوقت. ثانياً ، هناك الخصم الكلي على مقدار المبلغ المدفوع كضريبة، وفي متن هذه الوثيقة في الملاحظات نجد الهامش الذي أجرى بـ ه الكاتب حساباتها، وقد جعلها موثقة للرجوع إليها في حالة وجود شكوي، وهذا يثبت لنا من المراجعة أن حساباته لم تكن دامًا دقيقة.

وإليكم هذا المثال، في الثلاثين من ديسمبر عام 502 كانت أندوكا المثال، في الثلاثين من ديسمبر عام 502 كانت أندوكا Tu Tu وحوما قد المؤينة المقررة، وهي 14 وخمسة أسداس من الفضة اعتقاداً منها أنها كانت من الفضة الخالصة، وكان هذا هو القسط الأول من ضريبتها، وعندما تمت تنقية الفضة وجد أن مقدارها قد قل بما يعادل شيكل من كل عشرة من قيمتها، أي بمقدار العشر ولذلك وجب عليها الدفع لسد هذا

العجز في مقدار الفضة، وفي حالة دفع أخري للفضة من الدرحة الثانية وجد هناك عجز يبلغ سبعة أرطال و53 شيكل، مما أدي إلي خصم بالغ مما قدم وهو ربع شيكل وثمن كل قطعة تساوي عشرة شيكل ولكن في حالة الدفع بالفضة ذات الدرجة الثالثة ارتفعت الخسارة إلي درجة الثمن أو حوالي 5% من مجموع ما دفع، وبالمثل تحمل دافع الضرائب خسارة فادحة؛ ولذلك لم يكن من العجيب أن يطلق دافع الضرائب على دارا (Darius) لقب البائع المتجول.

وبالرغم من تطبيق خصومات كبيرة فإن العملات الأقل درجة كانت مستلهمة من الأسواق وتشير وثائق الفانتين في مصر والتي كانت في إحدي البرديات المهمة إلى عملات جديدة من عام 471 إلى 411 عندما نسمع عن الفضة النقية وخلال فترة حفظ البردية فإن لدينا تكراراً في القول بأن الدفع يتم بالوزن الملكى.

ولكن مع خصم ربعين من الشيكل لكل عشرة منها أو ربعين من عملة الكارشا Karsha ، مما يثبت بقاء العملات ذات الوزن الجيد، ولكن لم تكن ذات نقاء كامل.

وقد وجدت محفوظات دارا (Darius) في أحد حوائط الأبراج في نهاية حكمه البالغ 28 عاماً، وفي عامه الثلاثين (عام 492) نجد ألواحاً لخزائنه، وتغيير المصطلحات بها يُشير إلي الإصلاح المالي «يقول باراداخما Baradakhma: أعطي الكثير من العملات لفن الكارشا Karsha والكثير من عملات الشيكل لـ.. و... (وهو يسميهم) في بارسا Parsa الكارشا يكون التسجيل في السجلات المالية نعني طريق الأحوال، فإن التعامل ما زال يتم بواسطة الطعام والشراب، أعطي ماشية وشراباً أو ما يعادلهم، حيث إن أحد الأغنام يقدر بشيكل إلي ثلاث وإناء الشراب بشيكل، وهناك قائمة بشهور الدفع وسنوات الحكم بالرغم من حذف اسم الملك، ومن وقت لآخر لا يوجد لدينا أدني شك في أن دارا

(Darius) الملك أمر بإعطاء هذه لهم؛ ولأن الألواح كتبت بلغة الإيلاميين، فإنه من الطبيعي أن يكون اسم الكاتب مكتوباً بهذه اللغة، ولكن الأختام فارسية بالطبع، لكن أحدها كان باللغة الآرامية بالرغم من أن اسم صاحب الختم «الفارس الصالح»، حيث يبدأ باسم مقدسهم أرتاكسركسيس (Artaxerxes) (cc) ، وعند مقارنة الأجر المدفوع لعمال هذه القصور بأجر العمال العاديين في بابل فإننا نكتشف عدم وجود أية ميزة لبناء القصور الملكية في بيرسيبوليس.

## تغيير في التركيب السكاني:

يُعطينا الفحص الظاهري لأكوام من الألواح المكرسة التي تعود إلي بابل، والتي نُقشت أثناء هذا العصر فكرة عن الأعمال التجارية التي كانت تمارس بشكل معتاد، ولكن الفحص الدقيقي يُثبت أنه تحت التكرار المحلي للمصطلحات توجد تطورات يمكن للموقف أن يرصدها.

حتي في حالة الاصطلاحات لمحله والقوائم الكئيبة للشهود شبه المحترفين التي تكون موضع قراءة فإننا نأخذ فكرة عما يحدث من تغييرات في حركة السكان، ومن بينها نجد أبناء الأحفاد لمن يسيطرون علي العائلات الكبيرة الذين تعرفنا بهم في عهد دارا (Darius) والكثير منها، ولدينا الحق في الشك، كانت مؤسسة بواسطة رجال كانت لغتهم الأصلية الآرامية بدليل تكرار الأسماء الآرامية من جيل لآخر، مما يزيد هذه الشكوك مثل وجود المصطلحات والرموز الآرامية علي الألواح المخروطية منذ نهاية القرن الثامن والذي يُعد دليلاً علي أن الكُتاب يشعرون بأن اللغة الآرامية أسهل في القراءة من اللغات المعقدة الأخري مثل الأكادية، وقد نتج عن الاستخدام المطول لهذه اللغة الأخيرة في بابل ذات الأسلوب المحافظ أن يوظفوا واحداً من الكتبة المترجمين على الأقل

في عهد دارا (Darius) ؛ ولذلك سمي هذا الرجل بالفعل «أراميان» Aramen أي كاتب اللغة الآرامية.

ومن الطبيعي أن يثار التساؤل، كم عدد هؤلاء ذوي الأسماء الآرامية الذين كانوا من اليهود المنفيين؟ وهل كان حقًا زير- بابيلي Zer Babili - كما يطلق عليه أمير يهودا نسبة له- نفي هذا الاسم السابق أو انهما اثنان مختلفان، كما تركز الوثائق باللغة العبرية؟ ومن فترة طويلة كان يُدعي أن أعظم أسرة بابلية في مجال الأمور البنكية وأعمال الصرافة كانت أسرة إيجيبي Egibi والتي كانت يهودية في الأصل، وكان مؤسس الأسرة يدعي يعقوب Jacob بلغته، وعند هذا الوقت كان رئيس الأسرة يعرف باسم مارودخ Mardk وهو اسم يشير إلي توقير أحد آلهة بابل ومن العجيب فعلاً أن الاسم التالي له معروف بانتسابه إلي عصر «سيليوسيد ومن العجيب فعلاً أن الاسم التالي له معروف بانتسابه إلي عصر «وثائق أخري إلي شريك Shirik بهذا الاسم الآرامي مما لا يدع مجالاً للشك في شخصيته، وهو ما ينتهي إلى الاسم العبري ناثان بالنسب وهو اسمه الأول.

وهذه الأسماء المنحدرة من أسرة إيجيبي Egibi والتي يلحق بها ردوخ ليست دليلاً علي خطأ الاستنتاج، بل تدل علي تغيير المكان وانتقال الأسرة، وكذلك الولاء وهناك أيضاً أسرة مثرة كان مؤسسها يدعي بيل ياو Bel- iau ، وهذا الاسم يُعد تحدياً للوثنية، ويعني الاسم «أن إلهنا ياهو هو الإله الواحد وليس إلههم المزعوم مردوخ، ومع ذلك فالعديد من أسماء نسله يحملون أسماء توقر المعبود نابو Nabu .

ولا تشير الألواح الأولية القديمة إلى الإيرانيين، وقد جعلهم حكم دارا (Darius) في الصدارة، وفي عام 521 كان لهم ما يسمي «بيت الفرس» بجوار بابل، وفي العام التالي ظهر كاكيا Kakia في مدينة ميدي Pertamu وفي عام 508 كان برتامو Pertamu الفارسي يمتلك بيتا هناك، وأرتابانوس

Artabanos في صفوف القضاء، وفي عام 504 أجر أحد العبيد منهم ويدعي Artabanos أرتاجاتوم Artagatum أرضه، وفي عام 501 أعطي شيشيا Shishshia لقب مثمن وخازن مؤتمن لفارس ومقرر الديون، وفي عام 499 يسمع عن نيناكو Ninaku من ميدي Mede ، وكذلك في عام 496 نعرف باجينتو Byginit ، وفي عام 494 نسمع عن جامبيا Gambia التي تزوجت زيروتو Zirutu وتشير المقارنات في الألواح الوثائقية الأقوم إلى غزو المستوطنين الإيرانيين لبابل.

وقد نشأت عن ذلك توترات عرفية في بابل، وهناك أحدهم يظهر كثيراً يسمي «المصري»، ومن يعبدون آشور، وذلك يتضح من أسمائهم يكونون من الآشوريين، وهناك شامو Shamu ابن أوبازو Ubazu وهو من الكاشيت الآشوريين، وهناك بلدة تُسمي ناباتو Nabatu وأخري تُسمي جدرانداريتام Grandaritam وهي تعني أرض جاندار Gandar والتي جلب فيها الخشب لبناء قصر صوصا، ويوجد أيضاً الكُرد Kurd مثل لوكوشو Lukuchu رايناهو Beaul رايناهو وهنانا Beaul وهم من المرتزقة الذي يخدمون في جيش الملك.

تغييرات جذرية في الحياة الاقتصادية:

قفزت التجارة الداخلية في الإمبراطورية قفزات واسعة مفاجئة فتظهر الوثائق الن ماردوخ - ناسير - أبال Nardeuk - Nusir قد أقرض رجلين مالاً للتجارة علي الطريق، حيث يرجع إليه نصف المكسب الذي يتحصلون عليه في صورة فضة، ولكنهم يتحملون معاً مسؤولية المال المقرض لهم، وغير مسموح لهم أن يقوموا بأي أعمال تجارية أخري إلا بإذنه، ومن الطبيعي أن التجارب مع إيلام Elamjguf يلعب دوراً كبيراً في وثائقها، ومن هذا القبيل فإن كوسورو Kusuru علي نفقة شيريك دوراً كبيراً في وثائقها، ومن هذا القبيل فإن كوسورو Bel- apid- iddin سيد

بابل ومعه 50 شيكل للتجارة، وهناك ستة رجال يذهبون إلي إيلام Elam علي سفينة محملة بالشعير ويعهدون إليهم بـ25 رطلاً من الصوف، وفي عام 511 تبين إحدي الوثائق ديناً يرفع إلي صوصا للتصرف وحل النزاع، وهناك بيع متكرر لرموز المعابد حتي لفترة قصيرة من اليوم، وذلك لبيع الفائض عنهما، مما يذكرنا بما يحدث في عالمنا الحالي من بيع المتاجر الفائضة عنها بأسعار زهيدة.

ومن الواضح في هذه الفترة زيادة التدخل الحكومي في الحياة الاقتصادية، وفي عام 520 يقدم رسول الوالي الفارسي إلى الحياة الاقتصادية، وهو يقوم في الحكم مكانه في هذه الناحية، وهناك ضمانات في بيع العبيد أنه لن يتم استدعاؤه للخدمة الملكية، وهناك مخزن ملكي لاستقبال وتخزين الشعير في عام 508، وفي العام نفسه تباع الأرض لمندوب الملك، وفي بيع الشعير أو البلح الذي يقوم على استخدام منتظم للمكيال الملكي المختصرة بالرمز pi ، وفي عام 497 كان الشارع الحرفي في أبورسيبا Borsippa هو الشارع الرسمي الذي أطلق عليه اسم «شارع الآلة والملك»، وعندما كان يتم شراء الأرض في نانا- زير- ابني Nana- Zer- Ibni ، كان الكاتب الآرامي الملكي يشهد توقيع العقد ويوقع عليه بضمان أن الأرض المزروعة لا تدخل في إطار ملكية الملك، وقد بيعت مقابل مبلغ متفق عليه من العقبة، ومن بين الشهود على ذلك شيشيني Shisshtitu الفارسي ابن كاماكا Kammaka ، وهنا وفي عديد من الأمثلة نرى سريان القانون التجاري الاقتصادي لدارا (Darius) ولحاجة الفرس إلى تغيير هذا القانون نجد اثنين من الأجانب في صفوف القضاة في بابل نفسها.

وبناءً علي ما شاهدناه من الإصلاح المالي نجد استخداماً جديداً لرمز الثمن الذي يجلب المال الفأل السيئ، وأصله أن الخزانة الملكية كانت تقوم بخصم مقدار الثمن من القيمة الاسمية للعملات عن تقديمها

كضرائب، وهنا حيث الفضة البيضاء ينخفض ثمنها بمقدار نصف شيكل، وتعني كلمة الفضة البيضاء أن الثمن يساوي الوزن الفعلي طبقاً للمعايير الملكية، وهذا شيء يندر حدوثه، وفي هذه الحالة تتساوي الفضة البيضاء مع الفضة المثبتة في المستندات أو أنها تكون صالحة من الناحية القانون لأخذ أو إعطاء، وكثيراً ما تكون الفضة البيضاء غير مساوية للفضة المحددة بصورة قانونية، وفي هذه الحالة يخصم ربع شيكل، والطبيعي أن ندرك هنا أثر التدخل الحكومي في الأعمال التجارية عند إعداد رسوم بيانية بالأسعار، وهذه تبين أن مستويات الأسعار كانت ترتفع ببطء طول العصر الأخميني، ولكن من المدهش والرائع أن الأسعار ظلت ثابتة طوال حكم دارا (Darius) ، وهذا لا يدع لنا مجالاً للشك في أن هذه الإصلاحات المقصورة أسهمت بدرجة ما في التفكك الاقتصادي المقبل.

## الفصل الخامس عشر

## سبل الآلهة

كان زورواستار Zoroastar موحداً حقيقاً، وكان أهورا- مازدا بالنسبة له يمثل حرفيًّا الإله الواحد، وإذا تحدث عن الخير والفكر والتقوي أو ما شابه ذلك، فإن هذا التشتت يرجع إلى التسليم بالصعوبة الطبيعية التي يواجهها الإنسان في مجال التفكير المجرد غير الحسي وكل ما يتصف بأنه خير وفاضل يعود في الحقيقة إلى قوة آلهة عظمي واحدة ومطلقة والأشباح التي يوفرها من يعارضونه ما هي إلا شياطين يعبدونها تلك التي كان بمقتضاها جميعاً بكل حماس المؤمن الصادق الاقتناع بالوحدانية.

وكان دارا (Darius) بالمثل موحداً في قرارة نفسه، حيث لم يذكر من الآلهة غير أهورا- مازدا في نقوشه الملكية المتعددة في كل سطر من الترانيم الدينية التي قام بأدائها مدحاً للخالق العظيم، والذي أرجع إليه فقبل إعطاء القانون فهو يقر بتواضع باعتماده علي المعونة المقدسة أو يستجدي هذه القوة لحمايته شخصيًا وآل بيته وكل أعماله، وربا كان في أعماقه كارهاً للشياطين التي يعبدها أتباعه ورعيته المشركون الوثنيون بالشدة نفسها التي كانت لديه، ولكن بينما كان في رأي المؤرخ أن زورواستار Zoroaster كان نبيًا وكان هدفه الوحيد في الحياة أن يستمع الناس إليه ويدعوهم إلى التمسك بالإيان الحقيقي الصحيح، كان دارا

(Darius) مضطراً إلى حكم امبراطورية اكتسب ملكها بطريقة سريعة فاقت تصوره، وكان أغلبية أهلها من المشركين الوثنيين، ولأسباب تتعلق بالحكم، وربا قدمت على بعض معابدهم والكهنة، واعتقادات الرعية المتعلقة بقدراتهم، فكان يجب عليه أن يحتفظ بشعوره لنفسه حتى إنه كان مجبراً على أن ينطلق بشفتيه بترانيمهم بالإشارة إلى أهورا- مازدا والآلهة الأخري، والتي ربا يرجعها كلها إليه في باب التعظيم له، ويقول هامساً لنفسه و«لكن كل الآلهة سواك ليس لها وجود» وكان محرر النسخة الإيلامية للسيرة الذاتية الملكية مدركاً تماماً أن أهورا- مازدا كان «إله الإيريان» Aryena .

أماكن عبادة أهورا- مازدا:

وبالرغم من أن أهورا- مازدا يركز كثيراً في النقوش الملكية، وأن شكله البشري المجنح، وهو رمز يطير عالياً في الهواء خلال قصور بيرسيبوليس وصوصا، وفوق صخور بيهيستام Behestam أو مقبرة دارا (Darius) ، فإننا لا نعرف إلا القليل عن مراسم عبادة، ولا نستطيع أن نحدد بالضبط ابناً كان يقوم بعبادته.

ومع درجة من عدم اليقين توجد ثلاثة مسارات بين البوابة الثلاثية وحجرات دارا (Darius) الخاصة تلك التي حددت كمحراب مفتوح إلي السماء مثل الذي كان جيداً لحفظ بارساجاردا Parsagada ، وتبين نقوش مقبرة ناكظي روستام Naqsh أن الملك يقدم القرابين في مذبح بسيط، بينما Rustam يطير فوق رأسه أهورا- مازدا، وهذا يعني أن مراسم عبادته في الهواء الطلق، بل إن هيرودوت (Herodotus) قد أورد بطريقة فظة أن الفرس لم تكن لهم أية معابد.

ومع ذلك فهناك معبد لأهورا- مازدا والمقدسات الأخري الفارسية مثل أثينا Athena وأبوللو Artmes وهيليوس Helios على

سفح جبل شمال غرب منصة بيرسيبوليس، والتي يرجع تاريخها إلي الفترة الأولي بعد الدولة الأخمينية، وهناك نجد مبني مشابهاً تماماً تبين مبانيه أنه يمتد من دارا (Darius) إلي ابنه، وفي الحقول الممتدة إلي الجنوب نتأكد أنه كان مخصصاً للعبارات الدينية، وتوجد سقيفة تحمل أعمدتها رسومات الأسود وتؤدي إلي فضاء مفتوح غير مسقوف متصلاً به حجرات من جهة الشرق والشمال والغرب، ويستطيع المرء عند النظر من خلال الباب لهذا المحراب أن يري المذبح في الصف الثالث والرابع من خلال 16 من الأعمدة، وفي الشرق وفي المستوي الأدني كان يوجد فناء محاط بسياج من الطوب اللبني، بينما كان يوجد في جهة الجنوب حاجز منخفض يمكن الصعود عليه بدرجات سلم، وكانت هناك أيضاً درجات سلم في اتجاه الشمال.

ومتوارياً تحت مرتفع ميلين ونصف من جهة الشمال الشرقي لصوصا وراء القاع القديم لقصر يولايوس Eulaeus ، وجد بناء آخر وهو يمتد بطول 95 قدماً في مسار ضيق أقل من سبعة أقدام في العرض، وكذلك حوائطه بكوات، ويجب عند الدخول إليه عبور قاعة عرضها ستون قدماً، ويكون الدخول إليها عبر فتحات من اليمين أو اليسار، وتنقسم الجهة البعيدة إلي سلم واسع يمتد علي سقيفة ذات اثنين من الأعمدة، حيث يوجد أحد الدهاليز، وحجرة محاطة بأربعة أعمدة وبسبب اعتبارات معمارية ينسب هذا العمل إلي دارا (Darius) ، ويوجد علي ذلك دليل من النحت البارز أن هذا هو أحد المعابد أو أحد «بيوت الرب» كما تذكر ترجمة النسخة البابلية والتي يُقال إن المجوس قد دمروها لكن دارا (Darius) قام بترميمها وعندما نطبق هذا التطابق لعبدة النار في بارساجاردا Parsagarda الذي العمارية المتاحة لهذا الجانب المادي للدين الفارسي.

دين جماعة زورواستار:

بالرغم من تأثر دارا (Darius) الشديد بزورواستار Zoroaster إلا إنه لم يكن عضواً في هذه الجماعة، وبينما كان أتباعه علي قيد الحياة فقد كان يرضيهم النقل الشفوي لأقواله وخاصة بواسطة دقة الإيقاع الشعري الذي كانت به هذه الكلمات، وعندما مات أتباعه انحرف الدين الرسمي للإمبراطورية عن طريقه الكلمات، وتخلت الإمبراطورية عن الإيان القويم، وكان هناك خطر الكفر والانتهازية، لذلك كانت الكتابة هي السبيل الوحيد لحفظ هذه التعاليم بلا تحريف أو انحراف؛ ولأن ترانيمه الدينية كان يتم إنشادها باعتبارها طقوساً دينية فقد أصبحت الحاجة أكثر إلحاحاً من أجل ضمان الدقة في التدوين، وهذا لا يعني أن هذه التعاليم المسماة جاثاز Gathas قد حلت محل الإنجيل في قراءة الانقياد لها لكن بقيت هذه التعاليم في صورة مخططات مكتوبة باليد، وقد تم حفظها بواسطة بعض الكهنة من أجل مراجعة حفظها كأحد طقوس العبادة الشفوية.

ومن هذه الجماعة جاءت ثلاث وثائق وهي أهونا فايرديا مده الجماعة جاءت ثلاث وثائق وهي أهونا فايرديا Ashem وآشيم فوهو Ashem وإيريما ايشيو Eiryma وهما أقدم الوثائق وفيها: «لأنه أفضل سيد (أهورا- مازدا)، كذلك كان زورواستار Zoroster وهو القاضي والحكم طبقاً للحق يجعل أفعالنا في الحياة تسير في طريق الخير لمازدا، وكذلك مملكة أهورا اللذين وضعاه في مكانة راعي الفقراء، فالحق هو الخير المطلق ونرجو أن يكون ذلك تبعاً لما نرغب، وكذلك سوف تسير الأمور كما ندعو، وهو الحقيقة الأبدية والخلاص، الأخوة، الأحباء لمساعدة جماعة زورواستار Zoroaster من الرجال والنساء من أجل الخير المطلق، وأدعو كل نفس تستحق مكافأة هي رضاؤه الذي سيمنحه له أهورا- مازدا».

وقد ظل أتباع زورواستار Zoroaster من المؤمنين فقراء وغير متميزين، فهذه الجماعة لا ترجو أي ثواب في الحياة الدنيا، وكل ما يريدونه هو ما وعدهم به في الحياة الآخرة، وذلك لمن يتحملون ويثابرون في هذه الحياة الدنيا.

ويصور الموقف نفسه بالضبط في الصلوات الأخري المكتوبة باللهجة نفسها التي انطلق بها زورواستار Zoaster ، ولكن الوحي النبوي قد انقطع عنها، وكُتبت بطريقة النثر.

«وهذا هو من سيختاره أهورا- مازدا الحق وهو الجمال المطلق الذي نفكر فيه ونتحدث عنه وذلك ينال بأفضل الأفعال والأقوال في العالمين فنحن نسعي إلي الثواب لأفضل أعمالنا وندعو بالأمن والغذاء لأهلنا سواء طلب ذلك منا أو لم يُطلب سواء كنا حكاماً أو كنا من الرعية وأفضل من نطيعه هو أهورا- مازدا وللحق الحقيقي [وليس لملك دنيوي مثل دارا (Darius) الملك العظيم] ومن ينصاع إلي الحق من رجال ونساء فبفضلك وفقهم لما يرجونه واجعل منك لمن يهدي إلي الحق وليتفضل عليكم أهورا- مازدا بالشرف والتكريم وبعزاء الأهل ولأفضل الدرجات ومن أجلك أنت نجتهد ونهدي غيرنا قدر استطاعتنا وفي معية الحق وأهل الحق إنهم علي من يهتدي إليك بالراحة والنعيم في العالمين وهذا ما قاله أهورا- مازدا أو بدعوات الحق تسير وأنت يا زورواستار Zuroster قائدنا ومرشدنا برغبة الحق والفكر السديد وبالملك الذي سوف يؤول إليكم أهورا غدحك بأفضل ما يكون المديح وبالصلاة بعد الصلاة.

وبهذه التأملات يا أهورا- مازدا تذكر وحقق ما يؤنس وحدتنا من خلال بصرك الواقي يا أهورا- مازدا أما الثواب الذي أعددته للجماعة التي نتمي إليها لا تحرمنا منها في هذه الدنيا وحياة الروح حتي نصل إلي معيتك ومعية الحق للأبد اجعل يا أهورا- مازدا المحاربين يؤمنون بالحق ويهتدون إليه حتي يستطيع الفلاحون أن يكدحوا في طلب معيتك

الخالدة وليخضع الجميع كأتباع صادقين لنا، وحتي يتمكن النبلاء من أن يحذوا حذوهم في طلب معيتك وكذلك من نتصل به في هذه الحياة وبطريقة من آمن بك نرجوك أن تنعم علينا بما ندعو.

إليك ترانيمنا وأغانينا ومديحنا نخصصه لأهورا- مازدا وللحق وفي مملكة الخير عندك نرجو أن نعيش الحياة السرمدية حتي يحكمنا الأخيار في العالمين يا أيها المنعم الإله المبارك النافذ أمره، الذي يصطحب الحق نبتهل إليك أن تنعم علينا بالحياة والنشاط حتي نخدمك ونرجو المستمر لنا حتي تهبنا الحياة والحيوية وأصل عوننا أيها المنعم الكريم فإننا أتباعك وأتباع أنبيائك أيدنا في الدنيا والآخرة حتي ننعم بالوصول بك وبالحق إلى الأبد.

وقد ازدهر معبد زورواستار Zuruaster تحت رعاية هيستاسبيس Hystaspes حيث بقي في مملكة كافي Kavi الصغيرة ورجا قد عين والياً فارسيًّا وعندما أصبح دارا (Darius) ملكاً فقد نسي الجماعة التي ولوا من أجلها مع تذكرة بعض من التعاليم الدينية لها، وأثناء فترة الإهمال هذه، صيغت الصلوات السابقة وفي موطنه لم يتحدث النبلاء أو المحاربون أو فلاحو الأرض عن هيئات دنيوية ينتمي إليها من يبذلون دينهم بل ظلوا في حالة لا مبالاة، ولم يفهم قادة هذه الجماعة المحبطين سبب هذا الإهمال فقد وعدهم قائدهم ببعض الغنائم في الحياة الدنيا والآخرة وكأن النسيان قد طواهم.

وأخيراً، فقد وصلوا إلى مرحلة اعتبروا فيها أن دارا (Darius) العظيم هو يازاكا Yazaca وهو أحد المعبودات في هذا الوقت، حيث زورواستار Zoraster قد أصبح مقدساً أيضاً قبل أن تنتصر عقدة مازدا.

الدين والتقويم:

مع أن دارا (Darius) لم يظهر احتراماً شخصيًّا للمعابد البابلية وكهنتها

فإنه لم يستطيع أن يستغني عن إسهاماتهم القوية في العالم، وكذلك تطبيقاته العملية وبالنسبة لهم فهو يبحث عن كتبه ويقوم بترجمة النصوص الفارسية إلي اللغة الأكادية، بينما كان يعمل في تكون قانونه ومنهم اختار العلماء والذين جعلوا تقوعه أكثر دقة.

لم يكن العلم خصماً للدين في الشرق القديم، بل نشأ العلم في كنف المعابد فقد وفر علم الفلك للكهنة معلومات عن الأجرام السماوية، واحتاج التقويم إلي دورة فلكية تبلغ ثمان سنوات، ثم دورة أخري تبلغ 19 عاماً من أجل تقريب الأعوام الشمسية والقمرية ودمجها في جدول واحد، وفي عام 747 تم تطبيق هذا النظام عن طريق الملك البابلي نابوناسير Nabu- Nasir ؛ ولذلك ظلت دورة التسعة عشر عاماً مقياسية، وبعدها بوقت قصير كان الفلكيون من أسبيريا يبحثون عن طريقة علمية تماماً عن طريق التأسيس للفلك الرياضي الذي لم يتم حتي العصر الكلداني Chaldaean .

وقد تم تلخيص الملاحظات الكلدانية في عام 568 كما يلي: في الثامن عشر من المسهر يكون كوكب الزهرة علي بُعد 255 درجة من الملك وهو النجم اللامع في نجوم الأسد، وفي ليلة الثامن عشر يقوم آلهة القمر Sin بالوقوف علي درجة 15 و6 من الميزان في الشمال، وفي الثامن يدخل كوكب المريخ خلف نجمي التوأم العظيم وهو يغرب مع الشمس، ويتجه المريخ أكثر إلي الشرق، وبهذه الطريقة تم تحديد مسار الكواكب بدرجات ودقائق ارتباطاً مع مجموع النجم.

وهناك معلومات أكثر مقدمة في كتاب ظهـور الكواكـب الـذي أعـده لاباشي Labashi في عام 1577 «ظهور إله القمر في مدة 27 يوماً وعودتـه»، وهذا يعني أن الدورة القمرية تبلغ 27 يوماً، ويقول « ظهور الإلـه ديلبـات ومخدا يعني أن الدورة القمرية تبلغ 27 يوماً، ويقول « ظهور الإلـه ديلبـات Dilbat في 8 سـنوات ورجوعهـا « أي أن كوكـب الزهـرة يعـود بعـد 8 سنوات للموضع نفسه من السماء ويضيف « أطـرح أربعـة أيـام» وهـذا

حقيقي حيث إن هذه الدورة تبلغ 8 سنوات مطروحاً منها أيام المريخ، يظهر ويعود في 6 سنوات» كان المريخ لهم هو أصعب هذه الكواكب حتي إن المؤلف يعرف أن هذا غير دقيق؛ ولذلك يضيف مع مرور الوقت سوف تتأكد من ذلك وتلاحظه بنفسك»، وهذا علي أمل أنه في المستقبل سوف يتمكن الفلكيون من حساب دورته بدقة ونجاح، وكوكب المشتري له دورة تبلغ 47 عاماً إلا 12 يوماً، ويعود زحل في مدة 59 عاماً ويضيف المؤلف «سوف نلاحظ ونتعلم يوماً بيوم».

وهناك تحذير يقدم في العام السابع والعشريان من هذه الدورة الفلكية، وذلك بسبب «نجم السلاح والقوس»، وكانت في هذه الجداول دورات الكواكب معلومة بدقة مدهشة، ولكن لم يكن الفلكيون قانعين بما توصلوا إليه، بال كانوا يسعون إلي الوصول لأكبر قدر من الدقة، علاوة علي ذلك فقد اكتشفوا وحدة السار Sar التي ما زالت تستخدم إلي اليوم بواسطة الفلكيين المعاصرين وهي فترة والسار قيماً، أي ما يبلغ أكثر قليلاً من فترة 85 عاماً، وبعدها يتكرر الكسوف والخسوف بالطريقة والترتيب نفسيهما.

ولم يكن هؤلاء العلماء راضين بهذا التقدم (بالرغم من كونهم أكثر دقة وتحديداً ممن تبعهم حتي اكتشاف التيليسكوب)، وقد سبق الكهنة البابليون من جاء بعدهم بتحديد النتائج من خلال الرياضيات المعقدة التي طوروها منذ 15 قرناً، وبالتالى تسبق جداولهم الجداول الحديثة في الدقة الفلكية.

ومن أمثلة جداولهم: في الأول من أبريل توجد فترة ساعتين من غروب الشمس إلي طلوع القمر، وفي مساء اليوم الثالث عشر توجد فترة 365 دقيقة من بزوغ القمر إلي غروب الشمس، وكذلك في اليوم الثالث عشر توجد فترة 10 دقائق من أفول القمر إلي غروب الشمس، وفي مساء الرابع عشر توجد فترة 33 دقيقة و20 ثانية من غروب الشمس إلي ارتفاع

القمر، وفي اليوم السابع والعشرين توجد فترة ساعة وأربع دقائق بين هذين العدثين، وهناك جداول مشابهة للشهور التالية، وبالنسبة لشهر فبراير نقرأ «في اليوم الثالث عشر لا يوجد شروق الشمس أو غروب القمر باختلاف التوقيت، حيث إن القمر يأفل والشمس تُشرق في الوقت نفسه، وفي نهاية الشهر نجد الأرقام 25، 23، 27، وهذه الأرقام تعني أن الفلكي لم يكن يدري إذا كان القمر قد بزغ يوم 26 أو 27 فقد كذب هذا ودونه لكي يواصل حساباته.

ثم ينتقل إلى الكواكب في العام السابع لقمبيز Cambysis ، حيث يدخل الإله مولو Mulu عند وجه شيروا Sherua ، وهذا يعني أن المريخ يغرب مع الشمس غرب مجموعة نجوم العذراء.

وحين ذلك يغرب المشتري مع الشمس غرب مجموعة العذراء «بولولو» Bululo ، خلف الستيروا Sterua حيث يقوم بالظهور، وهو يعني أن المشتري يرتفع بالتزامن مع الشمس شرقاً برج العذراء «تيبيولتو Tebeltu »، أمام وجه الميزان يقف ثابتاً، وهذا يعني أنه يصل إلي أول نقطة تحول، حيث يظهر للعين المجردة، ويظل ثابتاً لمدة أربعة أيام أو أكثر في العام الثامن أيرو 25 Airu ، فكان شيروا Bululu يظل ثابتاً، وهو يعني أنه في ثاني نقاط التحول «يولولو Bululu شيروا Bululu ينزل هابطاً مع الشمس «في العام الثامن سيمانو Simanu يدخل خلف الميزان، أي ينزل هابطاً مع الشمس «في العام الثامن سيمانو Simanu في تكون الآلهة دبليات Debat في المساء داخله إلي رأس الأسد سيمانو Simanu في الصباح في مكان السرطان، حيث تقوم بالظهور «أي أن كوكب الزهرة يختفي في المساء كنجم، وبعد 16 يوماً تعاود الظهور كنجم في الصباح، وفيما بعد تحركت من العربة، وهناك مجموعة ذيل السمكة كنجم في الصباح لموقعها كنجم في المساء كمجموعة العربة، وهناك حركة كوكب زحل والمريخ، ثم بعد ذلك نري مواطن القمر، وهناك أشكال عديدة بيضاوية ومواقع كثيرة، وهي تختلف صعوداً وهبوطاً، وأخيراً

هناك أبحاث عن الكسوف والخسوف «في العام الثامن يأتي دوزو Duzu في اليوم الثاني عشر بعد بداية الليل في مدي عام ثلاث ساعات وعشرين دقيقة كان القمر في حالة خسوف وزوال الفرص يتجه شمالاً، وهذا الجدول المشار إليه كان المصدر الأساسي الذي استقي منه هيباركوس Hiparchus معلوماته عن الكسوف القمري.

وفكي بداية القرن الخامس ظهر أول عالم فلكي بابلي عظيم الذي تذكره جيداً المصادر الإغريقية، وهو نابو ريماني Nabu- rimanni ابن بالاتو Balatu المنحدر من كاهن يعمد القمر، وقد شهدت وثائق في بابل في عام 491 و490، وقد أعطاه المؤرخ سترابو Strabu لقب الرياضي؛ لأن جداوله المبنية علي الملاحظات فإن نتائجها كانت محصلة حسابات متقدمة، وتم شرح طريقته في الحسابات في كتاب ونسخ في المعصر السيليوي الأول Selucid ، والذي يعطي التفاصيل لحسابات الخسوف القمري في ألواح وثائقية محفوظة في أول عصر ربارثا Rapatha .

وكانت المشكلة التي حددها نابو ريماني Nabu- rimanni لحلها هي تحديد تاريخ حقيقي للقمر الكامل (البدر) الذي يرتبط بالكسوف والخسوف للشمس والقمر، وهكذا تكون جداول أحدها يتناول مواضع القمر، والآخر له عنوان «اليوم الرابع عشر» وهو يعنى كون الخسوف القمري مرئيًّا.

ويوجد لذلك 17 أو 18 محوراً أولها يقدم جداول تحدد مدة خمسة أشهر ويوجد لذلك 17 أو 18 محوراً أولها يقدم جداول تحدد مدة خمسة أشهر وفيها يحدث الخسوف بعد خمسة أشهر من الخسوف السابق، والجدول الثاني يبين التغير في قُطر القمر المرئي بما يناسب مقياس ربع الدرجة والكسور تُحسب بالنظام السداسي الحسابي، وفيها يكون الحد الأدني لها ما بين 29، 30 درجة، والحد الأقصي السداسي الحسابي، وفيها يكون الحد الأدني لها ما بين 29، 30 درجة، والحد الأولى بدرجة 34.16

كبيرة إلى القياسات الدقيقة الحديثة، وهذا قد فاقه في جودة حساباته ودقتها تقديرات بطليموس وكوبرنيكوس Coparnicus وحتي كيبلر Kepler قبل أن يتم اختراع التليسكوب، ويتم بناء الجدول بالإضافة أو الحذف من الأرقام السابقة، حيث إن رمز tab يعني الزيادة ورمز lab يعني الطرح، وهذه الجداول حددت بدقة أن الشهر القمري يبلغ 27 يوماً، وهو ما حدده نابو- رياني بدقة بالغة حيث حدده بالضبط: 27 يوماً و13 ساعة و15 دقيقة و31.9 ثانية.

ويوفر هذا الجدول دراسة وافية لمنازل ومطالع القمر، ويطرح مجالات أخري للبحث، وفي الجدول الثالث لنابو- رهاني المسلم المدرجات، وهي التي أصبحت الكامل (البدر) وعلاقاته بمسار الشمس محسوباً بالدرجات، وهي التي أصبحت الآن تعرف بشكل الدائرة الشمسية Zadiac ، حيث إن مسار وحركة القمر تقدر بدرجات محددة، حيث تكون المسافة بين البدر وآخر ثلاثون درجة زيادة عن البدر السابق، وهذا يفترض أن حركة الشمس تختلف عنه لمدة عدة ثوان، وتشهد هذه الحسابات معدل دقة بالغة في حين تقل نسبة الخطأ إلي أقمي حد، وفي دورة تبلغ 19 عاماً يتساوي فيها العام القمري والشمسي بعد 12 من السنوات البسيطة (365) تكون الشمس والقمر في مواضعها الأولي نفسها، تماماً مثلما نجد في الحسابات وتغير الكسور بها إلي الكسر العشري يمكن بالتالي حساب 2، 5، 10، ولكن تضمن النظام السداسي الذي استخدمه البابليون شمل حساب أرقام 3، 4، 6، 8، 12، 15، وأرقام مثل 6، 16، 18، ... الخ بزيادة هذا الجدول بترتيب أكثر، والتي كانت عليها مراكز الكسوف والخسوف نفسها، حيث تظل هذه النسبة قائمة لمدة 236 عاماً حتى تصل نسبة الخطأ إلى درجة واحدة.

ومن هذا الجدول تم حساب الجدول الرابع، وهو يتناول طول اليوم

واختلافه، فعندما تكون الشمس في مدار الجدى على 10 درجات تنقسم الأيام إلى 3 وحدات بطول 12 ساعة، وتقول الكتب بناءً على الحسابات المذكورة الذي يوضح عدد الدقائق المضافة أو المطروحة، وأطول الأيام هي 14 ساعة و24 دقيقة، وتطول 15 دقيقة، وأقصر الأيام 9 ساعات و36 دقيقة بنقص 13 دقيقة، ونسبة الخطأ الموجود مكن التغاض عنها بناءً على حقيقة أنه لم يوجد في ذلك الوقت أي نوع من التلسكوب الحديث المعروف لنا أو أية وسائل حديثة، وكان الوقت في هذا الزمن يحسب بالساعة المائية، ولم يدركوا احتمال نسبة الخطأ أو الانعكاس الـذي تحدثه الرؤية من خلال المراقبة في البرج أو نسبة الخطأ البشري بسبب عدم إمكانية رؤية التغيرات التي تحدث على سطح الشمس والخلل الذي يحدثه ظل هو منتصف اليوم على القرص الذي يقيس حركة الشمس والمسمى بالساعة الشمسية، ومن المعلومات التي توصلوا إليها أن الفصول ذات مدد زمنية مختلفة، ولكن كان الخطأ لديهم أن الخريف كان أقبل بنصف ساعة، وكذلك كان لديهم الربيع والصيف أطول بنصف يوم، ويقصر لديهم الشتاء لمدة يوم، وفي الجدول الخامس من أعمال نابو- ريماني Nabu- rimanni يتناول أفول القمر أقبل أو أكثر من نطاق الخسوف في فترتين من العام، ويعطى الكتاب المشار إليه هذا المثال مثلاً في النقطة 3 درجات، 52، 11 «39» (فوق نطاق الكسوف) 1 درجة 58، 45، 25 «57» من المتوسط يطرح 1 درجة، 53، 25 «57»، وهذا الحساب مبنى على شهر «التنين» الذي يبلغ 27.23039 يوماً، وهو يقل 26 دقيقة عن الحساب الحديث.

وهناك عمود آخر وضعه الفلكيون يتناول الخسوف الذي وضعه الفلكيون القدامي، حيث اكتشف أنه غير دقيق، وكان المطلوب منهم حساب درجات الطيف التي تحسب في مكان ما محلي، وخاصة في الخسوف المرئي، فقد بينوا حجم الطيف الذي يرتفع وينخفض طبقاً

لمعادلة محسوبة حسب التقديرات، ومن الطبيعي أن الفراغات قد ملئت فقط عندما لم يكن القمر فوق درجة 44، 24 من نطاق الخسوف، وخلاف هذه النقطة لم يكن من الممكن أن يحدث خسوف.

ويجب أن ندرس حركة القمر بالنسبة لحركة الشمس، وبناءً علي الشهر الشمسي؛ لأن الكسوف والخسوف يعتمد علي ذلك، وفي الجدول الثاني يوجد تحديد قطر القمر المرئي الذي يعظم عندما يقترب من الأرض، بينما يزيد القمر من درجة حركته المرئية، ولتحديد مدي هذه الحركة يقول الكتاب أضف أو اطرح 42، وأقصي ارتفاع له يكون عند 15 درجة و56، وأقصي ارتفاع له يكون عند 15 درجة و56، وأقصي انخفاض له 11 درجة، 4، وعند ذلك يمكن حساب مدي حركة القمر يوميًّا في شهره القمري، وأوقات مختلفة بالقياس إلي وحدة حساب التغير الحركي في الجزء المرئي، بل إن الأرقام قد حددت لكل دقيقة، وتقل درجة الدقة فيها إلي ثوانِ فرقاً بالزيادة أو النقصان.

وبناءً علي حساب الشهر الشمسي، فطوله يحسب بناءً علي افتراض أولي بأن الشمس ترجع في حركتها إلي الوراء بمقدار 30 درجة في الشهر، وهنا أيضاً لدينا محاولات ربط وتكييف العلاقة بين تغيير قطر القمر الظاهر خلال معادلة ارتباط رياضي، ولكن الخطأ يزيد في حدود المعامل الذي تبني عليه هذه المعادلات، ويقوم العمود التاسع بتصحيح نصفي الدائرة النجمية، ونعلم بحساب متوسط الشهر 29 يوماً وأربع عشرة ساعة و44 دقيقة، وهذا يزيد لمدة ساعة و49 دقيقة و75 ثانية عن الحسابات الحديثة.

ويقدم العمود العاشر تصحيح تغيير الوقت لغروب الشمس مثل اليوم العادي، وكان اليوم الفلكي ما زال يحسب من وقت انخفاض قرص الشمس مثل اليوم العادي لمدة ستة أشهر، وفي الجداول توجد زيادة ست دقائق، وهناك الحد الأقصى والأدني ودرجة الصفر، وكلها تتغير

باختلاف الفصول، ففي هذه النظام تأتي التغيرات الفصلية عند درجة 10 تزيد في الحد الأقصي عند برج الميزان، وتقل لأدني حد عند مدار الجدي، وهكذا يكون أكثر غروب مبكر هو في الشتاء الشمسي وأكثر تأخيراً في الصيف الذي يشهد طول فترة النهار لمدة ستة أشهر.

ونحن الآن في انتظار العمود الحادي عشر الذي يقدم أكثر من 29 يوماً زيادة عن الجدول السابق، ويسمح لنا بحساب أطول وأقصر الشهور الشمسية، وتوحيد بيانات الجداول المقدمة 8، 9، 10، وهكذا تتولد منها بيانات العمود الحادي عشر، وعند مرور القمر في اثنين من المنازل يكون لدينا أقصر شهر وهو 29 يوماً وسبع ساعات، وعندما يمر مرتين في منازل الارتفاع يكون لدينا أطول شهر ويبلغ 29 يوماً وسبع ساعات و13 دقيقة.

وفي العمود الثاني عشر، نستعرض الهدف النهائي من هذه الحسابات وهو تحديد التاريخ والوقت الدقيق للهلال أو البدر الذي يضمنه الحساب الرقمي، وذلك بخط مستقيم في الأعمدة التي تجمع البيانات وحسابها، وفي الجدول ذي الشكل البيضاوي تسير السلسلة من إدارو Addaru إلى Addaru أي تسير باتجاه شبه دائري؛ لأن الهلال في الشهر الأخير من العام السابق يحدد ميلاد الهلال الذي يليه في الشهر الأول من العام الجديد، والأعمدة المتتالية تحدد ميلاد الهلال الجديد، وبناءً علي هذه الحسابات الفلكية أسس البابليون تقويهم مثل بداية الشهور والأعوام، ولتسجيل ذلك حددوا بداية الهلال من الشهر السابق منذ تكوينه كخط رفيع في الشرق في السماء صباحاً، وإجمالاً فنحن لا نستطيع تقدير صحة هذه الحسابات الفلكية أو تقدير عمل المؤلف إلا بعد نشره وشرحه واسطة علماء الفلك والرياضيين.

ومع كل ما سبق، يجب ملاحظة ما أورده الفلكي الحديث، وفي علاقة القمر بالشمس كان نابو- رياني Nabu- rimanni عند 9 درجة متأخراً

مقدار 8 دقائق، وعند 4 درجة كان متقدماً 4 دقائق، وفي علاقة هبوط القمر في منازله عند درجة 5 كان متأخراً دقيقتين، وفي حركة الصعود عند درجة 19 كان متقدماً 9 دقائق، وبالنسبة لغير المتخصصين في الفلك مثلنا كانت الدقة لديه عالية بدرجة لا تصدق مع الأخذ في الحسبان أن أجهزة الرصد الحديثة والتليسكوب والحسابات المعقدة التي تستخدم فيها الحاسبات الآلية لم تكن معروفة في هذا الوقت، وقد كرم الفلكيون المحدثون هذه العلامة كأستاذ رائد لهم، والذي كان يعمل بدون الأجهزة الحديثة المعروفة في عصرنا الحالي مع القيام بالحسابات الرياضية المعقدة.

كان علم الفلك هو العلم الوحيد الذي قدمه الشرق إلى الغرب في تطور بالغ، وتلك الإنجازات العظيمة شهدها الشرق في العصر الذي نتناوله، ولم تقدم الوثائق التي بأيدينا علماً أكثر تطوراً من الفلك، ولكن بقي من هذه الوثائق ما يشهد بالتقدم في الرياضة البحتة، وفي علم النبات والطب وقواعد اللغة والتاريخ وتعاليم وعلوم الماضي لن تنسي لأنها قد حققت التقدم في عدة مجالات مهمة.

الاتصال الإغريقي مع الثقافة الشرقية:

ظلت اليونان بصفة مستمرة في حالة استقبال للتغييرات والتأثيرات التي شهدها الشرق، وقد كانت منطقة مينوان كريت Minoun Crete التي تعد منطقة من العالم الشرقي نقطة اتصال بين الحضارتين، كما أن أهل هذه المنطقة من الإغريق كانوا في حالة تعامل مستمر مع العالم الشرقي، ولا تقتصر الأدلة لدينا علي الآثار المادية؛ لأن الأساطير قد تكون أكثر إثباتاً؛ لذلك فقد تأسست طيبة ليس بواسطة المصريين ولكن بواسطة الفينيقيين وخاصة كادموس Cadmus ، وكان اسمه يعني بلغته «الشرقي» الذي نقل إلي اليونان حروقاً تنسب له، حتى إن منطقة بيلوبونيسوس

Eveloppesus قد اكتسبت اسمها من بيلوب Pelop Danaids من ليديا Pelop Danaids وفي أرجوس Argos جاء المصري دانايديس Danaids بالأساطير الشرقية وأبطالها مثل نيوبي Niobe ابنة تانثالوس Tantalus التي تبكي وتنزل الحجارة من عينها، وكذلك بيلاروفون Bellerophon علي حصانه المجنح بيجاسوس Pegusus يحارب وحش تريفون Tryphon الذي يحارب إلهة أوليمبيا والذي كان محبوساً في كهف كوريكا Coryca في صقلية.

وكان آخر انتصار عظيم للإمبراطورية الميسينايا Mycenaean كان الاستيلاء علي طروادة من فريجيا Phrygia ، وعن هذه القصة نسج هومر Homer ومن في عصره قصصاً عن الأبطال الشرقيين مثل ميمنون Memnon الأثيوبي والمحارب أمازون Amazon ، وقد غزا الإغريق منطقة شرق بحر إيجة، وتذكر الأساطير كيف تزوج الغزاة من النساء من هذه المنطقة، ومن زوجاتهم تعلم الغزاة عبادة آلهة هذه المنطقة مثل أرتيميس Artemis ذات النهود المتعددة التي كانت تطعم بها أبنائها من الآلهة، وقد دخل تجار صيدا هذه المنطقة ومعهم بضائع معروضة للبيع، وقد جلبوا أسماء هذه البضائع وأشكالاً من الزينة مع أساليب فنية جديدة من المعدن والتماثيل والسيراميك.

وقد حدثت القرصنة في عصور الظلام، وقد عبر الشاعر هومر عن مدينة طيبة العظيمة ذات الأبواب المائة والتي تزخر بالأحجار الثمينة والمحاربين، وقد حمل إليهم تجار فينيقيا عبادة أدونيس Adonis ابن فونيكس Phonix الذي أخذوا منه اسمهم، وقد انعكس هذا في أدب الإغريق مثل سابفو Sappho الشاعر الذي رثي أدونيس «ويل لأدونيسي! ماذا يمكن أن نفعله؟ أيتها الخادمات! الطمن الوجوه، واضربن علي صدوركن حزناً وأبكينه خمسة أشهر، وهذا يعني انتساب الشاعر إلى عبادة آلهة الفينيقيين.

وقد سبب غزو ليديا Lydia اتصالاً أقرب لمستعمري أيونيا Ionia مع الثقافات الشرقية، وقد استخدم فنانوها الموضوعات من ليديا Lydia، وكذلك استعاروا العمل بفن سك العملات، وفي رد فعل طبيعي أعلن زينوفانيس Xenphones أن أتباعه قد أفسدوا بالرفاهية والترف الذي اكتسبوه من حياة أهل ليديا مثل استخدام المراهم علي الجلد والوجه وتزيين الشعر بالقطع الذهبية وبأثواب المخمل (القطيفة)، لدرجة أن فوسيليديس Photylides ذكر أن «مدينة صغيرة تقع علي صخرة يحكمها نظام مستقر أفضل وأكثر قوة من نيوس Ninus عديم الشعور.

وقد تاجر كثير من الإغريق مع مصر مثل سابغو Sappho وأخوه شاركاسوس Charaxus اللذين اشتريا من مصر التماثيل التذكارية، وجلبها لوطنهم حتي يقوم النحاتون الإغريق بتقليدها وغيرهم كان يعمل بالحرب كمرتزقة لصالح ملوك مصر من أسرة سايت Saite الملكية، وفي مصر قدسوا آلهة الأرض، ونقلوا ذلك إلي الإغريق، حيث أقام أحد الأغريق في دلتا نهر النيل تمثالاً من البرونز لعجل أبيس، وكانت عليه نقوش «إلي نانيبي Panapi وجهت عملي»، وكان بعضهم يخدم تحت ولاية ملوك كلدانيين مثل نبوخ ذنصر Nebuchadnezzar مثل أنتيمينيديس ولاية ملوك كلدانيين مثل نبوخ ذنصر Ascalon مثل أنتيمينيديس أخوه الشاعر بعودته «من أقصي الأرض، وقد رجع الرحالة من مصر إلي اليونان أخوه الشاعر بعودته «من أقصي الأرض، وقد رجع الرحالة من مصر إلي اليونان بالذهب وليس من قبيل المصادفة أن التفكير المنطقي قد بدأ في أيونيا Ionia .

تدل مصادرنا الموثقة علي أن أول فيلسوف إغريقي وهو طاليس Thales كان من أصل فينيقي، وكانت هذه المعلومة محل شك، ولكن علي الأقل من الحقيقي أن فكر طاليس ومن تبعه من الفلاسفة كان متأثراً

بالفكر الشرقي، وهناك مصدر يشير فيه ألكايوس إلي أن الطريق الذي خطا فيه المكتشفون من الكلدانيين في مجال العلم هو الذي مهد لعلماء أيونيا Ionia بالتنبؤ بكسوف الشمس في الثامن والعشرين من مايو عام 585.

وقد ذكر كتاب آخرون أن طاليس كان قد درس مع كهنة مصر الذين تعلم منهم الهندسة، وقد استخدمت معرفته الجديدة عندما وضع عصاه علي حافة ظل الهرم العظيم، ومن زاويتي تقاطع أشعة الشمس ظهر أن ارتفاع الهرم يتناسب مع طول العصا، وظلها مع الظل الآخر، ويقال إن الملك أماسيس Amasis قد أعجب بهذه الطريقة الجديدة لقياس الهرم.

وقد كان طاليس أول من خط مثلثاً قائم الزاوية في دائرة، وقد استطاع أيضاً تحديد مدار الشمس، وبالتالي حدد فصول العام، وفي هذا سبقه البابليون، وقد كان تقسيمه للعام إلي 365 يوماً أكثر دقة من التقسيم الحديث الذي يجعلها 360، ولكنه توصل إلي هذا في مصر منذ ألفي عام، وقد حصل من الكلدانيين علي البيانات التي مكنته من أن يحسب حجم الشمس بنسبة 720/1 من الدائرة الشمسية، والقرم حسب أيضاً حجمه بنسبة مماثلة تحديده للدب القضبي والذي يرجع فقط إلى الإغريق؛ لأن الفينيقيين قد توصلوا إلى ذلك النجم لإرشاد سفنهم.

ومنذ عصر هومر Homer امتلأت كتب الأدب الإغريقية بأسماء وعائلات وقصص اعتاد عليها منذ طفولته وطفولتنا أيضاً، وفي وقت حديث توصلنا إلي أن هذه الأسماء ترجع إلي سوء بالترجمة أو بالتعريف، ومنذ عصر الأسرة الثالثة الملكية لأور Ur حتي نهاية الألفية الثالثة رتب البابليون تقاويهم علي أساس حسابات غير منتظمة لشهور إضافية تبعاً لدورة الثماني سنوات، وعند حلول دورة التسعة عشر عاماً تبني الإغريق هذه الدورة الزمنية التي أسموها Octacteris ، وكان الهدف هو تنظيم الاحتفالات الدينية المعتادة، وجرور الزمن أدركوا أن هذا

التوقيت قد آتي ثماره، وعند نهاية القرن السادس فقد سمعنا عن إصلاح قام به كليوستراتوس Cleostratus الذي ضاعف هذه الدورة في المدة؛ لأن السنة عنده كانت ذات عدد 16/7- 365 يوماً.

وأحدث مبحث يتناول العلاقة لهذا الفرع من العلم بالشرق هو كتاب توماس هيث Thomas Heath ، وهو تاريخ الرياضيات الإغريقية 1921، وهو يتطلب تغييرات جذرية في ضوء الاكتشافات الحديثة في مجال معرفة البابليين للرياضة - وفي إطار العصر الحديث - ذات أهمية المكتشفات البابلية، ومن المستحيل في ظل دراستنا التاريخية العامة أن نسجل كل الاعترافات الإغريقية بفضل البابليين وأسبقيتهم فيما توصلوا إليه (راجع بعض الدراسات الحديثة لدانجسن Damgin «نصوص بابلية رياضية» 1938، وهي قيمة بدرجة خاصة لمحاولة المؤلف فهم الفكر البابلي في الرياضيات والمقالات المتعددة لنيوجيبور لمحاولة المؤلف فهم الفكر البابلي في الرياضيات والمقالات المتعددة لنيوجيبور هما الكم في الرياضيات والملك عن البابليين»، وهي تناسب متخصصاً في هذا المجال، ومن أجل المراجع والملخص انظر كاربنسكي Karpenski » أضواء جديدة على الرياضيات عند البابليين».

وفي الوقت نفسه، كسر فيثاغورث Pythagoras وأتباعه فكرة التقويم العملي، وكان ثاني أكبر الفلاسفة في جيل طاليس، ويقال إنه قام بزيارة إلى مصر وبابل، وفي زيارة وادي النيل تعلم اللغة المصرية في عهد الفرعون أماسيس Amasis ، ودرس في هليوبوليس مع أوينوفيس Oenuphis ، وكان أول إغريقي يدرك هوية نجم النهار ونجم الليل، وهذه الحقيقة عرفها البابليون منذ 15 قرناً ماضية، وكانت النظرية الجديدة تحمل اسم (سمه جديدة فقط للإغريق).

واقتناعاً منه بالقيم الرقمية، فقد صمم علي أن يؤسس دورة جديدة بناءً علي أساس حساب أولي، كان يحمل رقم 59 بالنسبة له رقماً جميلاً؛ لأنه كان عدداً أوليًا، وعندما أضيف إليه الرقم المجهول، وعند إضافة عدد

الليالي والأيام إلي كل من الشهور القمرية يكون مجموعها 59، وهذا يعني أن جمع عدد الليالي والنهار في كل شهر قمري يكون مجموعه 59، وهكذا تكون الدورة الفلكية عند 595 عاماً، وبالضرب البسيط توصل إلي أن الــ59 عاماً يساوون 729 شهراً في كل منهم 59 نهاراً وليلاً مجموع 43011، وهذا الرقم هو مكعب 9×9×9.

وكان نيلوكسينوس هـو الضيف وصـديق المستضيف لكاليس في مصر مع سولون Solon ، الذي كان تاجراً معتاداً علي زيارة مصر، وقـد زار الفرعـون المصري أماسيس Amasis ، ورغم شك البعض في هذا فإننا لا نري أي مجال للشك في زيارة طاليس لمصر، حيث إن لدينا دليلاً علي قصيدة صاغها في أثناء وجوده بمصر، حيث عاش «عند منابع وتدفقات مياه النيل».

ومع ذلك فقد قدر المفكرون الإغريق العلم الشرقي بدون اعتراف محدد بفرع معين، فقد كان يوجد اختلاف في درجات الإقرار بفضل الشرق في كل من العلوم المختلفة، وكان الفلكي البابلي أو المصري الذي يستخدم الحبل في القياس وعمل الزوايا من أجل الوصول إلي الحقيقة المجردة، ورغم البساطة التي كانت تسود أدواته المستخدمة إلا أنها كانت مؤثرة في عصرها، ولكن أعاق هذا التقرير الواجب الغرور الفردي وإدعاء الأولوية في الاكتشافات والسبق العلمي في اكتساب التراكم المعرفي، وعلاوة على ذلك، فإن الاستخدام المستمر للرياضيات المتقدمة في حل المسائل الرياضية المختلفة وبهذا التقرير، فإن المفكر الإغريقي سوف يجد نفسه في زمرة علماء معاصرين.

وبخصوص الإغريق، فقد كان لديهم اعتقاد وإيمان صوفي بالأرقام، ذلك الذي وصل إلى أقصى مدى له مع فيثاغورث Pythagras وأتباعه، وكذلك ساد ذلك الفكر عند أفلاطون وأفراد أكاديميته، وبالنسبة للعلوم

في الشرق فقد كانت تتطور في كنف المعابد بالرغم من كونها علماً بالنسبة للعقلية الشرقية، وهذه الحاجة العلمية كانت تستدعي تقريب ما كتب في الألواح أو علي الأعمدة وكل ما هو غامض إلى الشخص المتعلم.

لم يوجد شك في الآلهة لدي العلم في الشرق، ومنذ البداية كانت الفلسفة الإغريقية ملحدة، وقد كان العلماء من الشرق مقتنعين بتكرار رصد ظواهر الكون التي تظهر في الآثار وتنسب الخلق والإبداع إلي الآلهة المحلية، ولكن الديانة عند الإغريق كانت قد تأثرت بالأديان عند الفينيقيين، وعلي العكس كان المفكرون من أيونيا Ionia منشغلين بتكوين الكون، وحتي في بحثهم عن المادة المكونة للوجود فإنهم لم يستطيعوا أن يتحرروا تماماً من تأثير الفكر الشرقي، وقد وجد طاليس هذه المادة في الماء، وهذه الفكرة جاءت من ذكر هذه المادة في الكتب المقدسة في جنات عدن، وقد قدم زميله أناكسيماندار Anaximander للإغريق عدداً من الاختراعات الشرقية المفيدة مثل الساعة الشمسية المسماة بالمزولة وخريطة العالم، ولم تحدد مادة معينة متأثراً بذلك بقصة تيامات Tiamat الوحش البابلي الذي يميل إلى الفوضي.

وبعد وقت قصير من الغزو الفارسي أعطانا هيراقليطس Heracleitus فكرة عن اتصال الإغريق بالديانة الفارسية، حيث يضع المجوس في فئة العلماء مثل العلي Bacchae وليناي Bacchae وميستاي Bacchae ولم يوقف الغزو تطور الفلسفة لهذه البلاد، حيث كان من الفلاسفة المشاهير في أثناء الغزو والحكم الفارسي مثل أنيكمنيس Anixmenses وزينوفانيس Xenophanes وهيراقليطس الفارسي مثل أنيكمنيس Heracleitus وزينوفانيس Anaxagor الذين كانوا رواداً في الفلسفة، وكان في الجيل الثاني أناكسوجوراس Anaxagor وقد استمر البحث عن المادة الأولي المكونة للكون، ولكن كل النظريات التي انتشرت في ذلك الوقت كانت مجرد افتراضات لم يقم عليها دليل، لكن الاكتشافات العلمية كانت مستمرة سواء في التجديد أو التطبيق أو

التعديل، لكن الفلسفة الأيونية Ionian كانت أيضاً ماضية في مسارها إلى عالم ما وراء الطبيعة.

المسافرون الإغريق إلى بلاد الشرق:

كان هناك آخرون ذوو فكر، وقد غاصوا عميقاً في أرض الشرق مثل سيلاكس Slylax الذي كتب باللغة اليونانية رغم كونه من كاريا Caria ، وقد روي في كتاباته عن رحلاته إلي الهند، وكذلك هيكاتايوس Hecataeus الذي كان رحالة عبر الإمبراطورية الفارسية، وبعد عودته أعد قائمة بالأماكن التي قد زارها أو التي سمع عنها، وكان من آن لآخر يضيف تعليقات تاريخية أو عرقية تقارب القوائم التي أعدت في الألواح البابلية، وكل من العملين قد فقد، ولكن كثيراً من معلومات هيرودوت (Herodotus) تستند إلي تلك المصادر.

ومن المقتبسات التي ترجع إلي هيكتايوس Hectaeus توجد معلومات قيمة عن داخل آسيا، مثلاً كانت أهم مدن فينيقيا (المسماة في الماضي بأرض كنعان) جابالا Gabala وحيداً Sidon رودورا Dora وإيجة Gabala وكانت كاراميني Carameni من جذر العرب والمدن الفارسية هي باريكان Paricane كاراميني Chandance من جذر العرب والمدن الفارسية هي بابل، وكانت شاندانيس Chandance وسيتاس Sittace والأخيرة كانت في بابل، وكانت الأوصاف العرقية للمؤرخ هيرودوت (Herodotus) متوقعة: سيسانس Caspian الذين يرتدون مثل الفرس وميديا التي تقع قرب بوابات كاسبيان Paphlagonia الذين يرتدون ملابسهم مثل أهل بافلاجونيا Hype وأهل وبجانب مدينة جورديان Gordian توجد مدينة ماتيان Matiene وأهل ميكيان Artax ، ويقيم أهل كانيات ميكيان بحر هيركانيا ودجانب بحر هيركانيا المغطاة بالغابات مليئة بالنباتات الشوطية والخرشوف، وبجانب بارثا

Partha يعيش أهل كوراسميا Chorasmia الذين ينعمون بالسهول والجبال المغطاة بالغابات والعاصمة كورازميا Charasmia ، وكثيراً من المعلومات التي وردت بهذا الكتاب الذي جمعه الرحالة هيكاتيوس Hecatuesus قد تم استلهامه من أعمال سكيلاكس Scylax ، وقد حصل منه على معلومات عن السكان الهنود في جاندارا Gandara ، ومدينة جانداريكا Gandarica ، وعن مدينة كاسبابيروس Caspapyrus أمام سيثز Scyths ، وعن مدينة أرجانتي Argante الهندية، وأهل مدن كالاتاي Calatai وأوبياي Opiae بجانب نهر الهند وعاصمتهم ذات الأبواب وعند الصحراء الهندية المغطاة بالغابات، وفي أثناء رحلاته قام هيكاتايوس Hecataeus بزيارة طيبة في مصر، وقد مرت بتجربه غريبة هناك، وفي أسلوب إغريقي تقليدي فقد سعى إلى التأثير على البرابرة بتفاخره بأسلافه المقدسين من الجيل السادس، وقد قاده الكهنة إلى معبد، ووضحوا أن هذا المعبد يوجد بـ 345 تمثالاً خشبيًّا لكهنة ذوى مراكز عالية كل منهم ابن للآخر، وكل رجل كان ابناً لرجل آخر وليس ابن إله، وقد بقى هيكاتايوس صامتاً حيث بدأ في إدراك عظمة الآثار وقدم الشرق.

#### الفصل السادس عشر

# كسركسيس (Xerxes) كولي للعهد

#### اختيار ولى العهد:

بعد فترة قصيرة من توليه العرش، قام كسركسيس Xerxes بهدم جزء من خزانة دارا (Darius) في بيرسيبوليس، وبني مكاناً للحريم وفي مراسم تأسيس القصر، فقد وضع علي الأرض المغطاة بالكبريت والخشب ذي الرائحة الطيبة مكعباً من الحجر الجيري، وهو ما يحاكي أحد ألواح الصلصال، حيث نقش عليه تصوره الخاص بكيفية اختياره أبيه له كخليفة في الملك.

«يقول كسركسيس (Xerxes) الملك: كان أبي دارا (Darius) ، وأبوه كان يسمي فيشتاسبا Vishtasp وأرشاما Arshama ، وكان أبوه وكانوا أحياء عندما أراد أهورا- مازدا أن يجعل من دارا (Darius) أبي ملكاً علي الأرض، وهذه هي البداية»، وقد كان لدارا (Darius) أولاد آخرون، ولكن أراد أهورا- مازدا اختارني أي الأعظم من بعده وعندما مات دارا (Darius) بإرادة أهورا- مازدا أصبحت الملك على عرش أبي».

وهذا حقيقي تماماً، ولكنه ليس كل الحقيقة، فتبعاً للقانون الفارسي كان من الإلزامي أن يعين الملك الفارسي خليفة قبل بداية أية مغامرة في أية حرب خارجية، وكان أبكر أبناء دارا (Darius) هو أرتوبازانيس

Artobuzanes ، وكان يعتبر الخليفة في عام 507 عندما ذكرت إحدي الوثائق البابلية «ابن ملك إيلام Elam »، وبعد توليه يقال إنه ولد في أثناء حياة أبيه الخالية من المسؤوليات، وقبل أن يفكر في الوصول إلي العرش، وكانت أمه من أبناء العامة، وهي ابنة مجهولة الاسم لجوبرياس Gobryas ، وكان هناك ابن أصغر وهو خشايارشا Khshyarsha ، ولد علي بساط الترف، فقد كانت أمه أتوسا Atossa ابنة مؤسس الإمبراطورية، وفي الشرق تعد هذه المبررات قوية، وعندما نشبت معركة عنيفة وسط الحريم بين مناصري كل من الساعين إلي العرش، ولا يوجد مجال للدهشة في أن الابن الأصغر من الزوجة الأعلي نسباً وقدراً كان هو الاختيار الأخير.

واتبع دارا (Darius) ما قام به أبو الملكة أتوسا Atossa الذي جعل قمبيز واتبع دارا (Darius) ممثله الخاص في بابل، وفي 23 أكتوبر من عام 498 عرفنا أن منزل ابن الملك كان في قلب بابل ومحور الإمبراطورية الفارسية، وفي هذا القصر الذي تم وصفه آنفاً كانت تجري مراجعات للحكم على قدم وساق، وبعد عامين كما علمنا من إحدي وثائق الأعمال التي وجدت في بورسيبا Borsippa أن القصر الجديد تم إنشاؤه، وفي ذلك الوقت كان لا يقارب عامه العشرين.

في السنوات التالية، قام كسركسيس (Xerxes) بإضافة إنجازات فنية له والظهور في بيرسيبوليس، فعلي عضادات الأبواب في ناحية الشرق من البوابة الثلاثية نحتت لوحتان بارزتان، وفوق المشهد كان أهورا- مازدا المجنح يطير ممسكاً خاتم الملك لولي العهد، وتحته سرادق يعلو العرش ويثبت طرفا السرادق عمود من كل جانب، وبالسرادق إطار من الزينة علي شكل زهري، وهنا يتكرر رمز أهورا-

مازدا، ولكن في هذه المرة بدون شكل بشري، حيث تصحب ذلك رسوم مزينة رائعة.

وعلى العرش يجلس دارا (Darius) مرتدياً عباءته الملكية في حالة استعداد لمواجهة الزوار، ويقف خلفه كسركسيس (Xerxes) باعتباره ولى العهد المعترف به، يرتدي الملابس غالية الثمن نفسها والعالية القيمة، وله اللحية الملكية المهذبة جيداً نفسها، وكان هذا مِثل استقبالاً للجمهور، فيتم فيه ارتداء كل ما هو رسمي وهمين يوحى بالعظمة الملكية من سوار وأدوات زينة على أفضل صورة ممكنة في هذا العصر، حتى إن هذه اللوحات البارزة نفسها كانت مرصعة من الجوانب ومن الداخل بقطع الذهب، وتحت هذه اللقطات توجد الشعوب التي تحمل العرش، وهو ما يمثل إمبراطورية الملك دارا (Darius) ، وعندما حان وقت إكمال هذه اللوحات البارزة كان دارا (Darius) قد أتم الإضافة الأولى لـدار خزانتـه الوثائقيـة، حيث توجد ردهات في كل أرجاء المكان الأربعة، وتقوم أسقفها على أربعة من الأعمدة الخشبية مستقرة على أسس من الحجر، وتغطى أرضيتها باللون الأحمر الجيري الذي يفضله الملك، ويقود البهو إلى قاعة مستطيلة مفتوحة عَثل مركزاً بكل هذه الإضافات المعمارية، وقد كان الرخام الخشن هو المكون لأرضيته، وعلى الجوانب الغربية والشمالية الشرقية توجد تماثيل وهى تمثل أسوداً أو ضوار مشابهة مسترخية على بطونها في أماكن كثيرة أدني من المنصة، وتوجد الآن مكانها انخفاضات أرضية نتيجة التشويه الذي حل بهذا المكان.

وعكس ذلك، تبين الردهات في الجنوب والشرق لوحات غير محفورة غائرة في بارساجاردا Parsagarda ، لكن كانت ذات عمل فني أرقي، وهناك شكلان رئيسان، وهما دارا (Darius) وكسركسيس (Xerxes) ، وترفعهم منصة صغيرة فوق العامة المحتشدين، وهم يتميزون

عن غيرهم بكبر الحجم النسبي، ولا توجد هنا أية محاولة لرسم الوجه بدقة، فكل الأفراد الموجودين لديهم العيون الواسعة نسبيًا نفسها، والحواجب المميزة، والأنف المنحنية بدرجة قليلة، والفم النبيل الذي يخفي أكثره الشارب ذو الطرف الملتف، لكن عكس الآخرين ذوي اللحي القصيرة المدببة كان دارا (Darius) وكسركسيس لكن عكس الآخرين ذوي اللحي القصيرة المدببة كان دارا (Xerxes) وكسركسيس (xerxes) لهما لحية أطول، ملتوية بطريقة فنية علي الطريقة الآشورية، وهي تصل إلي الصدر، حيث تصل في آخرها إلي شكل مربع، والشعر ملتف في خصلات تصل إلي الرقبة وتغطي الشعر قبعات منبسطة، واليوم تحمل هذه الوجوه علامات التشويه العمدى على يدى جنود الإسكندر (Alexander) المقدوني.

ولأن الحضور كانوا من الخاصة، فإن أدوات الزينة الذهبية توضع جانباً، ويرتدي الأب والابن ملابس بسيطة لكنها ما تزال تحمل طابع الفخامة اللائقة بالملك وولي العهد، حيث يرتدون ثوباً فاخراً ينزل إلي الكعبين في ثنيات جميلة وضيقة من ناحية الساعد الأيمن، وينتعلون حذاءً بلا أربطة، وفي إطار اللون نعرف أن اللون الأحمر القاني (الداكن) الفينيقي يلعب دوراً بارزاً.

والعرش الذي يجلس عليه دارا (Darius) ليس إلا كرسي عالٍ له ظهر، ويفترض أن يكون من الذهب الصلب، وله أقدام من الفضة علي هيئة مخالب الأسد وتدل استدارات الأقدام علي أنه مثل السابقين من الآشوريين، مصنوع من غلاف ذهبي علي محور خشبي، ويكون الملك جالساً عليه في وضع منتصب يوحي بالمهابة واستقرار الملك، ويلاحظ أن هذا الوضع غير مريح تماماً لو جلس عليه الملك لوقت طويل، وهذا تخففه الوسائد المريحة والمقعد المنخفض المخصص لوضع قدم الملك، وأقدامه علي شكل أقدام الثور، وفي هذا الوضع الملكي عسك دارا (Darius) بالرمح، وهو الصولجان رمز الملك والقوة، وهو مرصع

أيضاً بالذهب ذي القبضة المرصعة بالمجوهرات، والممتد علي الأرض، وتمسك يده اليسرى زهرة اللوتس ذات البرعمين المتفتحين.

وهناك منصة منخفضة تدعم العرش، مما يضيف إلي العظمة الملكية وقوف كسركسيس (Xerxes) الذي يرتدي الملابس والثياب واللحية أنفسها، وزهور اللوتس والصولجان يرمزان إلي أحقيته في ولايته للعهد، حيث يقول «إن أبيس قد جعلني الأعظم من بعده»، ولكن رغم ذلك، فإنه لا يـزال وليـاً للعهد، ويجب أن يقف بتواضع خلف أبيه الجالس علي العرش، ونحو عرش أبيه يرفع يـده اليمني وراحتها منبسطة، وهي إشارة متعارف عليها تشير إلى عبادة أهورا- مازدا.

وأمام العرش توجد مبخرتان معدنيتان ذاتا شكل معقد، حيث تستندا علي أرجل دقيقة مجدولة المعدن، وقمتهما نصف دائرية مع شكل مخروطي مثقوب تخرج منه رائحة البخور المحروق، وتوجد سلسلة رقيقة المنظر مثبت عليها سدادة علي شكل رأس طائر لإطفاء احتراق الوقود، واستخدام هذا النوع من البخور يرجع إلي العرب الذين أرسلوه للملك كهدية مقدارها 66 ألف رطل، وفي حضور الملك وأمامه كانت توجد أكثر من إشارة إلي أن الملك الفارسي يكتسب صفات من الاحترام أكثر من الاحترام الذي يليق بالبشر.

كان الانحناء نحو المبخرة ووضع اليد علي الفم يرمز إلي عمل تقرير، وهو المرزبان أي الوالي الفارسي المسؤول عن الحرس الإمبراطوري للملك، وكان ذلك هو المسؤول الأول في البلاط الملكي، وقد أتي من فوره من القيادة في الجنوب من البوابة التي تشرف علي أماكن إقامة قوات الخالدين، ومن المحتمل تماماً أن طبقات الحديد المغطي بالذهب التي كشفت الحفريات عنها في مكان قريب من القصر، وكذلك اللجام المرصع بالذهب من الجانبين، والتي تحسف الفم ورقبة الحصان تنتمي إليه، وكانت توجد تحت تصرفه

المخازن الغنية التي تحتوي علي آلاف السلع، وتبين مدي الثراء والرفاهية التي متعت بها الإمبراطورية والحاشية الملكية.

وأثناء الثورات التي ميزت السنوات الأولي من الحكم الملكي، كان تاخماسبادا Takhmaspada قائداً للجيش في غياب دارا (Darius) ، وربما كان في ذلك الوقت قائداً لقوات الحرس الملكي المشار إليه في تلك الفقرة السابقة، وهو الذي ينحني أمام سيده مرتدياً ملابس من ميديا Media ، وحذاء ذو حزام وحلقات بالأذن، وعلي فخذه يوجد سيف فارسي قصير، وهو رتبة عالية كما يتضح من الزينة التي يبدو عليها.

وخلف كسركسيس (Xerxes) يقف حامل الكأس، والذي كان في العصور الأخمينية له مقام يفوق القائد العام للجيش، ويرتدي ثوباً طويلاً، والحذاء محكم بالجزام والأبزيم، وغطاء الرأس ذو هيئة غريبة، حيث توجد ثلاثة أغطية ممتدة من تحت هذه القبعة إلى الذقن، ثم تلتف حول الرأس، كما لو كانت عمامة، ويتدلي أحد أطرافها لأسفل مغطياً منطقة الرقبة، وحتي الوجه له حماية جيدة بفضل هذا الرداء.

وبالرغم من إحكام ملابسه، فإن وجهه الخالي من اللحية يوضح أنه كان أحد المخصصين، وفي الرسم يده اليمني قابضة علي ذراعه الأيسر، وهو يمسك بشدة شارته التي تدل على مركزه، وكذلك أدوات الشراب التي يقدمها للملك.

ومن الرسومات البارزة المحفورة في صخرة في التاريخ نفسه، نعلم أن الضابط الذي يتبع أسباكانا Aspachana وهو يمسك بالفأس الحربية للملك، وصندوق النبال، ونري علي كتفه الأيسر صندوق النبال لينتهي برأس أحد الطيور ودرع من البرونز، وبه زينة تمثل قدمي ظبي متقاطعين، وقد تمت استعادتهم في مقتنيات الجيش المعروضة الخاصة بكنوز الخزانة، وفي اليد اليمني يمسك بفأس حربية مزدوجة، وعلى أجد أطرافه شكل رأس سمكة، وعلى الطرف الآخر رأس طائر،

والمقبض مصنوع من الخشب، وبه تجاويف مثلثة الشكل لإحكام القبض عليه في أثناء المعارك، وعلي الفخذ الأيمن له يضع سيفاً فارسيًّا قصيراً، ويتدلي بحزام جلدي من حزام لآخر مزدوج يحكم غلقه بواسطة شكل زهري، ويزين السلاح بواسطة براعم اللوتس، ويد السيف منبسطة وبيضاوية الشكل، ويده يحكم القبض عليها بواسطة تجويفين ذوي شكل ونقش مربع ومثلث الشكل والشفرة مخفاة في غمد جلدي ذي نقش فاخر يرجع إلي سيثيا Scythia ، وفي الثلث الأعلي منه يوجد اثنان من الوحوش في وضع انقضاض، وظهر كل منهما للآخر، وفي الوقت نفسه، ينظر كل منهما إلي الآخر استعداداً للقتال، حيث إن الرأس تتجه إلي وضع عكسي، والوجه علي هيئة وجه الصقر، والجسم والمخالب للأسد والأقدام ذوي مخالب، وعشل الثلثان الباقيان تسعة من الظباء الذكور الذين يقفزون داخل حدود عالية التنميق، وفي أعلاه توجد رأس الثور والقرن شكله تقليدي، ويكون تقاطعه علي شكل قلب به تسعة براعم صغيرة، وتحته أسد تقليدي، وهناك حزام جلدي يحكم القبض علي السيف وينعه من الحركة، وهذا الحزام مربوط في الرجل حتى الركبة اليمني.

وخلف كسركسيس (Xerxes) يوجد اثنان من الخالدين مرتدين ثوباً فاخراً يليق بالحرس الملكي، وهما يقفان وقفة عسكرية واضعين الرمح علي وجه القدم، وفي الطرف المقابل من المشهد يوجد أحد الخالدين، ويرتدي ثوباً مناسباً مماثلاً للاثنين السابقين، ويقف في وضع عسكري مشدود، وهناك من يقوم بصب البخور وإعادة ملء المباخر، وكلا من المنظرين اللذين تم تصويرهما متماثل مع الآخر في جوهره الفرق الوحيد بينهما أن في أحدها يوجد أهم الأشخاص في الجانب الأيمن، وفي المشهد الآخر يكون الأشخاص البارزون علي الجانب الأيسر.

ومن جهة الشرق والجنوب والشمال من الفناء توجد المحفوظات (الأرشيف)، حيث كانت توجد في إحدى الحجرات أوراق البردى

والوثائق المحفورة علي الجلد، وقد حرقها جميعاً جنود الإسكندر (Alexander) الذي استمتع بالنيران المتأججة، حيث تشهد حوائط هذه الحجرة بذلك، وتوجد حتي اليوم بقايا الأقمشة الممزقة والمحترقة، وهي التي بقيت بعد حرق الوثائق الثمينة، وهناك خمسون من القطع الحجرية والألواح التي تبين رسومات الختام التي يرجع القليل منها إلي دارا (Darius) أو كسركسيس (Xerxes) ، ولكن النيران التي أتت علي محتويات الغرفة قد ساعدت في حفظ ما نقش علي الحجر الذي زادت النار من صلابته، وقد تم استرجاع الغالبية منها كما خزنت تماماً في حجرة منعزلة هائلة، ويرجع تاريخ هذا الأرشيف إلى عام 492.

وفي الغرب من الفناء المركزي توجد حجرة كبيرة ذات أسقف مكونة من تسعة صفوف من الأعمدة بكل صف 11 من الأعمدة، ويمكن تصنيفها كصالة عرض، حيث توجد كتل عملاقة من الأشياء الثمينة والنادرة التي وفدت باعتبارها غنائم للحروب مما تطلب إضافة صالة أخري لدار الخزانة، وهي التي غطت تقريباً كل الجهة الشمالية، وبينما كانت صالة العرض الأولي مربعة الشكل كانت الثانية طويلة وضيقة، وقد كانت تستند علي عشرين من الأعمدة وخمسة صفوف، وفي كل يكون العمود خشبي والقاعدة حجرية ذات نقوش فنية، وهو يستقر بدوره علي حجر ناري، وقد نقش كل منها بعلامة تماثل توقيع النحات الذي قام بصنعها.

ومن المستحيل باستعراض هذه المعروضات أن نحدد أيها أقيم أولاً في هذا العهد الملكي، وقد كان استيلاء الإسكندر (Alexander) علي المكان وتخريبه لدرجة أنه لم يبق في موضعه أي جسم كبير له أية زينة، وتنميق به ذهب أو أية أحجار ثمينة، وكان بها العديد من الأواني الأثرية الفاخرة التي تحمل اسم كسركسيس (Xerxes) ، لكن تم تحطيمها عمداً بالرغم من إمكانية إعادة تركيب عديد منها لحسن الحظ، ومن الغنائم

التي نالها كسركسيس (Xerxes) من حروبه الناجحة في مصر حيث يوجد وعاء من المرمر الفاخر ذي اللون المائل للأصفر له يد تجمع بين اللون الأبيض والرمادي، وتحمل سمة نيخو Necho ، وهناك أسماء أخري من الملكيين تظهر علي قاعدة تمثال صغير، وهناك ذكر للملك المصري أماسيس Amasis علي إناء من المرمر يقف علي إناء آخر من النوع نفسه، ومن حجرة الطعام يأتي لآخر ملوك آشور العظام إناء للطعام من الجرانيت الذي يجمع بين اللونين الأبيض والأسود، وتمسكه أربع أيدي علي شكل أسد، وتعلن النقوش أنه ينتمي إلي آشوربانيبال -Ashur-bani أيدي علي شكل أسد، وتعلن النقوش أنه ينتمي إلي آشوربانيبال المعوانة صنعت هيون صخرية» أعدت من العقيق الخالص وغير النقي، وهناك اسطوانة صنعت منذ قرون وترجع إلي سوهي المخال الذي كان ملكاً علي الفرات الوسطي، وبسبب أسلوبها الفني الذي يمثل هذه الفترة الفنية توجد أسود ثلاثة من البرونز، واثنان من الخيول المصنوعة من البرونز والتي يجب اعتبارها من الآثار الأسرية.

وقد ساد شعور بالحاجة إلى الإصلاح القانوني بمصر تماماً مثلما حدث في بابل، وتوجد بردية ترجع إلى عام 513 تأخذنا في عمق الأحداث، وتعرض نوعية «العدالة» التي كانت تطبق على ضفاف النيل، وفي ذلك العام كان أحدهم وهو يسمي أحموسي Ahmosi قد وفد من بتوريس Ptores إلى تبوزوي Teuzoi وقدم التماساً لرئيس المعبد والمشرف الإداري المسمي زيوبيستيفونج Zeubestefonkh الذي كان في المعبد يقدم كل عام جزءاً من الوقت الذي أصبح فيه الوالي الفارسي «نبي آمون»، ولم أتلق أي راتب، وكانت إجابة رئيس المعبد: «طالما أنفاسك تتحرك يعيش آخون الذي يرقد هنا، فإن هذا هو شهر الحصاد، لكن لا

توجد حبوب هنا في صوامع آمون، ولا توجد أية فضة في خزائنه لدفع الراتب، وسوف يتطلب منك أن تأخذ قرضاً عليه فوائد»، ومع وجود عديد من اللصوص السفلة في السجون فهناك العديدون أيضاً مطلقي السراح، وكان يقصد من سرقوا محتويات المعبد، ثم تساءل أحموسي Ahmosi من سوف يسأل خلاف ذلك الشخص حتي يعرف من الذي خرب المكان، فقيل له أن يسأل كاتباً بالمعبد بيتيسي Petes الذي كان الوحيد الذي لا يكذب.

ومع ذلك، كان بيتسي Pdetesi من الخبرة بحيث لا يصدق القول إلا إذا تم إجباره، وبناءً علي ما حدث لا يمكن لومه، فقد تم حمل الكاتب المتردد إلي سفينة بالقوة، حيث حذره أحموسي Ahmosi : «لقد امتنعت عن ضربك لأنك عجوز وسوف تموت بسبب هذا الضرب»، وكانت لديه خطة أفضل، فعند وصوله إلي عاصمة هنيسي Hnes تعرض سيء الحظ بيتيسي Petesi إلي الشمس الحارقة حتي صرخ قائلاً: «أعطوني ورقة من البردي أكتب فيها كل شيء وأحكي عن كل ما حدث»، وقد قرأ أحموسي Ahmosi الاعتراف وأقسم «قسماً بحياة فري Phre لقد قلت الصدق»، وقد قام الاثنان بختم البردية وأرسلاها إلى الوالى.

ولو كان بيتيس Petesi قد أفلت من الشمس الحارقة، فإنه يجب أن يواجه الآن غضب الكهنة الأوغاد الذين خشي أن يقوم وا بقتله، ورجا يكون قد سمع بإصلاحات دارا (Darius) القانونية، ولكن علمته التجربة أن بلاط الوالي لا يخلو من الرشوة، وما كاد يصل بيتيسي إلي داره حتي ظهر بخيوب Pkiop ومعه بردية مماثلة لما أرسلها بيتيسي Petesi إلي الوالي، وقد تم عزل رئيس المعبد وحل محله إينهار، وقد ألقى بيتيس Petesi وابنه وأخوته الأربعة مع رئيس المعبد في السجن.

في مأدبة بشو Pshou في تيوزوي Teuzoi كان يحتسي الجعة ( البيرة ) ، وقد نام الحراس ، وهـرب رئيس المعبـد زيوبيسـتفونج

Zeubestefankh ، وهذا ما جعل حالة المساجين الباقين أسوأ، وقد جلب إينهارو Ienhoro أخاه بيتيس Petesi إلى المعبد، بينما ضرب باقى المساجين ضرباً شديداً حتى قاربوا الموت، وقد ألقى بهم إلى برج قديم مهجور إلى جوار بوابة المعبد التي كان من المخطط أن تهدم فوقهم، ولكن ابن بيتيسي Petesi ذكرهم أنه لا مكن قتل ستة من الكهنة بدون إبلاغ الوالي والملك، وقد أفلحت هذه الفكرة، وخشية من العواقب الوخيمة تم حملهم إلى منازلهم بالرغم من استغراق بيتيسي Petesi ثلاثة أشهر لاسترداد عافيته، ثم فر هارباً إلى العاصمة تحت جنح الليل في قارب معبأ بالأخشاب، وكان بخيوب Pkiop قد حاول الاجتماع بحضرة الوالي لمدة سبعة أشهر لكن بلا جدوي بالنسبة إلى بيتيس، فقد تعرف عليه سيمتوتفناختي Semtutefakhte الذي اقتاده شخصيًا إلى بلاط الوالي، وقد تم استدعاء المتآمرين أربعة مرات لكن بلا جدوي، وفي المرة الخامسة لم يجرؤوا على التخلف، وقد عوقب كل منهم بخمسين جلدة، وتم إلقاؤهم في غياهب السجون، ثم قدمت خمسة رواتب من المعبد كرشوة للقائم على تنفيذ الحكم حتى رق قلبه وتدخل لدى الوالي لإطلاق سراحهم لكن هـذه الهزيـة لم تفـل مـن عزيـة بيتيسي Petesi الذي قدم التماساً لتعديل مرتبه من المعبد حيث طالب أن يبلغ 6 أسهم من معبد آمون، ومن الستة عشر إلهاً لتيوزوي Teuzoi فقد كانت ممنوحة له فقط أثناء زيارة إلى سوريا برفقة الملك بساميتيكوس Psammetichus ، وقد أمره الوالي أن يكتب تاريخ القضية، ولكن تم إغراء بيتيس Petesi أن يقبل بدلاً منه خطاباً من أحموسي Ahmosi أحد أنبياء حورس، وفي رحلة عودته إلى موطنه علم بيتيسي أن منزله قد أُحرق ثم قدم التماساً مرة أخري إلى الوالي، وتم الأمر باستدعاء المتآمرين مرة أخري إلى البلاط، وقد تمت رشوة الرسول وذهب إينهارو Ienharou فقط إلى البلاط، وبالرغم من إنكاره علمه بحرق المنزل عوقب بالسجن إضافة إلى خمسين حلدة.

وقد نفد صبر أحموسي وطلب من بيتيس أن يجيبه ساخراً: «هـل ستبقي حتي الموت غارقاً في هذه الأمور؟»، ومن أجل تجنب القضايا التعويضية التي ألمح إليها أحموسي Ahmosi الذي لن تنتهي تصالح مع إينهارو Ienharou والذي أقسم بأن يسوي كل المسائل العالقة إذا أطلق سراحه، وكان من الطبيعي ألا يبر إينهارو بقسمه؛ لأنه في المرة الأخيرة أرسل بيتيس Petesi التماساً طويلاً مستشهداً بتاريخ عائلته الطويل مع نقوش تشير إلي عظمة أجداده ورفعة نسبه، وقد اتهم الكهنة بمحو هذه النقوش التي تمجد عائلته وتجديداً للقضايا السابقة، وسواء كسب هذه القضايا في النهاية أو خسرها، ليست لدينا أدني فكرة، وقد نشك في مدي قوة حجته وأحقيته في الحكم، ويرجع هذا الشك إلي عدم وجود حجة تقابله، ولكن تفيدنا هذه القصة بإعطاء فكرة عن حالة العدل في مصر القديمة ومدي الحاجة إلى إصلاح قانوني بها.

وبناءً علي أمر دارا (Darius) قام الكتبة بنسخ القانون، وكانوا يقومون بكتابته علي لفائف البردي حتي عام 503، ويرجع سبب استغراق هذا الأمر وقتا أطول في مصر عن الوقت المستغرق في بابل إلي عدم وجود قانون مماثل سابق في مصر يحتذي بكتابته مثلما كان الأمر بالنسبة لكتاب حمورايي Hammouabi في القانون، وفي هذا الوقت كانت تتم الكتابة القانونية فقط بناءً علي تكليفات ملكية، وقد استغرق إتمام العمل كله 18 عاماً، حيث انتهي في أواخر عام 495، وقد كتبت إحدي النسخ فقط علي لفائف البردي باللغة الآشورية (والتي تعرف الآن باللغة الآرامية الرسمية للمراسلات الرسمية في الإمبراطورية الأخمينية)، وكتبت نسخة أخري باللغة الديموطيقية، وبناءً علي ذلك اعتبر دارا (Darius) آخر الستة المشرعين العظام في القانون المصري.

ومن أجل تفسير هذه القوانين تقدم في هذا العهد الملكي مجموعة كبيرة من الوثائق التجارية، وإحدى هذه المجموعات الشيقة تتناول الأمور

الخاصة لحاملي الماء في الوادي وطريقة توزيع المساقي للنباتات والمزروعات، وعلي سبيل المثال كتب بشنيسي Pshnesi عقد زواج مع تيسينينهور Tesenenhor الذي أعطاه ثلاث قطع فضة من العملة السائدة كمهر، ولو كرهها وهجرها كزوجة يجب أن يعيد قطع الفضة وثلث ما يملك (لاحظ أن العروس حينئذ كانت تقدم المهر)، إضافة إلي ثلث عائد مصرف المياه الذي يشرف عليه، وقد جعل أخته رورو المهر)، إضافة إلي ثلث عائد مصرف المياه الذي يشرف عليه، وقد جعل أخته رورو Rouru شريكة للأطفال الذين قد يولدون، ثم اعترف الزوج بحقوق ابن للزوجة كانت قد أنجبته من زواج سابق.

وقد أعطي بشنيس زوجته نصف منزل خالٍ يقع في غرب طيبة بجانب قبر الملك ينوي بناءه، وبعد عامين نكتشف أنه لا يملكه، وكان من الواجب عليه شراؤه، وهناك أحد أفراد المجتمع يكتب إلي زوجته «لقد هجرتك كزوجة وانتقلت بعيداً عنك وليست لي أية حقوق عليكِ، وصرحت لكِ أن تتزوجي بأي شخص في أي مكان تذهبين إليه؛ ولذا لن أقف في طريقك إلي الأبد»، وفي إحدي الوثائق الأخري من هذا الأرشيف ما يتناول ديناً من الحبوب، وتنشأ عنه فائدة إذا لم يدفع قبل الحصاد، وهناك ضمان لهذا الدين وهو بيع الماشية والعبيد ومخازن الحبوب، وكذلك بيع مرتب العبد أو تبادل بالأرض الخاصة ثمار أراضٍ في حوزة معبد آمون في طبية.

وكانت أولي الوثائق المنسوبة إلي المستوطنة اليهودية من المرتزقة المتحدثة باللغة الآرامية ترجع إلي عام 495 وتشهد بالإصلاحات القانونية، وفيها تبادلت سيدتان الأرض مع ثالثة التي وهبت عطاءً بواسطة قضاة ملكيين وقائد الحامية، وكانت صيغة الضمان مدعمة بشهود ومكتوبة علي النحو التالي: «بناءً علي ما تقدم في المستقبل لن نستطيع أن نقاضيكِ بالتعويض في مسألة نصيبكِ، وأن نقول إننا لم نقدمها لكِ أو يطالبكِ أحد منا أو من أقاربنا، سواء كان أخاً أو أختاً،

ابنة أو ابناً قريباً أو غريباً فلن يقاضيكِ أحد، ومن سيقاضيكِ في مسألة نصيبكِ الذي منحناه لكِ سوف يلزم بدفع خمسة كاراش Karash ، ويكون نصيبه ملكاً لكِ»، وهنا أيضاً مكننا تتبع أثر إصلاحات دارا (Darius) المالية.

وهذه المستوطنة اليهودية بدريات بها النسخة الآرامية لسيرة دارا (Darius) الشخصية، وكانت بلا شك نسخة رسمية مرسلة لهم بناءً علي أوامر الملك دارا (Darius) بنفسه، وكان من الواضح الاعتزاز بها وحفظها، وتحمل هذه النسخة للاستخدام المتكرر؛ لأنه عند كتابتها تم عمل نسخة أخري بها فراغات نتيجة وجود هذه المواطن غير المقروءة الواضحة في الأصل.

#### إنشاءات في مصر:

اتبع دارا (Darius) مثال سابقيه في التمجيد بآلهة المصريين وكذلك معابدهم، وكانت منطقة الحمامات وهي أكبر محاجر الوادي قد استغلت، وكذلك المسار الصحراوي إلي البحر الأحمر قد أرسلت لها حملات بواسطة الحكام العظام في الماضي من أجل التنقيب عن أجود مواد البناء، وقد أضافوا الرسومات البارزة للنقوش عن أشكال الحيوانات التي كانت في هذه المناطق من قبل الرحالة في فترة ما قبل التاريخ، وبناءً علي أوامر دارا (Darius) تمت إعادة استكشاف هذه المحاجر، فقد استعان بها المعماري العظيم خنوميبري Khnumebre الذي عمل مع أبيه أحموس سانيث المعماري العظيم خنوميبري غام بتشغيل محاجر في العام الرابع عشر من حكم أماسيس Amose وكان مركزه تحت ملك محلي لصالحه؛ لأنه في عام 496- 492 كان في الموادي مرة أخري، وقد ارتفعت أسهمه وزادت ألقابه حتي وصل إلي مركز النبوة لآلهة مختلفة وقائد عام لإيـزيس Isis وآمـون Amon ومـوت Mut وخونصـو

Khonsu ، وينزعم هاربوكراتيس Harpocrates أن كثيراً من المعابد قد قام بترميمها هذا المعماري بنفسه.

وكانت الواحة في الجنوب آخذة في الازدهار كمركز للتجارة من خلال الاستخدام الحديث بالنسبة لأهل هذه المنطقة للجمل، وبنظام مستحدث للرى الذى كان مستخدماً لفترة طويلة في الهضبة الإيرانية، وهو ما يتوافق مع المناطق العاجلة، وكانت عاصمة الإقليم الصحراوي تسمي هيبت Hebt ، وكان بها معبد صغير لآمون، وفي عام 490 استبدله دارا (Darius) ببناء أكثر فخامـة مـن الحجـر الجيري، وقد تم تكريمه فيه كأحد محبى آمون وسيد مدينة هيبت Hebt ، وفي بناء المعبد اتبع دارا (Darius) طرق البناء المتعارف عليها في بابل، ولكن بـدلاً مـن المحراب الثلاثي كان يوجد واحد فقط يسمي قدس الأقداس، وقد تحولت من عاصمة بسيطة قائمة على صناعة البردي إلى عاصمة متميزة قائمة بذاتها، وقد انتشرت المباني الملحقة بالمعبد وعلى حوائطه الغائرة صور الملك وهو يقدم الهدايا لحشد من الأهالي بصحبة الآلهة حتحور Hathor ، وبالدعاء لآمون وكل الآلهة الأخرى مع وجود ترانيم بها عبارات من كتاب الموتى الفرعوني، وكانت كل الآلهة ينظر إليها باعتبارها تجليات لآمون، وهذا توضيح جيد لتطوير ديانة الوحدانية، وقد عمل دارا (Darius) أيضاً في بوسيريس Brsiris ، وترك بصمته على طرقات في مدينة الكاب Elkab كان من أحد المصنعين كمقدم هبات لمدينة إدفو Edfu في عام 507 وعام 504، وعلى أحد الأعمدة المنقوشة يوجد أحد الأشخاص في الرسم راكعاً أمام حورس Horus الذي كان على شكل الصقر، ويتوسل إليه أن يمنح الملك حياة طويلة مزدهرة.

الوالي المتمرد أريانديز Aryandes :

بالرغم من أن دارا (Darius) قد أظهر نفسه متلهفاً إلى التصالح مع

الكهنة، فإن قصة بيتيس Petesi تكفى لإظهار أن البلاط في الأقاليم لم يخلُ من الفساد، وكان الوالى نفسه متورطاً في ذلك، ويخبرنا هيرودوت (Herodotus) أن أرياند Aryandes قد حكم عليه بالموت كأحد المتمردين بالرغم من أن السبب الحقيقي لذلك كان أنه قد قلد دارا (Darius) في سك العملات؛ لأن سك العملات من قبل الملك كان يعرف بنقاء الذهب به؛ لذلك ظلت شهرة فضة الـوالي أريانـديز Aryandes قامَّة لفترة طويلة، وفي الحقيقة لم توجد عملات كثيرة في ذلك الوقت، وكل الدلائل توضح أن الوطنيين في مصر تحت الحكم الأخميني استمروا في عمل الصفقات والمعاملات التجارية تحت موازين محددة للفضة ولكن تباعاً.

وعلي المستوي الرسمى لسك العملة كانت تعتبر الفضة عمله مقبولة معدل 13: 1، وكانت قيمتها في مصر أعلى بكثير؛ ولذلك قيل إن الجرية الحقيقة لأريانديز Aryandes هي سك عملات رديئة، ونسخ مقلدة للعملة الملكية التي تحمل صورة الملك وبيعها لتحقيق مكاسب ضخمة من هذا التزوير، وهذا ما يعد خيانة عظمي.

وقد تم إعدام أريانديز Aryandes بين أعوام 492- 511، وفي هذا التاريخ كان فيرنداتيس Pherendates والياً، وبالنسبة له خضع كهنة خنوم Khnum وسيد مدينة يب Yeb ، وقدموا قامَّة بأسماء الكهنـة يـتم الاختيـار بيـنهم ليكونـوا رؤساء للمعابد المختلفة تبعاً للمرسوم الملكي لـدارا (Darius) الملك، وقـد رفضـت الأغلبية ذلك، حيث لاذ بعضهم بالفرار في أعقاب تعيينهم، بينما رفض الآخرون الانتقال لأنهم كانوا يقومون بالواجب نفسه في المواقع التي كانوا فيها.

النقوش الملكية:

وقد أقيمت حاضرة رائعة للحكم في صوصا، وأقام دارا (Darius) قصوراً لمستقره الدائم، وكان حريصاً على أن تكون مشيدة من الصخر القوي ذي التحمل الأكثر، وهو الذي يتيح تطويراً ذا صبغة فارسية أكثر في الاحتفالات، وقام دارا (Darius) بوضع حجر الأساس في الركن، وهو ما يمثل قاعدة البناء بوضع اثنين من الألواح المنقوشة بالذهب والفضة تبلغ 13 بوصة مربعة، ووضع بها آخر قائمة بالولايات الفارسية، ولم تتم زيادة الأعداد بها، لكن كانت هناك بعض التغييرات في الانتماءات، حيث انتمت أيونيا Ionia إلي سارديس Sardis ، ولكن «من كانوا يقعون وراء البحر» يكونون ولاية ثانية لأيونيا Ionia «الذين يحملون فوق رؤوسهم الدروع»؛ ولذلك أطلق عليهم ذوي القبعات من «الذين يحملون فوق رؤوسهم الدروع»؛ ولذلك أطلق عليهم ذوي القبعات من أملكها تمتد من سوجديانا Sogdiana إلي أثيوبيا، ومن الهند إلي سارديس Sardis التي وهبني إياها كبير الآلهة أهورا- مازدا»، ومن المهم أن دارا (Darius) لا يعتبر الإغريق جديرين حتى بذكره لهم.

ومع ذلك، فإن هؤلاء الإغريق يخبروننا عن عدد مرات زيارة دارا (Darius) لإكباتانا Ecbatana حتي تم التنقيب عن آثارها بطريقة جيدة، فإننا مازلنا نعتمد علي ما هو قائم من المعلومات المتوافرة، حيث إن الألواح الذهبية والفضية التي أنقذت في آخر لحظة من وعاء لصب المعدن، وهي تقدم سجلاً موازياً لما وضعه دارا (Darius) في حجر الأساس في بيرسيبوليس، وهناك دليل إضافي علي هذا البناء في عاصمة ميديا Mede ، حيث تشير إلي عمل دارا (Darius) بواسطة أحد أحفاده في أحد النقوش التي وجدت هناك والتي أُقيمت عالياً فوق المدينة علي أحد المنحدرات التي لا تبعد كثيراً عن الطريق القديم لبابل، حيث أمر دارا (Darius) بنقش اسمه على الحجر.

وعلاوة على ذلك فقد أمر بصقل الصخور التي تقع على المرتفع المطل على بحيرة فان Van من الشرق، حيث ترك الملوك الأوائل من الماليان Hallian سجلات رائعة منقوشة بلغتهم الوطنية من الكتابة

المخروطية، وعند موته لم يتم عمل نقش كتاباته؛ ولذلك قام ابنه الوفي بتصحيح الوضع، وأمر باستمرار هذا العمل، ويذكر كسركسيس (Xerxes) أيضاً أن والده قد قام بإقامة العديد من الصروح الجميلة الفاخرة كما توضح هذه النقوش، كما أن الكتاب الإغريقي يضيف قوائم بالقصور والصروح التي قام بإنشائها عند جاباي Gabae ، وهي مدينة أصفهان الحديثة، وعند تاوسي Taoce على الساحل الفارسي عند حدود كارمانيا Carmania ، ولكن لم توجد آثار لهذه القصور.

استعدادات للحرب على الإغريق:

وفي الوقت نفسه، تسارعت خطي الاستعدادات للحرب علي الإغريق كما اعتقد دارا (Darius) أن موقعة ماراثون Marathon كانت انتكاسة مؤقتة، مما يتطلب سياسة ناجحة للتقدم الثابت المستمر علي الجبهة، وكل ما كان مطلوباً باعتقاده كان جيشاً ضخماً تحت قيادة جيدة، وعندما يتم سحق المدن الباقية سوف يتم دمج كل العالم الذي سيطر عليه الإغريق في الإمبراطورية الفارسية؛ لأن قادته قد فشلوا بطريقة مأساوية في عقاب أهل أثينا المناوئين، فقد قرر دارا (Darius) أن يقود الهجوم الانتقامي بنفسه، وفي الفترة القصيرة التي كانت متبقية أمامه، أسرع دارا (Darius) في بناء التماثيل علي الجهة الشمالية من عاصمته، وكذلك في وسطها، وفي الجبهة الشرقية، وفي الوقت نفسه كان يقوم بإكمال قصوره.

ولا توجد لدي كسركسيس (Xerxes) أية مشكلة في ارتقائه العرش، حيث كان ملتزماً به كولي للعهد منذ عام 498، وكان ممثلاً بدون ذكر اسمه في رسومات بيرسيبوليس، وقد حان الوقت الآن للاعتراف الكامل، وعلي عضائد أبواب القصر الأوسط أمام صورة أبيه كان كسركسيس (Xerxes) عثل صورة الملك، حيث كان يرتدي الزي المعروف للملك

نفسه، مما يخالفه فقط في النقوش التي كتبت علي عباءته الملكية «كسركسيس (Xerxes) ابن دارا (Darius) الملك الخميني».

وقد تطلبت الاستعدادات لحرب الإغريق ضرائب إضافية، وفي شهر يونيو عام 486 أبلغ أحد البابليين أن شاتاماكسو Shatamaksu دفع رسوماً جديدة علي شحنة الشعير والقمح والخردل التي يقدمها في المخازن عند إحدي القنوات المؤدية إلى بابل.

ثورة مصر وموت دارا (Darius):

عند دفن عجل أبيس رجا في عام 488 قام القائد أحموس عند دفن عجل أبيس رجا في عام 488 قام القائد أحموس (أماسيس Amasis) بأداء طقوس الولاء في معبده، ثم اصطحب رماة الأسهم وأفضل جنوده إلي مكانه المختار، وقد قضي الليلة بدون نوم وفي حالة ترقب، حيث كان يتملكه الطموح إلي فعل شيء غير عادي، فقد وضع الاحترام للآلهة في قلوب الناس، بالإضافة إلي احترام الأجانب الذين كانوا في مصر، وقد أرسل الرسل لحكام المدن في الوجه البحري والقبلى (مصر العليا)، وقد قدموا هدايا للقاعة المقدسة.

ومع هذه الهبات، فقد زعم المصريون أن بيرسيبوليس وصوصا وإكباتانا Ecbatana قد أُقيمت من استغلال الثروات المصرية، وفي أواخر عام 486 كان المخصص أنتياواهي Antiyawahy يعمل في محاجر الحمامات، لكن في أكتوبر في الخامس من هذا العام نفسه كتب خنوميماخيت Khenumemakhet إلي فيريداتيس Pherendates خطاباً قويًّا يأمره فيه أن يقبض علي أرتابانوس فيريداتيس Artabanus الوالي الفارسي للحامية اليهودية، ويذهب عن طريق سفينة إلي النوبة لتأمين الحبوب، ثم أمر أرتابانوس Artabanus البحارة أن يفرغوا الحبوب علي الشاطئ؛ ولذلك احتج المصريون عند الوالي بأن يأمر أرتابانوس أن يحرس السفينة ويؤمن الحبوب، وأن تفرغ على الضفة بالقوارب بأسرع ما يمكن، وإذا لم يتم

عمل الاحتياطات سوف يقوم المتمردون بسرقة الحبوب، فقد كانوا يعسكرون مقابل السفينة، وأصبحوا من الوقاحة لدرجة أنهم قد أظهروا أنفسهم في وضح النهار.

وبهذه النذر المشئومة تقف السجلات والوثائق المصرية، وفي الشهر المقبل ثارت مصر من أجل الضرائب الجديدة التي تثبت مبالغتها وزيادة آثارها على أهل هذه البلاد، وسوء حالتهم إلى درجة الثورة، وقد مات دارا (Darius) نفسه في نوفمبر من عام 486، حيث كان قد بلغ عامه الرابع والستين، وامتدت فترة حكمه 36 عاماً، وقد ابتسمت الأقدار مرة أخري للإغريق الأوروبيين، حيث منحتهم فترة من الراحة غير المتوقعة.

وفي وقت سابق لموت دارا (Darius) كان قد أعد مقبرة له في الطرف الشمالي من السهول التي بني في شرقها عاصمته الجديدة، وكان دارا (Darius) مدفوناً في موضع غير عميق يهب باتجاه الجنوب الغربي، وكان القبر يمثل مرتفعاً مستقيماً، وقد تمت الاستفادة به بواسطة أحد الملوك الإيلاميين كموضع لرسم بارز، وقد أعد دارا (Darius) شاهدا للقبر من الطمي، وكان القبر يشبه معبداً لعبدة النار مثل الذي كان معداً لقورش Cyrus في بارساجاردا Parsagarda .

ولسبب ما تخلي دارا (Darius) عن شكل القبر الذي استخدمه قورش ولسبب ما تخلي مقبرة صخرية شرق معبد النار، وحفر قبراً له في مرتفع صخري، وكانت مقدمته في شكل إغريقي يبلغ 60 قدماً عرضاً وسبعين قدماً ارتفاعاً، وقد كانت علي شكل سقيفة في القصر وفي طرفها كانت أعمدة حاملة، وضعت بينها أربعة أعمدة دقيقة علي حجر ناري، وفوقه نحتت ثيران راكعة ممسكة بالألواح الخشبية الحاملة للسقف، ثم أربعة ألواح خشبية عرضية، والثالث منها كانت به نقوش وزينة، وكان الباب مكوناً من ثلاثة ألواح عرضية في الجانب، وفي قمته كانت هناك طبقات من الريش، ولكن كانت الفتحة غير مصقولة وذات ارتفاع منخفض يبلغ

خمسي ارتفاع الممر، ولا تعطي شعوراً بالراحة للزائرين، كما كان مقصوداً من بنائه، ولدينا شك في أن هذا البناء كان قبراً غير حقيقي أُعد للتمويه وللحفاظ علي القبر الأصلى.

وعلي الطرف العلوي نُقش عرش منحوت بدقة يمسكه ثلاثون ممثلاً للإمبراطورية «إذا فكرت الآن» - يقول هذا في نقوش قبره - «كم عدد الأراضي التي تولي دارا (Darius) حكمها؟ انظر إلي ممثلي حملة العرش فسوف تعرف، وسوف تدرك أن الرمح الفارسي قد انطلق بعيداً، وسوف تعرف أن القدم الفارسية قد تعدت فارس»، وذات مرة كان كل ممثل للإمبراطورية محدداً واليوم يوجد القليل منها لا يزال محفوظاً، ولكن يمكن الآن تحديد أهل فارس وميديا Mdede وإيلام والآشورين ورجل من مكة.

وفوق العرش وضع مشهد لتقديم القربان، وعلي اليسار علي أعلي ثلاث درجات من السلم وقف دارا (Darius) يرتدي ملابس ملكية كاملة، ويمسك بيده اليسري القوس، واليد اليمني التي كانت مرفوعة كانت ذات راحة مفتوحة، وفي حالة توسل، وعلي اليمين فوق الثلاث عتبات كانت النار المقدسة علي مذبح النار وفوق المشهد يطير أهورا- مازدا، وعلي جانبه علي مذبح النار كان القمر اللاحق يحتضن القمر السابق، أي كان البدر يعانق الهلال.

وكان هناك اثنا عشر قائداً من كبار القواد في صفوف ثلاثية على كل درجة فوق بعضهم، مما يساعد في إظهار الاحتفالية والطقوس، وكان كل منهم يرتدي الزي نفسه ما عدا أحدهم، وكان زيهم يقارب الزي الملكي، وعلى أحد الجوانب مد ستة من الضباط غير المسلحين اليد اليمني رمزاً للخضوع، وكانت الذراع الأخري ملتصقة بالجانب، وعلى الناحية الأخري كان كل من ضباط الجيش يمسك رمحاً بيده، وكان قائد إحدي

المجموعات الثلاث يسمي جوبرياس Gobryas ، وهو حامل الرمح الملكي، وكان القائد الآخر (أسباثينيز Aspathines) هو حامل الفأس الحربية الملكية، وهو الذي يمسك غطاء القوس للملك دارا (Darius) .

وكان يقود الباب المنخفض في الوسط إلي غرفة الزمن، وداخلها تغوص أربعة من الكوات في الصخر، وكل منها تحتوي علي ثلاثة توابيت ضخمة معدة لدارا (Darius) ، وأقرب ثلاث أفراد من أسرته، ولكن لا يوجد نقش إضافي يخبرنا عن أي من التوابيت التي كانت تضمن في طياتها جثة الملك العظيم.

## الفصل السابع عشر

## الملك العظيم وجيوشه

يعتبر كسركسيس (586 -456) (Xerxes) من الناحية التاريخية التقليدية أحد الملوك الضعفاء الذين سيطر عليهم المخصيون، ودائماً ما يذكر بشنه هجوماً فاشلاً علي الإغريق في أوروبا، وفي الوقت نفسه، فإن المصادر الشرقية تصوره كشخصية مختلفة، وعند اعتلائه العرش كان في ريعان شبابه، حيث كان يبلغ الخامسة والثلاثين من العمر بعد أن تم تدريبه حتي يكون وارثاً للعرش لسنوات عديدة وبالإدارة الحازمة ونائباً مشاركاً للملك في بابل، وبناءً علي ذلك فقط شهد عهده تغييرات إدارية وتنظيمية هائلة، ومع أن دارا (Darius) قد استعمل حقبته الأخمينية بناءً علي هذا القانون، فإن كسركسيس (Xerxes) ينسب إليه هذا القانون.

وفي مقابل فشله العسكري في أوروبا الذي لم يكن بالغاً لرعاياه كما هو في نظر الأجيال التالية، نريد أن نضع سلسلة كاملة من الانتصارات التي حققها بما فيها استعادته السابقة للسيطرة علي اثنين من أغني الولايات وأكثرها ازدحاماً بالسكان، وتحضراً داخل إمبراطوريته الشاسعة، وساعدته للسيطرة علي معظم الإغريق، وفي مجال الثقافة، فإن هذه الصورة الباهرة لإنجازاته تشبه إنجازاته العسكرية ومع أن المهندسين المعماريين في عهد والده قد وضعوا الأثاث للبناء العملاق الفاخر في العاصمة الجديدة بارسا Parsa ، فالفضل يرجع إلي كسركسيس (Xerxes) لقيامه باستكمال المباني

العظيمة، وشروعه في بناء إضافي، وتحت توجيهه وإشرافه تم تغيير الخطة البنائية في عدة جوانب جوهرية، ويرجع إليه وحده الفضل في الرسومات المنحوته البارزة الرائعة التي جعلت عمل النحاتين في عهد والده يبدو بدائيًّا نوعاً ما، فلطالما أعجبنا بالأعمال الفنية في مدينة بريسيبوليس، وهذا كان عمل الابن وليس قوة الإمبراطورية التي لا تختلف عن سابقيه القدماء.

ارتقاء كسركسيس (Xerxes) للعرش:

إن أولي الواجبات الضرورية للملك الجديد كانت إتمام قصره والده في صوصا، حيث كانت الأعمدة ما زالت لم تنحت بعد، وكذلك قاعدة من الرخام النقي تحمل نقوشه وسجل أعماله كان قد حل موعد إتمامها في أوائل عام 483، وهذا يتضح من وثيقة اكتشفت بمحل إقامته القديم في بابل العاصمة السابقة، ثم عاد إلي مدينته التي يعشقها بيرسيبوليس، وعندما اقترب توليه للعرش أعد كسركسيس (Xerxes) نقشاً يخلد حكمه الجديد، وقد سار في كتابه في أولي فقراته علي خطي أبيه «إن الإله العظيم أهورا- مازدا هو الذي خلق الأرض، والذي خلق الإنسان، والذي وهب له السعادة والسلام، هو الذي أعطي كسركسيس (Xerxes) الملك ملكه علي ليثرين، وبسط سلطانة في الإمبراطورية الشاسعة» «إلي كسركسيس (Xerxes) الملك العظيم، وملك الملوك، وملك الأراضين بما فيها من بشر، وملك لهذه الأرض الواسعة الشاسعة ابن دارا (Darius) الملك الأخميني الفارسي ابن الفارسي الآري ابن الجنس الآري» يقول كسركسيس (Xerxes) : «الملك بفضل أهورا- مازدا هذه هي الأرض

على النحت البارز الموضوع على قبر أبيه فهو أول من مثل المملكة في حمل العرش الملكي، بالرغم من أن النقش يستبعد بارسا من قائمة

الولايات التابعة فهو هنا يقتدي بأبيه «لقد حكمتهم وقدموا لي جزية، وفعلوا ما أمرتهم به والتزموا بقانونه الذي وحدهم تحت ولايته».

وتبين القائمة التقدم الذي أحرزة في الحدود الشمالية الشرقية حتى وصوله إلى Amyrgaean أميرجيان و Sacea ساسيًّا التي أضافها أكوادية ثالثة للبدو الشرقيين، بالإضافة إلى Dahae داهي و Adaufak أكوفاكا الذين يسكنهم الجبليون، ولا بد أنها تقع الآن شمال كابول في أفغانستان الحديثة.

«يقول كسركسيس (Xerxes) الملك عندما توليت العرش كان من بين الولايات التي سيطرت عليها إحدي الولايات غير المستقلة، ثم أعانني أهورا- مازدا، وبفضل أهورا- مازدا استقرت لي الأرض وسارت في ركب سابقتها».

تلك الأرض غير المستقرة كانت باكترا Bactria ، فعند ارتقاء كسركسيس (Xerxes) العرش فإن أخاه قد استقل بهذه الولاية، وسعي إلي طلب الملك، حيث تغلب عليه ما وعده به أبوه أن يكون التالي في حق الملك الجديد، وقد وضع أريامينيس Ariamenes التاج علي رأس الملك الجديد، وبالتالي ظل موالياً كقائد للأسطول العظيم، وقد مات ميتة الأبطال في معركة سالاميس.

ويواصل كسركسيس (Xerxes) روايته، «وداخل هذه الأرض كان هناك مكان يعبر فيه الشياطين، وبعد ذلك وبفضل أهورا- مازدا سحقت هذه الجماعة من الشياطين وأعلنت: لن توجد بعد اليوم عبادة للشياطين كما كان سابقاً، فأنا أعبد أهورا- مازدا والمقدسة آرتا Arta »، ويتضح من هذا أن الأرض المشار إليها هي حدود إيران، حيث لم تعترف هذه المنطقة بعبادة أهورا- مازدا، وتشير كلمة عباد الشياطين إلي طائقة ميئة، داها التي لم تكن قهرت قبل ذلك الوقت «وكان هناك أمر كان قد تم بطريقة سيئة،

ولكني أصلحته، وذلك بفضل أهورا- مازدا الذي عاونني حتى أديت عملي». الإصلاح الدينى:

يحث كسركسيس (Xerxes) من يخلفه علي أن يؤمن بدينه الشخصي مع تأكيده علي عبادة المقدسة آرتا Arta: «أنت يا من سترث الملك لو كنت تفكر «أتمني أن أسعد في حياتي وأكون مباركاً في موتي» يجب أن تحترم القانون الذي أسسه أهورا- مازدا هو ما قدمه أبوه «أعيد أهورا- مازدا والمقدسة آرتا الذي سيحترم القانون المقدس الذي أسسه أهورا- مازدا والمقدسة آرتا Arta سوف يحيا حياة طيبة ويموت ميتة مباركة»، ومن أجل تأكيد هذا الاعتقاد لابنه وخليفته أطلق كسركسيس (Xerxes) علي ولي العهد لقب Artaxerxes أرتاكسركسيس، وهو يعنى مملكة آرتا.

وهكذا يعني كسركسيس (Xerxes) أنه قام بإصلاح آخر، فهو يؤكد علي عبادة آرتا الذي يعني الحق والاستقامة في فكر مجتمع Zoroastrian زورواستريان كما يوضح لنا أن الشياطين لم تعد تكتسب مكانة الآلهة كما كانت سابقاً بالنسبة للآريين، إن الأغلبية ممن يعبدونها قد هبطوا إلي عبادة الشياطين مع أن بعض هذه الملل الدينية لم تختفِ تماماً في الدين الرسمي، كما أوضح ذلك هيرودوت (Herodotus) في الجيل التالي زينوفون (Xenophon) وستيسياس Ctesias في عهد أرتاكسركسيس الجيل التالي زينوفون (Artaxerxes) وستيسيات مهمة، حيث صاحبت هذا الإصلاح طقوس معينة فيما يسمي يانسا السباعية مع المحافظة علي ثروات معينة في لهجة شعرية تجمع كل الأديان والملل التي تعترف بها الدولة المعاصرة، وقد كرم كل من دارا (Darius) وكسركسيس (Xerxes) وأهورا- مازدا الذي خلق الملك، والحق، والاستقامة، وخلق الماء، والنباتات الطبية، والأرض، وكل ما هو خبر بقوته وعظمته المطلقة

وأوغاله الفاضلة، وسوف يعبدون معه أقدس الأسماء المنحدرة من أهورا إلي مازدا، إن أرواح الرجال والنساء المؤمنين بالحق والاستقامة سوف يمتلكون الفكر الصحيح، وفي الفكر والملك العظيم، والحياة الصالحة، والثواب الكريم، والدين الصحيح، وفي الفكر الديني القديم أصبحت هذه الصفات المقدسة علامات مجردة لقوة مطلقة واحدة، وعلي العكس ظلت بعض الطوائف محتفظة بآلهتها الخاصة، وتكون ملة خاصة بها، ومع وجود عبادة الطبيعة القديمة، وهذه هي إحدي الصلوات التي اكتشفت لنقش: «نحن نعيد هذه الأرض التي تحملنا وتحمل زوجاتنا وأهورالمازدا المتفوق بالحق والاستقامة، ومن خلال الحماسة الدينية والفاعلية والاستقلالية وإخلاصهم للدين فيتم معهم الثواب العظيم وإجابة الدعاء مع السمعة الطيبة والرفاهية، كما تعبد الماء المتدفق والمتوحد الذي ينبع من أهورا الذي يقوم بالأفعال الخيرة، أنت يا من تخوض في الماء ومن يجيد السباحة كما يعيد الإستحمام اعلم أن بفضل آهورا أتت هذه المياه هبة منها للعالمين».

«وبتلك الأسماء التي منحها إياك أهورا- مازدا الذي لا يعطي إلا الخير قد خلقك، ونحن نعبده كغيرنا، ونتوسل إلي فضله، ونتقرب إليه بالطاعة، ونحمده، وأنتي أيتها المياه التي تحمل النساء أبناءنا مثلما تحمل الأبقار الألبان، وأنت يا أهورا- مازدا يا من تعتني بالفقراء، أيها البهي الذي يطعم الجميع، اهبط بأرضنا مانحاً العون ذا اليد السخية كما تدعم البائسين بالمعونة الدائمة، كما تفعل الأم المانحة للحياة».

وبدلاً من كونه متعالياً عابساً، نلمح هذا الأسلوب سابق التأثر بالشرق، حيث أن ملك الملوك له جناح خاص للحريم ملئ بالأمهات القريبات من الآلهة.

إن المعبود «روح الثور» ليس خاضعاً لأهورا- مازدا فهو ما زال معبوداً مستقلاً، وتصحبه أرواح الحيوانات المنزلية (التي يقر الإنسان

بحاجته لعونها)، وحتي أرواح الحيوانات البرية تلك التي يتغني بها المنشدون كما يتغنون بأرواح القديسين الذين ينتصرون في الصراع الخالد بين الخير والشر وفي هذا يقول: «أيتها النار التي يقدسك الجميع، كوني له وحده، وبالنار نتوجه ونتقرب لك يا أهورا- مازدا وبروحك المقدسة لمن تعد له عذابك أن تنعم عليه بقربه منك، وأن تتغمده بالسعادة، وأن تنجيه من المحن أيتها الروح المقدسة التي تنعم علينا أي اسم من أسمائك أكثر رحمة يا نار أهورا- مازدا نتقرب به إليك بالفكر السديد والفعل القويم نتقرب إليك».

ومن خلال هذا التضرع المسي يانسا Yansa فقد تحت مراجعتها تملقاً للملك حتي يتناسب مع الشرعية الجديدة، ولكن لم يؤمن أحد بدرجة صادقة بهذا الرسول الذي يدعو لهذه العبادة لهذه الدرجة التي تبدو في التملق الآتي: «وهكذا نفضي لك بكل ما نرغبه يا أجمل الأجسام كافة، بأنوارك السماوية، وفي أعلي العلياء أيها الشمس الإله»، وبرغم تعدد الآلهة وعبادة الشمس كان ميثرا Mithra معترفاً به رسميًّا حتي عهد أرتاكسركسيس (Artaxerxes) الثاني.

#### استعادة مصر:

ما زال من الواجب علي الملك أن يسترد مصر؛ لأنه غالباً ما كانت تنشب الثورات علي ضفاف النيل، ما يؤدي إلي اضطرابات اليهود في أورشليم- القدس، وهناك شك في كون الثورات عامة، وقد استغلت الشعوب الخاضعة الموقف وأصبحت أكثر عدوانية علي المستوطنين الفرس الجدد نتيجة لظروف اعتلاء كسركسيس (Xerxes) للعرض حديثاً بعد فترة قصيرة، وكان ذلك في الأول من ديسمبر عام 486، واستمرت الثورة حتي الخامس من أبريل 485، حيث أرسل له خطاباً يتهمه فيه سكان فلسطين الجدد وخاصة القدس بإثارة الاضطرابات، ومن هنا نستنتج

تفاصيل الاتهام الذي لم يؤثر على حالة الملك ومكانته، حيث إنه قبل نهاية العام التالى كان كسركسيس (Xerxes) في فلسطين يشق طريقه إلى وادي النيل.

وقد تم استرداد مصر يوم التاسع من يناير عام 484، حيث قام الجيش الفارسي بالاستيلاء علي مضيق الحمامات ومنطقة أتياواهي Atiyurahy حتي أريورتا Ariurta ، وتثبت كمية الآثار المبينة من قبل الفرس بسط السلطان الإمبراطوري بها، ولكن تمت مصادرة الممتلكات المصرية بما فيها المعابد الأثرية كما أسيئت معاملة المصريين، وقد لقي Pherendutes فيرينداتيس مصرعه في إخماد هذه الثورة، ومن أجل ذلك كلف كسركسيس (Xerxes) أخاه أخاميننوس مصرى مصرى مصرى مصرى المحكم مصر.

وفي الماضي، قام الملوك الفرس بمغازلة والتودد إلي الثقافات القديمة لشعوب المستعمرة بوضع ملوك من أهل هذه الأقطار علي رأس حكم هذه الولايات، لكن كان كسركسيس (Xerxes) الوحيد الذي خالف هذه القاعدة في مصر بوجه خاص لعدم تكرار القيام بثورات، والآن سوف نري مدي نجاحه في هذا التغيير المهم في عهده: «بفضل كرم دارا (Darius) كان في مقدور كهنة أبيس أن يعدوا تابوتاً حجريًّا ضخماً من الجرانيت ذي روعة تفوق الوصف للثور الذي يعبدونه، وقد اكتشف عام 488، وقد تم تلميع السطح إلي درجة البريق الذي يشبه الزجاج، وقد كان الغطاء بدون نقش، وعلي الجانبين وجدت الحليات أو النتوء المستدير، وكذلك براويز محيطة بكل الجوانب، وعلي أحد أطرافه، وفي الطرف المقابل يوجد رسم بارز عمثل منزلاً موصد الأبواب، لكن النقوش المكتوبة كانت رديئة النحت، وربا يرجع ذلك إلي صلابة الجرانيت، وتحتوي هذه النقوش علي بعض الطقوس يرجع ذلك إلى صلابة الجرانيت، وتحتوي هذه النقوش علي بعض الطقوس المعتادة، ومقتطفات مأخوذة من النصوص «يا أبيس، يا أوزوريس سوف يساندك قائمة بعد مضي ألفي عام، وفي هذه النصوص «يا أبيس، يا أوزوريس سوف يساندك

أحد، سوف يساندك أخٌ لك، والذي سيكون من الخالدين، كما أنك ستكون خالداً، ولن تشهد الموت، بل تبقي في السرمدية يا أبيس يا أوزوريس! سوف يسرع حورس لنجدتك بقلب الآلهة، فلا تبتئس، سوف يعطيك حورس عينه الحارسة التي ستقوم بها بحمل التاج الذي ترتديه أمام الآلهة التسعة، يا أبيس أوزوريس سوف يفتح حورس لك عينيك، حيث تبصر بها، ويطير بك إلي السماء لتكون في معية الآلهة، سوف يمكنك حورس من الإحاطة بكل الآلهة بيديك هاتين، حيث وجد فيك حورس والده، فهو لن يخذلك، ولن يفلتك، حيث تحوم كالنحلة المقدسة، قف من موتك لحورس، من أجل أن يخلقك روحاً تصعد إلي السماء، وهناك يا أبيس أوزوريس سوف تتمثل بشكلك المعهود، وتعيد لك الآلهة وجهك».

وعندما كان التابوت في طور الانتهاء، كان حكم دارا (Darius) يقترب كذلك من نهايته، وهكذا سوف يموت تاركاً فراغاً في النقش لكتابة اسم من يخلفونه في الملك في هذا الفراغ، وقد تم إخماد الثورة المصرية، ورفض كسركسيس (Xerxes) أن يتكيف مع الطقوس المصرية المعتادة وانتقاماً منه، عند موت الثور المقدس قام كسركسيس (Xerxes) بدفنه في هذا التابوت بدون مراسم فرعونية، مما أغضب الكهنة المصريين؛ لذلك تناسوا كتابة اسم الملك الجديد في الفراغ الذي كان معداً لذلك في عهد أبيه للملك الجديد.

## أفول نجم بابل:

على عكس مصر كانت بابل معروفة بولائها، حيث قبلت كسركسيس (Xerxes) كولي للعهد لأبيه الملك دارا (Darius) الذي عرفوه لمدة طويلة، فلم يمضِ أقل من شهر بين موت الأب وتولي الابن الملك حتى وجدت أول وثيقة تحمل اسم الملك الجديد كسركسيس (Xerxes) في

الأول من ديسمبر عام 486، وفي البداية كان الكتبة الوطنيون مسموحاً لهم أن يبدأوا بالطريقة الرسمية «ملك بابل، ملك الأراضين»، وفور توليه الملك، قام كسركسيس (Xerxes) بزيارة بابل مرة أخري والدخول إلي معبد بيليتانيس كسركسيس (Blatanes) وهو يسمي الآن - كما نفهم- معبد ماردوخ، وفي طريق العودة حدث خطب ما، مما أدي إلي إعطائه أوامر بإيقاف التغيير الذي تم في المراسم، وغير اللقب الذي كان يطلق عليه من «ملك بارسا ومادا Parsa & Mada إلي ملك بابل، ملك الأراضين»، ولدينا شك في هجاء حروف هاتين المدينتين، وإذا كانت هذه الكلمات تصف ولايات أم مدناً قديمة، ولكن لاشك لدينا أنه قد تهت إجراءات عقابية صاحبت التغير في الطقوس المشار إليها سابقاً، وهذا وحده أثبت بزوغ فجر جديد، وتبني سياسة خاصة بالملك الجديد، وربا تدل إضافة هذه البلاد إلي لقبه «ملك بابل وبارسا وميدا» إلي استقلالية هذه البلاد إلى درجة معينة.

وبينما كان كسركسيس (Xerxes) في مدينة إكباتانا Ecbatana وصلت إليه أخبار تفيد بقيام بابل بالثورة وقتل عامله عليها الحاكم زوبيروس Zopyrus ، وقد قاد الثورة رجل يدعي بيلشماني Belshmmani مطلقاً علي نفسه «ملك بابل»، وذلك في الفترة الموضحة بالجداول المأخوذة من ديلابات Dilabat وبورسيبا وذلك في الفترة الموضحة بالجداول المأخوذة من ديلابات Borsippa وهي من العاشر إلي التاسع والعشرين من أغسطس عام 482، وبحلول الثاني والعشرين من سبتمبر كان قد تم إخماد هذه الثورة بواسطة شاماشي إيريبا الثاني والعشرين من سبتمبر كان قد تم إخماد هذه الثورة بواسطة شاماشي إيريبا الثاني والعشرين من سبتمبر كان قد تم إخماد هذه الثورة بواسط ومادا وكل الأراضين».

ولحسن حظ كسركسيس (Xerxes) كان زوج أخته - وهو في الوقت نفسه أعظم قواد الإمبراطورية- ميجابيزوس Megabyzus قريباً من الملك، فقام باستدعائه في الحال، وكذلك تمت استعادة المدينة في الحال، وقد

حل مجدينة بابل عقاب شديد، حيث تمت إزالة الحصون المنيعة التي كانت بها، كما دمرت الهياكل البابلية الهرمية متعددة الطوابق، وتم دك جميع المعابد بالمدينة، كما تم صهر تمثال بيل ماردوخ Marduk Bel الذي يبلغ طوله 18 قدماً ويزن 800 رطلاً من الذهب الخالص وتحويله إلي سبائك ذهبية، وقد أعدم الكاهن الذي عارض تدنيس المعابد، وبإزالة التمثال السابق لم يبقَ لأي فرد في المدينة حق ادعاء الملك، حيث كان من تقاليدها أن من يمسك بيد بيل Bel في مستهل السنة الجديدة يكون له حق طلب الملك، وقد صودرت ضياغ (حقول ومزارع) كبار التجار والمواطنين، ووزعت علي الفرس، وهكذا نهبت بابل تماماً، حتي إنه لم تنجُ إلا تسعة من اللوحات المبينة لمعالم هذه الحقبة في عهد قورش (Cyrus) ، وكذلك انفصلت سوريا عن بابل واعتبرت ولاية فارسية مستقلة، أما بابل فقد فقدت هويتها باندماجها مع آسيريا Asyria ، ووقعت تحت طائلة الضرائب الفادحة.

ولم توجد أية نقوش رسمية مكتوبة في بابل - كما هـ و الحـال في مصر - أثناء هذه الفترة من الحكم، والسند الوحيد لـ دينا هـ و خـتم ثلاثي اللغـة موجـ ود عـلي صكوك ملكية ومنقوش علي أوانٍ رائعة من المرمر المصري الفاخر، مما يتاح قراءتـ ه بكل اللغات السائدة حينئذٍ، ونصه هو: «كسركسيس (Xerxes) الملك العظيم ...». دفتر أحوال (يوميات) الجيش الفارسي:

أدي قمع الثورات والتمرد إلي زيادة القوة المكتسبة للجيش الفارسي التي أسسها دارا (Darius) ، وقد أفرد هيرودوت (Herodotus) في كتاباته مقتطفات من دفاتر أحوال وسجلات رسمية للجيش الفارسي، وقد حصل عليها من مصدر فارسي ربا يعود إلي زوبيروس Zopyrus حفيد أحد قواد الجيش، وهذه المصداقية للمصدر تدعونا إلى الدراسة

المفصلة ليس فقط من أجل إلقاء الضوء علي الشؤون العسكرية، بل من أجل المقارنة بينها وبين البيانات المستخلصة من اللوحات المنحوتة الموجودة في بيرسيبوليس، والتي تخلد أحوال الشعوب الخاضعة في مستهل احتفالات العام الجديد، وإضافة إلي هذا، تمدنا هذه السجلات بمعلومات لا تقدر بثمن عن جغرافية التوزيع العرقي لهذه الإمبراطورية المترامية الأطراف.

#### الخالدون:

تتكون نواة الجيش من الفرس أنفسهم؛ لأنهم مع عدم دفعهم للجزية، فإنهم يدفعون ضريبة المدم، وعلي رأس هذا الجيش يوجد القائد العام، وهو يلي هيدرانيس Hydarnes مباشرة في التسلسل القيادي، وكان القائد العام - وهو ابن هيدرانيس فيما سبق حارساً شخصيًّا متميزاً، وهو يرأس فصيلة «الخالدين» الذين يرجع اسمهم إلي ثبات عددهم وهو 10 آلاف، وهناك البديل الجاهز دامًاً لأي نقص في هذا العدد بالمرض أو الموت والقتل، وهم يتميزون بالزي العسكري المبهر الذي تعلوه الشارات الذهبية، بل ومسموح لهم باصطحاب خدمهم والمحظيات من النساء في عربات خاصة، ومع وجود الطعام المتميز المحمول علي الجمال والمطايا الأخري.

وبالإضافة إلى العنصر الفارسي، يوجد بالعشرة آلاف الخالدين جنسيات من الميديين Medes والإيلاميين Elametes ، وهناك في صوصا رسومات مصقولة وملونة تخلد وجود هذه الجنسيات، ففي هذه الرسومات نجد من هو داكن البشرة، والأسود، وكل الأجناس، ولكنهم يتوحدون في الزي العسكري والتسليح، وهذا الرأس عار والشعر مربوط بإحكام بحبل من اللباد الأخضر المجدول، واللحية قصيرة ومشذبة، كما لو كانت جزءاً من العنق، مع ارتداء الحلق (القرط) الذهبي، وهناك في

الصورة يقف كل جندي في وضع مشدود (انتباه) عسكري، وفي كل يد تتدلي أساور ذهبية، وهو يمسك بالرمح المصنوع من الأخشاب الصلبة، وبه نصل فضي، ويد فضية بشكل هُرة الرمان، ووضعها على أعلى القدم يثبت انتماءهم إلى العشرة آلاف الخالدين، وعلى الكتف اليسري، هناك الكنانة المجهزة بالسهام، وعلى الـذراع اليسري يوجد القوس، وهناك حبل مزين يغطى الجسم كله من الرقبة إلى الرسغين إلى الكعبين، بالإضافة إلى الحذاء الجلدي محكم الربط، وبخلاف هذا الزي العسكري من الكنانة والحبل والحذاء والجلد، هناك فوضي في باقى عناصر هذا الزي في التصميم والألوان، فهناك قطع من الجلسد على شكل هلال تغطي الكنانة، وتتراوح ألوانها من الأصفر الباهت إلى الأرزق القاني (القاتم)، بالإضافة إلى تنوع أشكال هذه القطع الجلدية مثل المثلثات وغيرها، ومن هذه الكنانة تتدلى الخيوط الملونة المزينة، وكما تتنوع الأحذية من الأصفر إلى الأزرق تتنوع كذلك الثياب من الأصفر غير المخطط إلى اللون الأحمر الخفيف، وهناك غطاء الرأس البني المصنوع من القطيفة وحافته الخضراء ومزين الصفوف من الدوائر البيضاء وكسوة الجوخ مغطية الصدر من تحت الأذرع حتي الفخذ مع الحبال الأكثر زينة، حيث تغطى الفخدين أيضاً، وبها النجوم البيضاء أو الصفار تقطعها نصفين، وأربعة خطوط بنية، ويجب أن نتخيل الملابس المماثلة للخالدين الفرس أو من ميدا في بيرسيبوليس، وهنا فإن الجنود الذين يتناوبون حراسة النقوش يتسلقون درجات السلم، حيث يصطفون من أجل الترحيب بالنبلاء الذين يـزورون سـيدهم، أو يقفون في وضع انتباه عندما يقوم الملك باستعراضهم، وهم يرتدون إما القبعات المتعرجة من اللباد أو المنخفضة تبعاً لدرجة كل منهم ورتبته العسكرية، ويتكون الزي من العباءة الفارسية أو المعطف والسروال لأهل ميـدا Meda ، وقـد يكونون مسلحين إما بالرمح أو القوس والكنانة أو كليهما، وبينهم واحد من

الفصيلة الأفية، وهم المتميزون من الخالدين الذين يبلغون العشرة آلاف، ويتميزون بحمل كرات ذهبية علي شكل ثمرة الرمان.

القوات العسكرية للطوارئ الإقليمية:

وتلى قوات الخالدين في الرتبة فرق المشاة الفارسية ترتدى قبعات واسعة من اللباد، بالإضافة إلى العمامة، مع الرخاء الإغريقي الطويل الذي يشده الحزام من الخصر (المنتصف)، إضافة إلى السروال، وكل هذا له حماية للجسم من الحديد في كل جزء من الرداء العسكري، ومن أجل التسليح الدفاعي يحملون الدرع المجدول المقوى والقوس الطويل الذي ملأت كنانته بأسهم الخيزران المصفح، ورمح قصير وسيف قصير يتدلى من الحزام على الناحية اليمني من الخصر، وهذا السيف يستخدم أيضا للمساعدة في حالة الهجوم، وقد كان قائد هذه الفرقة العسكرية أتـانيس Otanes أو بالملكة أميستريس، وتلى فرق المشاة والفرسان السابقة فرق الطواريء العسكرية مـن الولايات الفارئية كلّ تحت قيادة ولايته، حيث لم تختلط هذه الفرق إلا في حالة الحرب، وتنقسم كل فرقة إلى فصائل مكونة من عشرة جنود ووحدات من فئة جندي وكتائب من ألف جندي، وعند الحاجة تندمج إلى ألوية كل منها عشرة آلاف جندي، ويكون المجموع ما يعادل ست فرق عسكرية تحت قيادة ماردوينوس Mardonias ابن أرتابانوس ( (Abanus ، وسميردومنيس Samerdomines ابن أوتانيس Otanes ، وماسيستيس Masistes ابن دارا (Darius) ، وأروسا Arossa ابن أريزوس Arizus ، وميجابيزوس ابن زوبيروس Zopyrus الذي كان قد استعاد بابل، وقد قاد الأخميني تيجانيس Tiganes ميديا، وتسلح واكتس كالفرس الذين كانوا قد أخذوا عنهم تسليحهم القتالي، وكانت قوات السيسيان Cissians - وهـو الاسم القديم لمحاري كاشيستتر Kashshites - يشير إلى الإيلاميين

تحت قيادة أنافيس Anaphes ابن أوتانيس Otanes ، ويقول هيرودوت (Herodotus) إنهم كانوا يرتدون الزي العسكري مثل أهل ميديا ما عدا ارتداء عصابة الرأس بدلاً من القبعة، ففي بيرسيبوليس يرتدون الزي الكامل لأهل ميديا لكن القبعات المستديرة أكثر انخفاضاً واستدارة، وهناك رسم يوضح اثنين من الجنود يحملان أقواسهما المشدودة والسيوف القصيرة، ويقوم آخر بحث لبؤة علي السير، حيث تستدير وهي مقيدة لتري إذا ما كان شبلاها اللذان في قبضة الحراس بنعمان بالأمان.

لقد شهدت إيران الشرقية بداية اندماج الولايات الفارسية التي تدفع إلي الشك في تآكل هذه الحدود، فقد انفصل سكان هيركانيا Hyrcania عن بارثا، ولكنهم كانوا مسلحين بطريقة الفرس نفسها، وكانوا تحت قيادة ميجابانوس Megabanus الذي أصبح فيما بعد حاكماً لبابل، مما ساعد علي اندماج الحدود بينهما، وكذلك كان حال كوراسيما Chorasmia التي تم دمجها في بارثا في عهد أرتابازوس ( (Artabazus ، وبالرجوع إلي رسومات بيرسيبوليس، نجد أن هؤلاء الإيرانيين كانوا يرتدون ملابسهم العسركية علي المنوال نفسه لأهل ميديا، وكانوا يحملون أقواساً وسيوفاً مماثلة لهم، وعندما نشاهدهم في بيرسيبوليس نجدهم مجموعات متماثلة، حيث الرأس عار يحده اللباد، واللحية قصيرة، والشارب مفتول لأسفل، والعباءة الإغريقية المعتادة ذات حزام المخصر كانت قصيرة، والسروال فضفاض مع حذاء قصير، وفي هذه اللوحات أيضاً نري بعض الجمال المحلية ذات السنامين وهي تلهو فوق رؤوس أصحابها، بينما يقوم الآخرون بإحضار النسيج والأكواب والأوعية والخيول، ويحمل جند من إيريان Arians قوس ميديا.

ولم تعد توجد ثلاث من الولايات التي خصصها دارا (Darius)

مستقلة بسبب اندماجها في ولاية باكترا Bacteria ، وفي رسومات بيرسيبوليس يبدون بقبعاتهم الطويلة المدببة تلك التي أعطتهم لقب حاملي القبعات التي كانت غير عادية بسبب وجود ثنية عند الرقبة ووجود واق حول الرقبة والكتفين، مع ارتداء معطف قصير ضيق وسروال فضفاض وحذاء منخفض، والقوس مع غلافة والخنجر والسيف المتدلي من الحزام، وهذه الملابس إيرانية تقليدية حتي إن الفأس الحربي قد وجد في بيرسيبوليس يحمله أحد كبار الموظفين، كما يظهر في اللوحات، وفي هذه اللوحة التي نصفها يوجد الفرسان يقودون الخيول ذوي الشعر المجدول، وشعر ذيله مهذب مرتفع مع وجود العرف وريشة الخوذة والجرس، واللوحة التالية تبين اثنين من الجنود يحملان حبالاً منمقة أعطيت لهما تكرهاً لعمل قاموا به، وكانت الملابس مصبوغة ومتألقة، والحذاء يصل إلي الركبة، ويسلح بالقوس والحربة، كما أمر بها فرينداتيس Frendates ابن ميجابازوس Megabazus .

وقد أضاف الهنود قليلاً إلي التنظيم العسكري، حيث كان زيهم مصنوعاً من القطن، وكانت الأسلحة الوحيدة هي الأعواد والأقواس والأسهم المدببة بالحديد، وكان قائدهم في بيرسيبوليس يرتدي اللباد وهو مطرز بإحكام عند الظهر لربط الشعر الطويل المنبسط مع عباءة قصيرة مطرزة من الجانب وحذاء خفيف، وكان يرتدي حارسه الجوخ فقط وملابس ذات مربعات، ضيقة من الوسط بالثنيات، وهناك حول الكتف توجد سلتان مغزولتان مليئتان بأوعية الزيت، وكان الثاني في هذا التصوير يقود حماراً وحشيًا، ويقوم بالثالث بحثه علي السير بضربه بالعصي متمنطقاً بسيفه، وكان واليهم فارنازاثيرس Pharnazathres ابن أرتباتيس (Artabates) الذي تولي أيضاً شرف أثيوبيا، وفي التصوير كان يماثل الهنود في زيه، لكنه كان يرتدي غطاءً للرأس مصنوعاً من الجلسد المدبوغ للخيل، ويجمله درع مغطى بجلد طائر الغرنوق، وقد كان يوتيانز

Utianes ومايشانز Mycian تحت قيادة ابن دارا (Darius) أرسامينيز Utianes ، وقد كان الزي العسكري الخاص بهم يشبه سكان الجذر من الخليج الفارسي والجزر المعزولة المسماة بالمنفي تحت قيادة ماردونتيس Mardontes ابن باجويوس . Bagueus

وإذا سلمنا بوجود خسائر فادحة في الجبهة الشمالية الشرقية، فيجب أيضاً أن نعترف بوجود مكاسب تعوض عن ذلك في الشمال، حيث يتضح التنظيم الجيد للقبائل المتناثرة، وقد كانت تسمى أرمينيا الشمالية والشرقية بالأروديانيس Alarodians (الذين يحتفظون باسم أورارتو الأسيرية Ur ، وتسمى في التوراة جبل أرارات Ararat) ، وبالإضافة إلى قبائل الأورديانيس السابقة كانت هناك قبائل الساسبيري Saspeiri ، وكانت كلتاهما تحت قيادة ماسيستيس Masists ابن سيروميتريس Siromitres ، أما بالنسبة إلى زيهم العسكري فكان عبارة عن خوذات خشبية ودروع صغيرة من الجلد، ورماح صغيرة وسيوف، ولم يحدث أن ذكر هيرودوت (Herodotus) أي دور للكاردوش Carduchi أو الأكراد، وهم الذين قد لعبوا دوراً حاسماً في التاريخ الأخميني، وفي هـذا الوقـت انـتشرت شـهرة المرتزقة المسماة بالكارداك، ولكن لم تثبت تقارير الأعمال والسجلات التجارية أي تعامل لهم قبل عام 515 عندما علمنا أن لوكشيو Lukshu - وهو من المرتزقة الكارداك- قد تلقى الفضة والأغنام والدقيق والملح والزيت والتمر الفاخر والخمور، كل ذلك كان من أجل مؤن الجندية في أول ثلاثة أشهر من العام السابع.

ومن هذه القبائل المحاربة الموشي والتباراني ومن هذه القبائل المحاربة الموشي والتباراني ومن هذه القبائل المسيريان، والآن توحدوا تحت الذين تراجعوا نتيجة حربهم مع قبائل الأسيريان، والآن توحدوا تحت قيادة أريوماردوس Ariomardus ابن دارا (Darius) ، وقد انتشروا علي طول الشواطيء الجنوبية للبحر الأسود، وكان الزي العسكري لهم هو الخوذات الخشبية والرماح القصيرة والدروع، وكانت قبلية كولشيانز

Colchians الواقعة في الشرق من البحر الأسود مزودة بالخوذات المصفحة بالحديد والدروع الجلدية الصغيرة والرماح، أما القواد فيرينراتيس وأريومارديس Pherendates Ariomardes فقد كانوا يرتدون معاطف جلدية، ويحملون السيف الأحدب وحدي النصل وقوس، بينها كان الباكتيانز Pactyans يرتدون الجلود والقوس محلي الصنع والخناجر، ومجمل القول إن عدد الولايات الفارسية المرتفع مع زيادة نسبة المواليد بها تظهر الشخصية العسكرية لهذه الجيوش التابعة للولايات، وكان زوج أخت الملك أرتوخميس (Artachmis) قائداً لقوات الأرمن وفريجيا Phrygia وكان الأرمن مكلفين بقيادة الجيش الثاني في بيرسيبوليس، وكان زيهم إيرانيًّا تقليديًّا ما عدا غطاء رأس غريب ثلاثي الثنيات بثنية عريضة علي هيئة مثلث يغطي الرقبة، وبالنسبة للصور التي تعبر عن ذلك، في أحدها كان أحد الأرمن يسحب أحد الخيول المشهورة بها هذه الولاية، كما أن مناك قارورة ضخمة ذات حاملين لنقش الغرفين (وهو كائن أسطوري نصفه نسر ونصفه أسد) Caballians .

ومن القوات الأقليمية نجد الكابلاينز الذين قادهم جوبرياس Gobrysa ابن دارا (Darius) ، وكان زيهم العسكري جلداً للقبعات، وأبازيم تحكم الملابس، وأقواساً من ليسيا Lycia ، ورماحاً قصيرة، ومنهم قوات بيسيديا Pisidia: أصحاب الخوذات الهلالية الشكل المصنوعة من البرونز، وبهذه الخوذات قرون وأذان الثور، ودروع مكسوة بالجلد، وحراب مزدوجة كتلك التي يصيدون بها الذئاب، بالإضافة إلى الطماق (جلد واق للساق)، مما أعطاهم مظهراً متميزاً، وهناك أيضاً محاربو الجبال، وهم ليس لديهم أي ولاء أو انتماء سياسي، ولكنهم يحاربون فقط من أجل اقتسام الغنائم؛ لذلك لم يرد ذكرهم بالاسم في سجلات الجيش الفارسي، ومن القوات الإقليمية المميزة قوات ليسيا Lycia تحت قيادة سايبرنيس Cybernis الذين كان تسليحهم عاثل الأسلوب الإغريقي.

لأن معظمهم كان إغريقي الأصل، وقد أضافوا السيف المعقوف العريض والخناجر، وواقي الساق المصنوع من جلد الماعز، وواقيات الصدر المصفحة، وأقواس من الخشب الصلب، بالإضافة إلي الأسهم وبعد أن تم فتح ليسيا تحت الملكية المحلية، وقام البعض من ملوكهم المحليين بسك العملات بمعيار هذه الولاية.

وقد كانت صقلية ما تزال تحكم بواسطة ملك وطني يحمل لقب الملك الموروث لسينيس Syennisis ، وكانوا يتميزون بالعباءات الطويلة ذات الحزام علي الخصر، وهي مصنوعة من الصوف، ولديهم تسليح باثنين من الرماح والسيف المصري والخوذة والدرع المجدول، وقد شكلوا فرقة بحرية مهمة، وفي رسومات بيرسيبوليس لهم لحي قصيرة وشعر مسترسل به تجاعيد منمقة وعصابة رأس رباعية الثنيات وعباءة قصيرة الأكمام وحزام ضيق علي الوسط يتدلي للركبة وأحذية منتفخة محكمة الغلق من علي الجانب، بينما يتميز قائدهم بحمل الرداء الصوفي والكباش جيدة التربية على سهول صقلية.

وهناك ولاية فارسية أخري عبر النهر منفصلة عن بابل في أعقاب ثورة 482، حيث كانت تقع غرب الفرات، وأهم أقسامها فينيقيا، وأهم مدنها سيدون تحت قيادة Terramnestus تنترامنيستوس وصيدا تحت قيادة ميتين Metten ابن حيرام الثالث Hiram ، وقد أدرك الملوك أن لتجار فينيقيا أهمية في المشاركة في الإمبراطورية العالمية، وبالتالي حرصوا علي إرسال ممثلين عنهم في الاحتفال العظيم السنوي، وكان زيهم كالتالي: توجد علي الرأس عمامة عجيبة عالية مجدولة علي شكل عصابة رأس عريضة وتميل إلي الخلف مع شريط خلف الأذن يمتد حتي اللحية وهناك عباءة طويلة مبطنة ومزينة بالجوخ والحذاء مدبب، وفي رسومات بيرسيبوليس يحمل الفينيقيون أواني الزينة الفخارية العملاقة ذات الحامل الذي يشكل على هيئة الغرفين (حيوان أسطوري نصفه أسد ونصفه نسر).

وفي رسم آخر يظهر سائس الخيل الذي له عمامة أكثر انخفاضاً، وهو يقود اثنين من الخيول اللذين يسحبان العربة الملكية، وقد يكون الفينيقيون كبحارة وسفنهم القتالية قلب الأسطول، حيث بلغت سفنهم 300 سفينة ثلاثية المجاديف من مجموع اثنى عشر ألفاً في الأسطول الإمبراطوري، وكانت مقدرتهم هائلة في الدفاع والهجوم، وتعتمد علي كفاءة المناورة بالسفن، وهم أكثر أهلاً للثقة من الإغريق، وقد ازدهروا في هذا العصر كما لم يفعلوا من قبل، وتوقفت الجهود التي كانت تهدف إلى إقامة ولاية منفصلة في الجزيرة العربية، ولكن ركاب الجمال العربية كانوا من المقيدين من بين سلاح الفرسان الذين يناط بهم الواجب الحربي في جبهة القتال وكان تسليحهم متخلفاً مكوناً من الأقواس، وبالرجوع إلى رسومات بيرسيببوليس نجد العرب يرتدون العباءات الطويلة ذات الحزام ولها حاشية مزينة، ويقوم العربي في الصورة بقيادة الجمل العربي وحيد السنام، وبالنسبة إلى تنظيم الجيش فقد كانوا موضوعين مع الأثيوبيين تحت قيادة أرساميس Arsames ابن دارا (Darius) وهؤلاء الهمجيون كانوا يخوضون الحروب بطلاء أجسامهم باللون الأبيض الجيري واللون الأخضر النيلي، أما عن الملابس فقد كانوا يرتدون جلود الأسد والفهد، وكان التسليح عبارة عن قوس يصل إلى ستة أقدام مصنوع من سعف النخيل، وكانت الأسهم مدببة بالصخر والحراب مدببة بقرون الظبي الحاد القاطعة وكذلك الهراوات ذات المقبض، وكان أيضاً تحت تلك القائمة الليبيون الذين كان سلاحهم الوحيد هو الرماح المصقولة بالنار، وكانوا تحت قيادة ماساجيس Massages ابن أوريزس Ourizus ، أما بالنسبة للزنوج في بيرسيبوليس، فقد تم تصويرهم وهم يرتدون الأحذية الطويلة، وهم يقدمون زرافة قصيرة غريبة الشكل، ولكن بلاد بونت في الصومال لم يوجد دليل على أنها كونت إقلـيماً مسـتقلاً في أي من الوثائق.

وبعد الفينيقيين يوجد المصريون الذين أسهموا بـ200 من السفن الحربية ثلاثية المجاديف، وكان الفرس يعتبرونهم قوة بحرية متاحة لهم، وكان معظم بحارتهم يرتدون دروعاً بحرية واقية، (وقد استعارها الفرس منهم)، ويتسلحون بالسيوف الطويلة، وقد أضيفت لها الخوذات المصفحة والدروع المجوفة ذات الحواف العريضة التي قد تم تعديلها حتي تناسب القتال في البحر مع وجود فأس حربي ضخم، وكان الحاكم الأخميني يعمل في الوقت نفسه قائداً بحريًا (أدميرال).

تعطينا هذه القائمة السابقة فكرة أن مصر كانت تمد فقط بالبحارة، لكن في موضع آخر يذكر هيرودوت (Herodotus) جيشاً أرضيًّا وكان معظمه - إن لم يكن كله- يتكون من المرتزقة؛ لأن المصريين الوطنيين لم يكونوا أية قدرات قتالية أو يمكن الوثوق بهم للحرب في صفوف ساداتهم، ومن حسن الحظ أننا لم تغب عنا هذه الوثائق الأرشيفية لهذه المستعمرة من جيش المرتزقة من اليهود عند مربية الفانتين قرب الشلال الأول للنيل، ومن الوهلة الأولى نجد أن اليهود قد كونوا مجتمعاً عاديًّا محليًّا منغلقاً، ومعهم الزوجات والأبناء، وهم يتزوجون داخل مجتمعهم المغلق فقط، ويقومون بشراء المنازل والضياغ الزراعية لتوسعة مجتمعهم، وزيادة نفوذهم، وتتركز منازلهم حول معبدهم الذي يعبدون فيه الإله الوطني للمصريين، وتشمل الوثائق تعاقدات للبيع والشراء مكن أن تستخدم في التغاضي عن سندات الملكية الملزمة، وبينما ما زال المصريون يرتدون الزي الوطني، فإن هؤلاء اليهود يستخدمون اللغة الآرامية المعاصرة وليست اللغة العبرية -لغتهم الوطنية- وتلك اللغة الآرامية كانت هي اللغة الرسمية لساداتهم الفرس، وتقترب اللغة في وثائقهم التي تشمل تواريخ الملوك من اللغة الآسيوية أكثر من المصرية، فهم بهذا المعنى ليسوا مواطنين، بل عادة ما يطلق عليهم «أرمن سيناء»، وكان الجندى الفرد عاثل المستعمر الحربي التقليدي وليس المواطن المندمج في المجتمع، وكان تنظيمهم حربيًّا في المقام الأول ينقسم إلى مئات، وكل منها ينقسم إلى فصائل يرأسها ضباط من الفرس أو البابليين، وكانت الجماعة كلها تحت قيادة «قائد القوات»، وهو بدوره تحت الحاكم المعروف باسم فراتاراك Fratarak ، وفي حالة وجود منازعات فإن القول الفاصل الأخير هو للحاكم الفارسي، الذي غالباً ما يرسل الأوامر المباشرة للتنفيذ، وهناك قاض طبيعي، وهو من يندر اللجوء إليه، حيث تسوى المنازعات بواسطة كبار الضباط، وهناك الحاكم الفرعى المرتبط بكتبة القاضي، ويعملون كنواب له، وهناك أيضاً كتبة الجلسات والمحاسبين وفاحصي القضايا ومنفذي الأحكام بالمعاونة مع الشرطة، وبالنسبة إلى الطعام فهو يرد من الحكومة، وفي عام 484 توجد سجلات تشير إلى استلام اثنين من اليهود وإقرارهم بـ55 أردباً (وحدة قياس مصرية قديمة للحبوب) من الشعير والفول كتعيين لإطعام الجنود الـ200، حيث يحصل كل منهم على مكيالين، وهم يعبرون عن رضائهم بذلك، ويقدمون الحساب لرئيس «المائة» ومحاسبي القصر الملكي وكتبة الخزانة، وهناك غرامة بمقدار 100 قرش من الفضة الخالصة عند المخالفة، كما أقسموا بذلك أمام «الإله»، وهذا هو أهم دليل يثبت ولاءهم لساداتهم الفرس عن طريق الحفظ الدقيق وكتابة سيرة دارا (Darius) الذاتية.

وحدات جيش وبحرية إضافية:

بينما كانت توجد قلة من المصريين يعملون على الأقل كبحارة، لم يكن هناك جنود محددون في بابل، وفي أعقاب الثورة الأخيرة اختفت بابل كولاية مستقلة، وألحقت بأسيريا، وقد اختلط جنودها بجنود أسيريا لمنع نشوب اضطرابات أخري وعرفوا بالكلدانيين؛ لأنه في عام 482 تم حظر استخدام اسم بابل رسميًّا، وكانت الولاية تحت حكم أوتاسبيس Otaspes الذي جند إحدي الوحدات القتالية المهمة للمشاة، وكانوا يرتدون صديريًّا من الكتان، ويحملون الدروع والحراب والخناجر المصرية والهراوات المرصعة بالبروزات المعدنية.

وقد قدمت قبرص 150 سفينة للبحرية، وكان ملوكها المحليون مثل جورجوس Gorgus يرتدون العمامات والعباية الرومانية الطويلة، وبخلاف الملوك كان القبارصة يرتدون ويتسلحون تماماً مثل الإغريق، وقد أسهم أهل صقلية بـ 100 سفينة، وكذلك أهل بامفيليا Pamphylia وأهل لايند ليخمسين، وأهل كاريا Aeolia بسبعين، وأهل دوريا من الإغريق بخمسين، وكذلك إغريق إيولا Hellespontpontus بـ60، وسكان الجزر بـ17، وإغريق هيلزبونت وبونتوا Hellespontpontus بـ100 سفينة.

وهكذا أسهم الفينيقيون والمصريون والإغريق وأناتوليا في تأسيس السفن، وكانت هي المكونة للقوة الحربية للأسطول البالغ تعداده 1200 سفينة ثلاثية المجاديف من كل جانب، بالإضافة إلي سفن ذات خمسين أو ثلاثين أو أقل من المجاديف، بالإضافة إلي السفن الحاملة للرجال والخيول وبلغ تعدادها ثلاث آلاف من القوارب الإضافية، وكان يقدر لكل سفينة ثلاثية أن يقوم بتشغيلها 200 بحاراً، بينما تحمل السفن ذات الخمسين مجدافاً 80 بحاراً لحماية السفن وإجراء الصيانة، وتحتوي كل سفينة علي 30 بحاراً، وهناك أربعة قواد بحريين وهم الأخمينين المصريين وأريابيجنيس ابن دارا (Prexaspes وميجابازوس Megabazus البن والكاريانز، وللباقي بريكساسبيس Prexaspes وميجابازوس Megabazus ابن ميجاباتيس وأهل مودييس والسيسانيز بالمعدات العادية للمشاة نفسها ما عدا الخوذات من البرونز المطروق والحديد، وقد حمل بدو ساجارتيا الخناجر الخوذات من البرونز المطروق والحديد، وقد حمل بدو ساجارتيا الخناجر الخوذات من البرونز المطروق والحديد، وقد حمل بدو ساجارتيا الخناجر

والحبال المجدولة مع الجلد، بينها كان الهنود يعملون بالفروسية، فلم يتخلً نبلاؤهم عن عادة أهل أريان Aryan التي تتم بها الحرب داخل العربات الحربية التي تجرها الخيول أو البغال القوية، وهذه العربات أيضاً استخدمها الليبيون، وكان قادتهم هارماميثراس Harmmithras وتيثايوس Tithaeus ابن داتيس وكان قادتهم هارماميثراس Harmmithras وتيثايوس Pharnuches ابن داتيس الإغريقية لإصابته بجرح شديد في معركة سابقة، وقد ولد في ساردتيز Sardis ، ولم تكن هذه السجلات العسكرية مملة أو غير ذات جدوي، بل قدمت معلومات تكن هذه السجلات العسكري، وتقدم أيضاً إكمال قيم القوائم مقاطعات دارا قيمة عن التنظيم العسكري، وتقدم أيضاً إكمال قيم القوائم مقاطعات دارا متباينة، وللقاريء العادي تبدو أسماء الأفراد أنها تكافئ المتخصص بمعرفة كاملة محددة للنظام الرسمي الفارسي، ومعظم هذه الأسماء سوف تعاود الظهور في الفصول التالية، وأخيراً فهناك أسماء معتادة منحدرة من الأبطال الذين يمثلون الثقافات الأخرى للشعوب وأصدقاء أو أعداء الإغريق، وكذلك أفراداً من الإنجيل.

وعندما تتقدم مسيرة الجيش خلال بلاد مسالمة يتقدم قطار عربات الأمتعة يتبعه نصف قوات المشاة، وبعدهم الألف الخالدون من صفوة الجيش، وهم من المشاة، ثم ألف أخري من سلاح الفرسان، وهم يحملون الحراب معكوسة الوضع ذات المقابض الذهبية علي شكل ثمرة الرمان، ثم يتبعهم عشرة عشرة، ثم فحول الخيل الذين تربوا في سهول نيسان في ميديا، ثم ثمانية من أقوي أنواع الجياد المخصية يجرون العربة المقدسة لأهورا- مازدا، ويكون قائد العربة سائراً علي قدميه؛ لأنه لم يجرؤء آدمي علي ركوب مقعد العربة، وبعدها عربة الوسيط بين البشر والآلهة كسركسيس (Xerxes) تجرها خيول نيسان، وهذه العربة الملكية تحرسها ألف أخري يقودها باترامفيز Patiramphes ابن أوتانيز Otanes

واقفاً بجوار مولاه، وعندما يحل به التعب ينتقل كسركسيس (Xerxes) إلى عربة خفيفة وتحرس المسيرة الملكية ألف أخري من أفضل المشاة (وأسهمهم ليست معكوسة)، ومعهم الرماح ذات المقابض الذهبية، وأخيراً عشرة آلاف من الخالدين، تسعة آلاف منهم يحملون الرماح ذات المقابض الفضية يحيط بهم ألف من الفرسان ذوي الرماح المزودة بالمقابض الذهبية، ويتبعهم عشرة آلاف آخرين من الفرسان، وهكذا ينهي النصف الآخر من الجيش هذا العرض العسكري.

وفي الحملات المعتادة في الأراضي المعادية يأخذ الملك إمدادات غذائية تكفي لطول المدة الزمنية من المؤن والقطائع من الماشية والأغنام والماء المغلي من نهر صوصا المعد للاستخدام الملكي يحمل في قدور ضخمة من الفضة تجرها البغال في عربات خاصة، كذلك يقوم كبار الموظفين والخالدون بجلب طعامهم الخاص واصطحاب الخدم، وحتي النساء المحظيات، ولكن بالرغم من مظهر الترف هذا فقد كان الجيش تحت قيادة الملك المباشرة جيشاً منيعاً لا تؤثر أحداث المعارك على تنظيمه العسكري.

#### الفصل الثامن عشر

# الفشل في أوروبا

كان كسركسيس (Xerxes) أكثر اهتهاماً باستكهال الإطار الرائع للإمبراطورية والجيش القوي أكثر من اهتهام أبيه الملك بقاعات بيرسيبوليس، بـل انصرف فكره إلى استخدام آلة الحرب العملاقة التي قام أبو الملك بتكوينها، لكن الأقدار لم تمنحه كل ما يشتهيه، حيث كان ابن عمـه ماردينوس Mardinius طموحاً في أن يصبح والياً علي ولاية مكتسبة بالاحتلال لأرض جديدة تضم إلى الإمبراطورية، وقد قام بعثه علي مواصلة التوسع، إضافة إلى المنفيين مـن أثينا التي بلغـت حقارتهم أن قاموا باستئجار عرافين ذوي سـمعة سـيئة لـترويج أفكار الفـتح الفارسي، وملـوك ثيسالي Thessaly الخائنين لوطنهم الذين حثوا الملك علي تقويض عـروش وطـنهم، وأخيراً أدت هـذه العوامـل إلى أن كسركسـيس (Xerxes) قـد بـدا مـتردداً بأعـداد جيشه لمواصلة سياسة التوسع التي بدأها أسلافه في الجبهة الشمالية الغربية.

### الاستعدادات للغزو:

أدي فشل سياسة الهجوم الشامل التي قـت في منطقـة بحـر إيجـة إلى تعديل سياسة كسركسيس (Xerxes) العسكرية التي تتبني السياسة الحكيمة في الهجوم التدريجي للجيش الذي يسانده الأسطول، وقد قامت الحملـة

العسكرية اعتماداً علي استخدام القوات البحرية كاملة ونصف الجيش، وقد شملت القوات البحرية الفينيقيين والمصريين والإغريق بناءً علي أعداد المشاركين ومدي كفاءتهم.

ومن أجل تجنب تحطم السفن مرة أخري عن آثـوس Athos ، قام الملك بإصدار أوامره إلي بوباري Bubare ابـن ميجابـازوس Megabazus أن يحفـر قنـاة خلف هذا المضيق، وقد استغرق هذا العمل ثلاث سنوات كاملة، وقد قام به أهـل هذه البلاد بالقوة تحت لهيب السياط، وفي إحدي المواطن القريبـة أُقيمـت سـوق تطحن بها الحبوب المنقولة إليهم من آسيا، وكانت المؤن اللازمة للقـوات تخـزن في مواقع استراتيجية علي طول ساحل ثراسيا Thracia وعبر مـدخل شبه الجزيـرة في الموضع الذي يتحكم بها، حيث أُقيم خط ملاحي طوله ميل ونصف، وقد خصص جزء لكل أمه تقوم بحفره، وقد كـان الفينيقيـون هـم أكـثر هـذه الشعوب درايـة بالأعمال البحريـة، حيـث تمكنـوا مـن توسـيع الحفـر مـن البقعـة المخصصـة لهـم وجعلوها علي هيئة مثلث تتجه قاعدته لأعلي، وذلك من أجل منـع انـزلاق التربـة، وردم القناة مرة أخري، وهكذا اتسعت القناة بدرجة كافية لمرور اثنين من السـفن فردم القناة مرة أخري، وهكذا اتسعت القناة بدرجة كافية لمرور اثنين من السـفن ضحلة متناثرة.

وكان موضع لقاء الجيش بالأسطول في كريتالا Celaenae ميث عبرت جيوش الهاليس Halys خلال فريجيا Phrygia إلي سيلايناي Halys ، حيث استولت علي الهاليس Halys الغنية، وهناك رأوا الجلد المسلوخ الذي يرجع إلي ذبح أبوللو ماياندار Maeander الغنية، وهناك رأوا الجلد المسلوخ الذي يرجع إلى ذبح أبوللو Apollo لمارسياز Marsyas ، ثم عبرت الجيوش إلي بحيرة أنافا Anava المشهورة باستخراج الملح النقي، وإلى كولوساي Colossae التي بها ممر أدني من مستوي الأرض بحوالي 8/5 من الميل، ومنها إلى سيدرارا Cydrara التي تعرف بالأعمدة

التذكارية لكرويسوس Croesus ليميز فرق الحدود مع ليديا Lydia ، وفيها يتم تصنيع العسل من القمر حتى حلت الجيوش بسارديس Sardis .

وقد حاول الإغريق تكوين تحالف لمقاومة الغزو الفارسي، ولكن بلا طائل تحت وطأة الرعب الذي حاق بهم، ونتيجة لذلك لجأوا إلى استشارة آلهتهم دلفي Delphi وأبوللو Apollo ، وقد تفوق الأخير علي نفسه في إسبرطة، وهذا بفضل العرافين بالطبع الذين كانوا موالين للفرس استناداً إلى التخطيط المسبق لهذه الحملة العسكرية، حيث حذرهم العرافون من البدء بهجوم جيش قوي تعاد قوته إلي قدرة زيوس Zeus كبير الآلهة الذي لا تقهره الثيران أو حتى الأسود، وهذا الجيش إما أن يحول المدينة إلى أشلاء أو يستغنى أهلها عن ملوكهم، أما عراف أثينا فلم يكن بهذه المهارة، حيث سألهم عن سبب تلكئهم، فمن الضروري لهم أن يهجروا منازلهم ومدنهم إلى أقصى الأرض، وسوف تدمر النار مدنهم، وتحرق القلاع والمعابد، ويسيل الدم الإغريقي أنهاراً سوداء، وخضوعاً لهذه النبوءة المدفوعة الأجر وافق المستمعون وطلب منهم أن يتحاشوا عدوهم، وأن يهجروا أرضهم بالرغم من وجود أمل لهم في أن تقيهم الجردان الخشبية من بأس عدوهم، وأن تقوم الآلهة المقدسة وحدها بالانتقام لهم بقتل الأطفال والنساء، وقد أقنع ثيميستوكليس Themistocles أهل أثينا بأن المقصود بالجردان الخشبية هي أسطولهم، أما أرجوس Argos الذي كان متهماً بدعوة الفرس إلى غزو بلاده بعد أن أذاقه جيش إسبرطة هزية مذلة، فقد نصحوه أن يتبنى سياسة عسكرية محايدة، ولا يتدخل في مجرى الحرب الطاحنة، وقد سأل أهل كريت Crete إذا ما كانوا سوف يكسبون الحرب إذا قاموا معاونة الإغريق إخوانهم في القارة الأوروبية، لكن العراف أجابهم ساخراً بألا يكونوا أغبياء كما يبدون أمامه بالخطأ نفسه الذي سبق أن وقعوا فيه بإعانة جيش مينيلاوس Menelaus في حرب طروادة، تلك الحرب التي نتج عنها أن تم احتجاز

سفنهم في البحر بقدرة الرياح المعادية لهم، أما بالنسبة إلي جيلو Gelo فقد وعد بالكثير من أنه لو اختاره بنو قومه قائداً أعلي فسوف يرسل ثلاث سفن لمراقبة الموقف واتخاذ القرار الصائب، وقد أدت هذه العوامل إلي إحباط عام في القوات المتحالفة، ومما زاد الموقف سوءاً أن بعض الولايات الإغريقية احتفظت باستقلالها، وفضلت العمل منفردة بما تمليه الظروف الراهنة، وقد أكدت ذلك ثقة الملك التامة بقرارات جيشه، حيث تم القبض علي ثلاثة من الجواسيس الإغريق في سارديس بقرارات جيشه، وقد أمر بأن يطلعوا علي كل أحوال الجيوش كاملة، ثم بعد ذلك أمر بإطلاق سراحهم حتي يعودوا إلي ديارهم ويبلغوا من يليهم بأمر الجيوش ذلك أمر بإطلاق سراحهم حتي يعودوا إلي ديارهم ويبلغوا من يليهم بأمر الجيوش الغازية.

وفي ربيع عام 480 أقام الجيش معسكره في سارديس Sardis ، ومنها ارتحل من وادي كايكوس Caicus إلي ميسيا Mysia ، ثم إلي جبل كاني Caicus من وادي كايكوس Carene إلي ميسيا أخيراً إلي إيليوم Ilium ، ولم تظهر هذه البلاد مقاومة تذكر لكسركسيس (Xerxes) الغازي لها حتي ساق الملك جبل بريام Priam وقدم قرباناً قوامه ألفاً من الماشية لطروادة - أثينا- معبودة الإغريق، وقام المجوس بإراقة الدماء تقرباً لأرواح من ماتوا دفاعاً عن طروادة، وهكذا أعلن الملك عن نفسه المؤيد الشرقي والمناصر لحرب طروادة.

# غزو اليونان:

واصل الجيش زحف في أوروبا حتي أبيدوس Abydos ، وبينها سيستوس Sestos ، حيث أقام الفينيقيون والمصريون جسرين تمسك بهما حبال غليظة من البردي والكتان، وعندما دمرتهما العاصفة كان القائمون علي حراستها قد فقدوا رؤوسهم كما شيد الإغريقي هاربولاس Harpalcy علي حراستها قد فعور السفن التي ترسو متعلقة بالحبال الغليظة مع وجود جسوراً جديدة لعبور السفن التي ترسو متعلقة بالحبال الغليظة مع وجود

فجوات بالجسور لعبور القوارب، وعلي هذه الجسور وضعت كتل الخشب والقماش الغليظ والطمى وبعض الطلاء.

وعندما تجمع الجيش في كورنيث Cornith - تلك التي كان يعدها المتحالفون ضد الفرس نقطة استراتيجية للدفاع- تلقي الحلفاء طلباً من قائدهم المحلي لتوفير قوة مدعمة لحراسة ممر الأوليمب الاستراتيجي، وقد أسرع لنجدتهم جيش هائل بلغ قوامه عشرة آلاف من المشاة السريعين، والذي يعد قوة متحركة لموجهة الطوارئ تدعمه قوة من البحرية من المحافظين، ودعمته أيضاً قوة من فرسان ثيساليا Thesssalia ، وقد احتل وادي تيمب Tempe ، وكما توقعوا، فرسان ثيساليا Alexander ، وقد احتل وادي تيمب (Alexander ، وكما توقعوا، وجدوا أهل هذه المدينة مؤيدين للفرس؛ ولذلك أدي الإسكندر (Alexander) المقدوني خدمة عظيمة للفرس عندما طلب من قوات الحلفاء ألا يستمروا في التواجد هناك، وأن يقاوموا إغراء الملك الفارسي لهم بالاشتباك في معركة كبيرة بالرغم من وجود ملك الفرس في أبيدوس Abydos ، وبعد عدة أيام عادت قوات الحلفاء إلى إيسموس Isthmus .

ومن فوق عرشه الحجري علي تل بهقربة من أبيدوس Abydos ، قام الملك باستعراض الجيش، وحرق البخور علي الجسور، وعند الفجر قدم القرابين، وأسال الدماء من كأسه الذهبية، وصلي ووجه متوجه تحو قرص الشمس الشرقي، ثم أسال كأسه في البحر، وألقى به الإناء والسيف.

ولمدة سبعة أيام ولياليها، ظل الجنود يعبرون أحد الجسور يقودهم السوط، وكان متاعهم ينقله آخرون، وبالمساندة والتدعيم من القوات البحرية ظلوا في محاذاة الطريق الساحلية في ثلاث فرق، وكانت إمدادات الطعام للجيش مفروضة علي المدن التي يمرون بها، حيث تعدت التكلفة 400 تالانت لوجبة واحدة في اليوم، حيث تم إرسال الرسل إلي تلك المدن قبل شهر من بداية الغزو لإعداد المؤن اللازمة للجيش التي شملت الحبوب والماشية والدواجن للمائدة الملكية، وقد

كان كسركسيس (Xerxes) الملك يتمتع وحده بالإقامة في الخيمة، وبات باقي الجيش في العراء.

وقد أجري استعراضاً للموقف العسكري للمرة الثانية في دورسيسكوس Doriscus التي كانت محتلة منذ حملة سيثيا Scythia ، وقد كانت تقوم على أمرها حامية عسكرية، ووضعت الآن تحت إمرة ماسكاميس Mascames ابن ميجادوستيس Megadostes ، ومن هذه المنطقة التي تم بها تقييم الموقف العسكري تم تقسيم القوات العسكرية إلى ثلاث فرق تزحف في خطوط متوازية، إحداها تحت قيادة ماردونيوس Mardonius وماسيستيس Masistes على أن يظل محاذياً للساحل، وعلى اتصال بالأسطول البحرى، وكانت الفرقة الثانية تحت قيادة سمردومينيس Smerdomnes وميجابايزوس Megabayzus يحرسون الموكب الملكي إضافة إلى الفرقة الأولي، وكانت الفرقة الثالثة تحت قيادة تريتانتايكميس Tritanaechmes وجيرجيس Grgis يزحفون في العمق الأرضى من أجل مزيد من الأمان للأسطول والموكب الملكي الواقع بين الفرقة الأولى والثانية، وقد تم عبور منطقة ستريمون بالجسور، بينما قام المجوس بتقديمهم قرابين من الخيول البيضاء، وسكب دمائها في المجري المائي طلباً للفأل الطيب، وفي ملتقي «الفرق التسعة» تم تقديم القرابين (تسعة أطفال تقرباً لآلهة العالم السفلي)، وقد لقي أرتاكاييس Artachaees - الذي قام بحفر القناة- حتفه قبل أن تعبر الجيوش هذه القناة التي خصصت لذلك الغرض، ومن أجل الخدمات الجليلة التي قدمها للفرس تم سكب القرابين علي قبره، وارتباطاً بهذا التكريم تم وضع 300 من عملة الدارك الذهبية التي تحمل اسم دارا (Darius) وابنه وعند ثيرما Therma تم تقديم الرسل لحفنات من الماء والتراب إلى الملك علامة على الاستسلام والتخلى عن الأرض، وقد أظهر الاستيلاء السهل والسريع لمدن ثيسالاي Thessaly ولوكري Locri ومنطقة بويوتيا

عن التكتيك العسكري الذي يتبعه الإغريق، حيث كانوا يتركون هذه الأراضي من أجل تجميع قواتهم استعداداً لمعركة فاصلة، واستنزافاً لقوي الفرس بالزحف في بلادهم، وبذلك لم تحدث أية مقاومة جادة في شمال منطقة إيسثموس Isthmus.

وقد بدا النصر مؤكداً للفرس، وفي متناول أيديهم ليس فقط علي أساس سيطرتهم علي المدن الإغريقية في آسيا وإفريقيا والاستيلاء علي سفنهم وضمها إلي البحرية الفارسية، ولكن أيضاً بناءً علي السيطرة علي نصف البلاد الإغريقية في أوروبا، تلك البلاد التي استسلم أهلها للجيش الفارسي الذي لا يقهر - حسبما ظن الفرس- وكانت باقي الولايات الإغريقية مترددة في الاستسلام أو البقاء في موقف حيادي تجنباً لويلات الحرب، حيث كان واضحاً أن المنطقة الواقعة شمال إسثموس Delphi قد تم التخلي عنها، وقد كان أبوللو Apollo ملك ديلفي الحول تتحول صديقهم الملكي الذي أكد أنه عن طريق الضغط العسكري الفارسي سوف تتحول أوروبا إلي المعسكر الديمقراطي المناهض للاتجاه إلي المحافظة والذي يقود الحرب ضد الفرس، ومع بقاء الأسطول الأثيني في يد الفرس، فإن سور مدينة إيسثموس ضد الفرس، ومع بقاء الأسطول الأثيني في يد الفرس بعد السيطرة علي هذه المنطقة الاستراتيجية، وبالتالي سوف تعلن أرجوس Argos عن ولائها للفرس صراحة، وسوف يتم إلحاق الوقيعة بين إسبرطة وكورنث Corinth ، وسوف تُهـزم كلا الدولتن إذا حاربتا منفردتن.

### الموقف في ثيرموبيلاي Thermopylae:

وبتواصل تقدم الزحف في الاتجاه الجنوبي تغير الموقف العسكري بخسارة ثيسالي Thessaly التي جعلت ليونيداس Leonidos يبتعد باتجاه الشمال أكثر حتي ثيرم وبيلاي Thermopylae بواسطة 300 من مقاتلي إسبرطة، وبعد قوات الدعم من التحالف، ولكن أعلن هذا العدد الصغير

أن هدفه كان المناوشات في مؤخرة الجيش الفارسي، تلك التي تهدف إلي تأخيره وتعطيله وليس إيقافه حتي استكمال سور إيسثموس Isthmus ، وقد حول أبوللو Apollo ملك دلفي Delphi موقفه إلي الولاء الوطني لقومه نتيجة عامل الخوف، وأطلق العرافون نداءً أن الإغريق عليهم أن يصلوا إلي آلهة الريح حتي تكون قوة مناصرة لهم تشد من أذرهم.

وقد اتخذ أسطول الحلفاء موقعه عند أرتيميزيام Artemeium ، لكنه تراجع إلى خليج يوربيوس Euripus عندما أشارت إشارات النيران إلى اقتراب التقدم الفارسي، وقد بدأ الأسطول مسيرته من سيباس Sepias ، وعند الفجر هبت الرياح القوية عند هيليزبونت Hellespont ، واستمرت لمدة ثلاثة أيام مدمرة مئات السفن الحربية وسفن النقل وقوارب الحبوب، وقد عادت السفن التابعة لقوات التحالف إلى أرتيميزيام Artemesium ، لكن لم تشجع هذه الإشارة التي وصلتهم إلى تأييد الحظ لهم، وذلك بتدمير جزء كبير من أسطول الجيش الفارسي، ولم يشجع ذلك على مهاجمة الأسطول الفارسي ومحاولة الإجهاز عليه، ولكن طلب منهم الانضمام إلى قوات بيلوبونيسيا Peloponnesia في إيستموس Isthmus ، وقد أغري تلكؤ الجيش الملك بأن يبقى لكسب نصر في هذه المنطقة الاستراتيجية، وكسب شهرة تضاف إليه، وقد وصل كسركسيس (Xerxes) ، وأمر أهل ميديا وصقلية بأن يقوموا بمهاجمة القوة العسكرية الصغيرة في ثيرم وبيلاي Thermopylae ، لكن قواته تعرضت لخسارة فادحة، وكذلك تعرضت قوات الخالدين تحت قيادة هيدارنيس Hydarnes للخسارة المهينة نفسها، ثم تم الإبلاغ عن جود جسر في مؤخرة الجيش، وذلك تمهيداً لهروب القوات المواجهة للفرس، لكن مَكنت قوات الخالدين من مفاجأة حراس هـذا الجسر عند الفجر، لكن الإسبرطيين دافعوا عن أعناقهم ببسالة، حيث كانت حربهم يائسة، ولم يعد أمامهم سوى القتل إما بالحرب أو بالأسر، حتى إن كثيراً من البحارة من

الفرس قد ماتوا من وقع التدافع تحت وطأة السياط والمقاومة الباسلة من الطرف الآخر، ومن بين من ماتوا تحت وقع الأقدام اثنان من أبناء دارا (Darius) الملك من زوجته فراتاجون Phratagune ابنة أخيه أرتانيس Artanes ، وأخيراً قتل ليوندياس Leondias القائد الإغريقي، واستولي قائد قوات الخالدين هايدارنيس ليوندياس علي مؤخرة الجيش الإسبرطي، وحوصرت قوات طيبة، وتم عزلها، وأعيد فتح الجسر.

وفي الوقت نفسه تم إصدار الأوامر إلي 200 سفينة بأن يقوموا بالدوران حول يوبويا Euboea لمهاجمة الحلفاء من المؤخرة، لكن السر انكشف، ونجح مقاتلو يوبويا Euboea في دفع رشوة إلي قادة السفن للتخلي عن تنفيذ خطتهم، ولم تظهر هذه القوة المغيرة، وقرر أسطول الحلفاء أن يهاجم الفرس مرة أخري في أرتيمسيام مذه القوة المغيرة، وقد استولت قوات الحلفاء على ثلاثين سفينة فارسية إضافة إلي عاصفة رعدية شبيهة بالإعصار ساهمت في تحطيم جزء كبير آخر من الأسطول، وفي اليوم التالى غرق نصف أسطول صقلية.

ولذلك قرر كسركسيس (Xerxes) أن يستولي علي منطقة المضايق مهما تكن التضحيات، وعند حلول الظهر كان الأسطول الفارسي كاملاً يتقدم في شبه دائرة إلي هذه المنطقة، وقد استولي المصريون علي خمس سفن، وتم إعطاب نصف سفن أثينا، وعند نهاية اليوم وصلت الأخبار بأن ثيرموبايلاي Thermopylae كانت مفتوحة؛ ولذلك تراجعت قوات الحلفاء تمهيداً لانسحابها.

وقد تم تخريب فوسيز Phocis تماماً بناءً علي إلحاح ثيسياليا Thessalia ، ودخل الفرس سلمياً إلى بيوتيا Boeotia التي كان يحكمها الإسكندر (Alexander) المقدوني، وقد استولت كتيبة متحركة على الطريق المؤدية إلى ديلفي Delphi إما لمواجهة أبوللو Apollo على بثه العرافين المؤيدين للفرس، وتدعيم جهوده المستمرة، أو للاستيلاء على

كنزه كما فسر الكهنة فيما بعد بقول ذي معقولية كبيرة، وكما دعوه الكهنة فإن الإله حفظ ملكه، وبناءً علي ذلك، شن هجوماً مضاداً علي قوات الفرس الذين وصفهم بالبربرية، وأوقع بهم خسائر ضخمة ومذابح عظيمة، وتلك علي الأقل كانت الرواية التي نشرها أتباعه بعد أن تمت هزيمة الفرس.

وقد قام الملك كسركسيس (Xerxes) بحرق بلاد بلاتيا Plataea التي هجرها أهلها، وقد لقي عمله استهجاناً كبيراً حتي من أتباعه، وذلك قبل أن يقوم الملك بالاستيلاء على أتيكا Attica ، وقد وجدها أيضاً مهجورة؛ لأن جيش الحلفاء قد أرسل الأسطول فقط إلي أتيكا Attica ليس من أجل الحرب، ولكن من أجل إخلاء المدنيين، حيث كان القادرون علي حمل السلاح فعلياً متواجدين في ساحة الحرب، وقد بقي قليل من المتعصبين وراء اللوحات الخشبية بعد أن رفضت قوات الغزو شروط المحاصرين، كما رفضت أيضاً شروط هيبياس Hippias القائد الفارسي، ومن ثم صعد التل المشرف علي المدينة، وقام بإعداد أولئك الذين بقوا متحصنين بمعبد أثينا، وقد أحرق مدينة أكروبوليس Acropolis قبل أن يتم السماح للفينيقيين الذين وصلوا مع قوات الجيش بتقديم القرابين فيها وإسالة الدماء.

# تقييم الموقف في سالاميس Salamis:

انطلق الأسطول العظيم من فاليروم Phalerum ، ومن ثم تملك الرعب الحلفاء، حيث كانت سالاميس Salamis فيما يبدو فخًّا لهم؛ ولذلك قرر الحلفاء فك ارتباطهم بالحلف تحت وطأة المعارك الطاحنة وتخوف من آلة الحرب الفارسية الجبارة، ولم يبقَ غير جيوش أثينا وإيجينيتا Aegineta والميجاريان Megarian ، وبقي لديهم التهديد بأن يقوم ثيميستوكليس Themistocles بالإبحار هارباً بالأسطول الأثيني

ومعرفتهم بأن القائد الديمقراطي كان قادراً علي تنفيذ تهديده بجعل الأدميرال يوريبياديس Eurybiades قائداً عاماً لإدارة الاستعداد للمعركة الفاصلة.

وفي المجلس الفارسي عارضت أرتيميسيا Artemesia أحد القادة الهجوم العاجل، حيث كانت كل العوامل مهيأة لنجاح الحملة، ولم يكن هناك أي داع للعجلة، حيث تفقد إسبرطة الحليف تلو الآخر، وأن الشروط التي يضعها باقي المتحالفين تعد تعجيزية بالنسبة إلي الباقين، مما يعد تنامياً للاتجاه المؤيد للفرس، بالإضافة إلي أن سفن أثينا كان يقودها أفراد عاديون، ويشرف عليها أحد القادة من الحزب الديمقراطي، وكان من المفترض أن يعود ثيميستوكليس Themistocles إلي اتجاهه الطبيعي المناهض للحكام المحافظين؛ ولذلك كان المتوقع تحت وطأة أتون الحرب أن تبقي أثينا وحدها في قلب ميدان المعركة حتي تستسلم في النهاية، وقد بدأت القوات الفارسية في بناء طريق موصل إلي إيثسموس Isthmus وكان الفرس متأكدين من أن هذه المنطقة الاستراتيجية هي آخر النقاط التي تشهد مقاومة حقيقية، مما يعد سحقها إيذاناً بإعلان النصر النهائي، وبالتالي فور انتهاء انعقاد مجلس الحرب الفارسي شرعت الجبوش في الاتجاه إليها.

وقد وصلت أخبار هذه الاستعدادت إلي ثيميستوكليس Themistocles ميث روي أطفاله فيما بعد أنه كان تواقاً لكسب نصر لبلده، وإضافة مجد شخصي إلي سجله الحافل، وقد كان الإغريق يسودهم شعور بالإحباط وعلي استعداد للهرب وترك ملكهم يواجه مصيره، ولا يمكن أن تمنعهم أية قوة من الفرار والنجاة بأرواحهم، حيث تفكك الجيش والقيادات، وانهارت الدولة، ولمن يكن لدي كسركسيس (Xerxes) أي شك في مظاهر الولاء له لكونه الفاتح المنتصر.

ولكن كل قرارات الحرب العاجلة كانت خطأ فادحاً، فإذا لم يقم

الملك الفارسي باتخاذ أية خطوة من قبله، فإن باقي المتحالفين كانوا في سبيلهم إلي التراجع والتواري عن ويلات الحرب، وخوض معارك خاسرة، وكانت البقية الباقية منهم سوف يكون عليها قبول شروط المنتصر، وسوف يكون آخر معاقل المقاومة في إيثسثموس Isthmus عرضة للانهيار علي من يحتمي وراءها، وسوف تبقي جيوب قصيرة تزول سريعاً بالتطهير.

وبالفعالية نفسها، تقدم الملك الفارسي، ثم تم إغلاق المنفذ الشرقي الذي كان يعد طريق الهروب للقوات الإغريقية، وقد تم إحكام الحصار عليه بواسطة خط ثلاثي من السفن، حيث كان المصريون سادة هذا الموقف، فقد وصفوا بأنهم «سكان المستنقعات والبحارة المهرة والمجدفين الأقوياء»، حيث أبحرت 200 سفينة لسد المنفذ الغربي ومهاجمة مؤخرة قوات التحالف، والآن أصبحت القوات البحرية محاصرة بين المطرقة والسندان، ويمكن أن تترك بدون تدخل حتى نفاذ مئونتهم وانهيارهم المعنوى بالمراقبة المستمرة، وانتظار مصيرهم المحتوم بالهزية، وسوف يكون عليهم إما أن يستسلموا قابلين شروط المنتصر، أو أن يقوموا محاولة انتحارية لكسر الحصار، وسوف يكون هناك مع الوقت أيضاً فرصة سانحة لاصطياد هذه السفن واحدة تلو الأخري، وبناءً على حقائق موقف المعركة كان لدي الفرس مبرر قوى لإرسال قوات المشاة والفرسان لخوض المعركة الفاصلة، ولسوء حظ الفرس كان الملك غير متقبل لأن يغادر وحده، بل أراد أن يعود إلى وطنه وقد حقق مجداً يضاف إلى أمجاده؛ ولـذلك أصـدر أوامـره بشـن الهجـوم النهـائي عـلى القوات المحاصرة التي تحارب حرباً يائسة، وليس لديها ما تبكي عليه، وقد هبط المشاة علي جزيرة بيسيتاليا Psyttaleia وسط المضيق لقتل من قد يحاول الهرب، وقد علم القائد الإغريقي بإتمام الحصار حوله، ومن ثم أعد قواته للمعركة النهائية. وفي الثاني والعشرين من شهر سبتمبر استعد الملك الفارسي لمشاهدة وقائع المعركة من فوق عرشه الفضي المنصوب علي مرتفع تل محاذ للمضيق، وقد همت قوات التحالف بالخروج من المضيق هرباً، لكن كان عددهم قد سد طريق الهرب، وقد بدأ المعركة أحد جنود أثينا، وكانت البداية ناجحة للهجوم الفارسي، حيث أحدث الإغريق من أيونيا خسائر فادحة بقوات إسبرطة، وبعدها أحس جيش أثينا بسوء موقفه، فقامت القوات بهجوم انتحاري تمكنت خلاله من كسر الحصار الفارسي ومهاجمة الغزاة، حيث فقدت 200 سفينة، وهو ما يعادل ثلث الأسطول الكبير، أما قوات التحالف فقد خسرت فقط أربعين سفينة، وقد غرق عدد هائل من البحارة من القوات الفارسية؛ لأنه كانت أقلية منهم تجيد السباحة، وكان من بين الذين لقوا مصرعهم القائد الفارسي البحري أريابجنيس Ariabignes - وهو أخو الملك - وقد عبر أريستيديس Aristides بالقوات المتحركة الحقيقية إلي بيتراليا وكبركسيس Psytraleia وقام بذبح كل من فيها من الفرس، وبينهم ثلاثة من أبناء إخوة الملك كسركسيس (Xerxes).

#### أخطاء دبلوماسية فادحة:

كانت جبهة سالاميس Salamis نقطة فاصلة في تقدم القوات الفارسية، ولم تفقد أيًّا من الأراضي التي اكتسبوها، وكان الجيش ما زال يتمتع بالحيوية الحربية والمقدرة القتالية، وكان الأسطول ما زال محتفظاً بقوته، ولكنه في حاجة فقط إلي إعادة التنظيم، وكان الحلفاء قد استرجعوا روحهم المعنوية بهذا النصر غير المنتظر، ولكن كان العدد قد انخفض كثيراً، وكان من المؤكد أن الهزيمة كانت لا مناص منها إذا استمرت الحرب لفترة أطول.

وما جعل سالاميس Salamis محورية ليس النصر في حد ذاته، لكن في تأثيره على فكر كسركسيس (Xerxes) بالرغم من كونه المسؤول الوحيد عن الهزيمة عندما أمر بإكمال حصار القوات التي كانت في طريقها إلى الفرار من أرض المعركة، فقد فقد الملك صوابه، وأمر بإعدام قادة السفن الفينيقيين؛ وذلك اتهاماً منه لهم بالتردد والجبن، ثم تبعهم المصريون، وكانت ترجع إليه هذه الهزيمة المعنوية وليست الهزيمة العسكرية فقط، مما جعل من بحر إيجة منطقة مفتوحة لقوات التحالف، وسمح بتأجيل العمليات العسكرية الحاسمة للعام المقبل.

ولكن بالدراسة المتروية نجد أن معركة سالاميس Salamis كانت لها فائدة عظيمة للفرس، وقد أسرع الملك الفارسي عائداً إلى سارديس Sardis عن طريق البر نتيجة لإحباطه من هذا الفشل العسكري، وقد ظل طوال العام التالي يراقب أحوال أيونيا Ionia ، وقد انتقل الإشراف العسكري على المعركة مباشرة من الملك غير المؤهل لقيادة الجيش إلي قائد الحملات العسكرية المحنك ماردونيوس Mardonius الذي كان يحتفظ لنفسه بقيادة أحد الجيوش التي تشمل قوات الخالدين وأهل فارس وميديا Mede وباكتريا Bactria والهنود، وكانت غالبية وقوام هذه القوة العسكرية من الإيرانيين، وقد كانت هذه القوات من أفضل العناصر القتالية، وحتى مع قلة عدده بسبب الخسائر الحربية فقد كان يفوق عدد أفراده تعداد قوات التحالف مجتمعة، وكان يدعمه عدد يناهز نصفه من قوات الإغريق، وهناك جيش ثان ًتحت قيادة أرتابازوس Artabazus ابن فارناسيز Pharnaces الذي يتولى حراسة الطريق المحاذي للبحر الذي يتم عن طريقه فقط إرسال الإمدادات والمؤن، وكان هناك جيش ثالث تحت قيادة تيجرانيس Tigranes الذي يحافظ على هدوء أيونيا Ionia.

وقد قامت بوتيدايا Potidaea بالثورة وهددت أولينثوس Olynthus أن تحذو حذوها، لكن أرتابازوس Artabazus استولي عليها وعين عليها حليفاً للفرس، وقد قاد أحد الفصائل العسكرية لفتح بوتيدايا Potidaea ، لكنه رجع سريعاً، إما لغرق سفنه أو لذبح بحارتها وهم في قواربهم.

ومن معسكره الشتوي في ثيسالي Thessaly أرسل ماردونيوس Merdonius ومن معسكره الشتوي في ثيسالي Thessaly ألمقدوني عارضاً عليه الصفح التام وإعادة بناء المعابد المدمرة واستعادة الأراضي التي احتلها مع أية أراضٍ إضافية يرغب فيها، وتحالفاً علي قدم المساواة كولايات ذات استقلال وحكم ذاتي، وهذا العرض الكريم كان يعجب الطبقات التي تشكو من قسوة ظروف الاحتلال وإضافة أعباء وضرائب جديدة عليها وفقدان القليل المتبقى لديها.

لكن الحزب الديمقراطي كان قد خسر الكثير؛ ولذلك كتب ثيميستوكليس Themistocles ورغم Themistocles خطاباً إلي الملك العظيم يطلب منه غزو سالاميس Salamis ورغم ذكائه فلم يصدقه أحد، وفي منفاه قال إنه عمل ذات مرة كأحد أنصار الفرس، وفي هذه المرة تم تصديقه، وقد كوفئ بواسطة أرتاكسركسيس Artaxerxes ابن كسركسيس (Xerxes) ، وهذا العمل أعطي مصداقية ومكانة أكثر لحزب المحافظين، وكان للعرافين دور كبير في ذلك أيضاً وقد أرسل حكام إسبرطة السفراء يحملون لوماً شديداً لأثينا للبداية السيئة للحرب عندما ساعدوا متمردي أيونيا مصاداته المخرض الذي عمله الإسكندر (Alexander) لهم، وطلبوا منه إعداد الجيش لاسترداد بيوتيا Boeotia ، والاستعداد لصد هجوم ضد أتيكا Atica .

وقد رفض ماردونيوس Mardonius الاستجابة لنصائح معاونيه بأن يبقي في بيوتيا Boeotia ، وأن يقوم باستمالة الإغريق المتأرجحين في ولائهم لأثينا بالرشوة، وهذا كان نتيجة لمعرفته بالطباع الشخصية لهذه الشعوب، وكان رفضه أحدي أخطائه المتعددة.

وبعد عشرة شهور من أولي غاراته على الإغريق في يوليو أصبحت أثينا مرة أخري بيده وتحت رحمته، حيث أدي فشل حكام بيلوبونيسيا Poloponnesia في توفير المدعم الكافي إلى دفع السكان للجوء إلى السفن أو الهرب من سالاميس Salamis .

وقد كرر ماردونيوس Mardonius مقترحاته على أمل أن يجبر أعداءه بوجوده وسط جيشه علي الخضوع والاستسلام، لكن الداعية الديمقراطي للسلم كان قد قتل مع أسرته وأطفاله رمياً بالحجارة بواسطة المتعصبين، لكن ماردونيوس لم يفقد الأمل، وكالعادة كان أهل إسبرطة يحتفلون بالنصر واستكمال سور إيثموس Isthmus ، وقد أظهرت هذه الاحتفالات الصاخبة أنهم لم يستوعبوا بعد حقيقة الموقف الذي كان لا يزال عِيل إلى كفة الجيش الفارسي، وهذا كان سيدفع أثينا -رغم معارضة المحافظين- إلى الارتماء في أحضان الغزو الفارسي، وأخيراً - وبعد تردد-أخبروا حليفهم أن ذلك الانضمام إلى المعسكر الفارسي هو ما ينوون فعله، لكن الرسل كانوا قد تأخروا وعادوا معلومات تفيد بأن القوات الفارسية كانت في الطريق إليهم بالفعل، وهكذا ظل التحالف قامًا، وفي اللحظة الأخيرة يبدو أن الأقدار كانت في صالحهم، وانتزعت نصراً آخر من الفرس، فقد وصلت هذه الأنباء إلى ماردونيوس عن نية لفك تحالف إسبرطة وأثينا، وحتى الآن لم يقم بتخريب أتيكا على أمل أن يعطى وقتاً لهذه الفرصة حتى لو كان التحالف معه على أساس غير قوى من الولاء، وبعد أن خاب أمله في ذلك قام بحرق مدن تتبع أثينا، ثم تراجع إلى بويوتيا Boeotia ، حيث يستطيع تأمين الإمدادات لجيشه، وقد قطع الأشجار من أجل تكوين المتاريس الخشبية على مساحة ميل مربع، وظل بها مترقباً تحركات العدو.

الهزيمة في بلاتيا Plataea :

تقدمت قوات الحلفاء خلال أتيكا Attica ، وعسكرت بحذر أمام القوات الفارسية في المنحدرات الشمالية في شيايرون Cithaeron ، وقد

قامت أسراب عسكرية بشن غارات علي الأراضي المنخفضة التي كانت قوات التحالف تعسكر بها، وكانت تعد أضعف خطوطهم الدفاعية، وكان الهدف من ذلك هو قطع طريق الإمدادات علي هذه القوات، لكن الإمدادات العسكرية أدركت قوات التحالف، ووقع القائد الفارسي من فوق حصانه، وتم ذبحه، وهكذا احتفظت هذه القوات التابعة للتحالف برمح ماسيستيوس Masistius الذهبي وعباءته، وكذلك تاجه الذهبي كغنائم للحرب، وكدليل علي هزية الفرس، وقد شجعهم ذلك النصر الأولي علي النزول إلي أرض أكثر انخفاضاً، حيث يسهل الحصول علي الماء وإقامة المعسكر، وقد نهض الفرس للقائهم حيث حث العرافون الجانبين على ذلك ووعدوهما بالنصر.

ومرة أخري نصح أرتابازوس Artabazus القائد ماردونيوس Mardonius يتراجع ويستخدم الرشوة لشق صفوف التحالف، ومرة أخري أخطأ القائد برفضه لهذه النصيحة، فقد كان الجيش الفارسي يفوق عدوه عدداً، وأفضل منه من ناحية المواقع التي يحتلها، حيث أصبح النصر الحاسم في متناول اليد، فقد كان وضع قوات التحالف بائساً، حيث تحملوا الخسائر المستمرة نتيجة للغارات المستمرة لقوات الفرسان، حيث تمكنت هذه القوات من قطع طريق الإمدادات والمؤن القادمة من الوطن، وألقوا القبض علي القوافل الغذائية المطلوبة بشدة والقادمة لقوات لتحالف، حتي أصبح الطعام نادراً، وقد قاربت شعلة العالم الغربي علي أن تنطفئ بسبب الإعصار الفارسي، كما عاني الجنود من العطش الشديد، وبالتالي قرر القادة أن يهربوا تحت جنح الليل، وكان تراجعهم في فوضي بسبب رعبهم، لكن كان للعناد قول آخر، حيث أُعيق هروبهم، ولو كان سمح لهم بالانسحاب فقد كان مصير الحرب هو التسليم بشروط المنتصر، وكان مصير التحالف هو الانهيار المحتوم، وكان يتم إخضاع كل الدول واحدة تلو الأخرى.

ومرة أخري قدمت الأقدار لقوات الفرس فرصة إنهاء الحرب نهاية حاسمة، لكن كان لقدرة المقاتل الإغريقي القول الفصل، حيث إن القائد العسكري الفارسي قد أساء تقدير قدرته الفردية، حيث يقاتل في حرب يائسة دفاعاً عن رقبته، ويستند إلي حماية الجبال وراء ظهره، وهكذا أغري التفوق في العدد والحصار القائد الفارسي بمحاولة إحراز نصر رائع سريع، وألقي جانباً السياسة الحكيمة للتقدم البطيء.

وعلي فرضية أن التراجع العسكري يعد مثاراً للخجل والعار، قاد ماردونيوس Mardonuis Mardonis قواته إلي الأمام، ولم يتوقف حتي لتنظيم صفوف الجيش استعداداً للمعركة، وعند تلاقي الجنود أقام الفرس حائطاً من الدروع النباتية التي من خلفها تنهمر دفعات من السهام علي أعدائهم، وقد طلب جنود بوسانيوس Pousanius العون من أثينا، والذين أسرعوا إلي نجدتهم، ولكن تمت إعاقة تقدمهم بالحصار المحكم حول ميدان المعركة، وكان الموقف شاقًا علي جنود التحالف، حيث قوبل كل من تمكن من اجتياز حائط السهام بسيوف المحاربين وحرابهم، وقد أظهر الفرس بسالة في الحرب، حيث كانوا ينتزعون من أيدي القوات المحاربة الحراب بأيديهم الخالية من السلاح، ولم يمنعهم نقص العتاد الدفاعي من أن يشنوا غارات متواصلة علي عدوهم الجيد التحصين، وفي أثناء ذلك قام القائد الفارسي ماردونيوس Mardonius بأخطر وآخر خطأ في حياته، حيث دخل إلي خضم المعركة شخصيًا، وتم ذبحه مع حراسه الشخصيين البالغ عددهم ألفاً من خيرة الجنود من الفرس.

وقد لاذ الفرس بالهرب بعد موت قائدهم إلي المعسكر المحاصر، وعندما علم الإغريق بفرار الفرس من أرض المعركة اخترقوا الحصار المفروض علي جنودهم للمشاركة في النصر والغنائم، حيث وصلت قوات الدعم بأمان لهم، وقد لاذ الجند بالممرات، وقاتل من تبقى من

الأبراج، وقد مالت الكفة تماماً لصالحهم عندما وصلت قوات الدعم من أثينا بالرغم من أن جنود تيجيان Tegean كانوا أول من اخترق الحصار؛ ولذلك كانت غنائم القائد ماردوينوس هي المكافأة المستحقة لهم، وقد ذبح الفرس بلا رحمة وأصبح القائد بوسانياس Pausanias بطلاً قوميًّا، حيث لم يحلم أحد بذلك خاصة أنه منذ عام فقط كان يتآمر لخيانة بني وطنه من الإغريق من أجل أن يحصل علي شرف كاذب بإدعائه بأنه زوج ابنة الملك الفارسي.

وفي أعقاب المعركة تجمع القواد العسكريون ممثلين لبلادهم في بلاتايا وفي أعقاب المعركة تجمع القواد العسكريون ممثلين لبلادهم في بلاتاياس Plataea ، وكونوا تنظيماً جديداً، وكان من الطبيعي أن يرأسه بوزانياس Pausanias كقائد إسبرطي منتصر في المعركة حديثة الوقوع، ولكن كان مؤسس هذا التحالف هو الأثيني أريستيديس Aristeides ، وتوصل المجتمعون إلي أن الحلف السابق لا بد أن يبقي ويتوسع، وأن يجتمع ممثلو هذه الدول كل عام من أجل الاحتفال السنوي بهذا النصر المجيد، والعمل علي الانتهاء من الحرب ضد «البرابرة»، وذلك بتخصيص رسوم كموارد للإعداد للضربة القاضية للفرس، وأن تنقسم القوة المكونة للحلف إلي عشرة آلاف من الفرسان خفيفي الحركة، وألف من الفرسان ومائة سفينة، وهذه القوة تكون معدة لمساندة أية دولة منهم تكون في حالة حرب ضد الفرس، وكانت إسبرطة تنفرد بزعامة هذا الحلف.

ومثل المعارك السابقة لم تكن معركة بلاتايا Plataea نفسها هي الفاصلة، حيث اشترك بها أحد الجيوش الفارسية فقط، ولكن الجيش الثاني لم يشارك في هذه المعركة، وقد قام الفرس بخطأ آخر من سلسلة الأخطاء الفادحة التي شهدتها هذه الحرب، فبدلاً من إلقاء ثقلهم وتعبئة الجيش الثاني لمهاجمة جيش الحلفاء المرهق الذي مزقته الحرب والقضاء عليهم بصورة سريعة وإجبارهم علي التراجع إلي مواقعهم الدفاعية، بدلاً

من ذلك تراجع قائد الجيش الثاني أرتابازوس Artabazus إيذاناً بخسارة الفرس للحرب في أوروبا، وذلك بسبب أنباء وصلت إليه من آسيا. كارثة في ميكالي Mycale :

في ربيع عام 479، تم تكوين أسطول لقوات التحالف، وكانت قوات الدعم من أثينا تحت قيادة زانثيوبوس Xanthippus ؛ لأن ثيميستوكليس Themistocles أثينا تحت قيادة زانثيوبوس Xanthippus ؛ لأن ثيميستوكليس عن الشكوك بالرغم من شهرته كقائد منتصر في معركة سالاميس Salamis من الشكوك التي لحقت به من التآمر مع قوات الفرس ضد بلاده، وهذا ما دعم مركز حزب المحافظين في الحكم لاتهام خصمهم السياسي بالتآمر، وفي البداية كان قادة سفن التحالف لا يجرؤون علي الإبحار وراء ديلوس Delos ، حتي عندما أتيحت لهم الفرصة بترحاب قائد ساميان Samian بهم، فقد كان نصف الأسطول الكبير متاحاً للملك كسركسيس (Xerxes) ، لكنه كان مكوناً بصورة كبيرة من أهل أيونيا Ionia الذين فقدوا معظم ولائهم بسبب ما حدث في سالاميس Salamis ، ولكن تحت قيادة جديدة لماردونتيس Mardontes تجرأ الأسطول ودخل ساموس Samos .

وقد استجمع الحلفاء شجاعتهم، وقاموا بزيارة هذه الجزيرة، وتراجع الفرس، وقد سمح للفينيقيين - غير الراضين بعد إعدام قادتهم في معركة سالاميس Salamis . Mycale إلي وطنهم، أما الآخرون فقد سحبوا سفنهم إلي شاطئ ميكالي وطنهم، أما الآخرون فقد سحبوا سفنهم إلي شاطئ ميكالي عيث كونوا بها متاريس من الأحجار وجذوع الأشجار، وأحاطوها بخندق كبير بجانب حماية الجيش الثالث المجاور لهم الذي كان يرأسه تيجرانيس Tigranes ، وقد واصل الحلفاء مطاردتهم، وقد استدعي أهل أيونيا Ionia للثورة وكانوا الساميان Samian ، وقد جردوا من سلاحهم بواسطة الفرس لشكهم بهم، كما كان أهل ميليسيا Apollo ، وقد بسبب خيانة أبوللو لهم Apollo ، وقد

أرسلوا لحماية السفن الفارسية، وفي السابع والعشرين من أغسطس عام 479 شن العلفاء هجومهم، وفي أعقاب مقاومة مستميتة اخترق الأثينيون الأسوار الدفاعية، وقاموا بمطاردة فلول الهاربين من أعدائهم إلي منطقة حصينة محاصرة، وبينما كان الرعايا الفرس الوطنيون إلي آخر رجل منهم، ومات معهم القادة الكبار ومنهم قائد الجيش الثالث تيجرانيس Tigranes ، وتم حرق السفن والمتاريس، وبناءً علي طلبهم، استقر أتباع أبوللو الذي خان الفرس في سوجديانا Sogdiana ، حيث شيدوا عاصمة لهم، وقد ظل عراف أبوللو صامتاً.

وقد عاد الحلفاء إلى ساموس Samos ، وعقدوا مجلسهم، وكان اقتراح ممثل بيلوبونيسيا Poloponnesia أن يقل أهل أيونيا Ionia إلى بلاد الإغريق الأوروبية، وهذا الاقتراح رفضه الأثينيون، لكنهم وافقوا على انضمام شعوب ودول جديدة إلى حلفهم المنتصر، وفشلاً في إدراك أن معركة ميكالي Mycale كانت معركة فاصلة، فقد أبحر أسطولهم إلى هليلزبونت Hellespont لمعرفة إذا ما كان يوجد خطر يواجههم من غزو جديد، ولقطع الجسور التي عبر عليها الفرس، لكنهم قرروا أن يستعيضوا عند ذلك بتأمين سيستوس Sestos التي كانت تحت قيادة الوالى الفارسي أرتايكستيس Artayctes ، وقد استمر الحصار طوال الشتاء حتى اضطرت القوات المحاصرة إلى التخلى عنه، وقد هرب الوالى الفارسي آملاً في اللحاق بأرتابازوس Artabazus ، وقد انتقل جيشه بدون مقاومة إلى أيونيا Ionia المنزوعة السلاح، وعبر البوسفور، وقد قبض على قائدهم الفارسي الهارب، وقدم كقربان لآلهتهم المحلية، كما ألقى القبض على أرتايكستيس Artayctes ، وصلب؛ وذلك لقيامه بمصادرة ثروات المعبد في إيلايوس Elaeus ، ثم أبحر جنود أثينا إلى وطنهم حاملين الحبال القوية التي كانت تعلق عليها الجسور كتذكارات لنصرهم، وكان ذلك في عام 479، وقد كانت معركة ميكالي Mycale في الحقيقة هي المعركة الفاصلة وليست بلاتايا Plataea ، حيث دمرت هاتان المعركتين اثنين من جيوش الفرس نهائياً، وكان علي الجيش الثالث أن يغادر أوروبا ليقوم بحراسة غرب آسيا، وبذلك صدق الإغريق أنفسهم عندما زعموا أن آلهتهم هي التي حاربت دفاعاً عنهم ونصرتهم، لكن الحقيقة أن الفرس هم الذين خسروا الحرب من تلقاء أنفسهم، وذلك بالأخطاء الفادحة التي ارتكبوها سواء كانت حربية أو دبلوماسية، ولم يكسبها الحلفاء الذين جبنوا، وتفككت أوصال اتحادهم، وظهر عدم ولائهم قبل أن تضع الحرب أوزارها، وقد صدق المؤرخ العظيم ثيوسيديديس وللجابرة، يخسرون الحرب، ولكن رغماً عن طريقة الفوز في المعركة فقد كان النصر عظيماً، وكانت حلقة جديدة من حلقات الصراع الإغريقي الفارسي».

## الفصل التاسع عشر

### حلف ديليان Delian ضد فارس

#### خيانة بوزانياس Puusanias خيانة

كانت معركة ميكالي Mycale بثابة أمل للإغريق في أن القوة الفارسية تنهار، وأن الإمبراطورية في طريقها إلي التفكك بالسرعة نفسها التي تكونت بها، ومن الستة فيالق العسكرية الفارسية تم إعطاب الثلاثة الأفضل منها، حيث فاقت هذه القوات بقية الجيش الفارسي بمراحل، وبلغت درجة من الضعف لا يتوقع منها، أي مقاومة ذات بال إذا انتقل ميدان المعركة داخل الأراضي الفارسية، وفي مراحل الحرب التالية سوف تعتمد القوة الإغريقية علي بناء القوات البحرية التي ستلعب الدور المحوري في أية معارك تالية، فقد هزم الأسطول الفارسي العملاق وتحلل إلي قوات متناثرة هنا وهناك، بينما وصلت قوة الحلف الإغريقي إلي درجة من القوة الذي طصل إليها من قبل، وكان المستقبل يبدو مشرقاً بالقدر نفسه من الخوف الذي وصل إليه الفرس.

وكان تدمير جسور هيليسبونت Hellespont بواسطة الفرس أنفسهم منعاً لتدفق قوات التحالف إلى بلادهم إيذاناً بانتهاء الأعمال الحربية، ما أقنع القائد البحري لقوات التحالف ليتوبكيريس Leotychides بأن هذه الحرب قد انتهت بالفعل لصالحهم، وقبل نهاية عام 479 عاد القائد إلى

إسبرطة مصطحباً معه كل قوات الدعم العسكرية لبيلوبونيسيا Peloponnesia وقد كان تقييم قواد إسبرطة في الوطن أكثر حذراً للموقف الحالي، حيث تم وعد الإغريق في آسيا بالتحرر، ومن أجل الوفاء بهذا التعهد الجاد كان من الواجب علي أعضاء التحالف الإعداد للحرب، وإضافة إلي ذلك، قدم الحلف الفرصة السانحة إلي إسبرطة لزيادة قواتها العسكرية متجاوزة ما قد حدده الحلف من قبل، إضافة إلي قيادتها البحرية لهذا الحلف، وقد ارتأت مواصلة الانتصارات العسكرية التي كانت قد حققتها، وما كان عليها التراخي حتي لا تتفوق عليهم في ذلك قوات أثينا المنافسة لها في أوروبا، وكانوا قد قاموا بعملية سيستوس Sestos مظهرين قدرتهم علي العمل العسكري وجدارتهم بمركز مرموق في أوروبا واستعداداً لشن عمليات عسكرية جديدة.

وبناءً علي هذه العوامل، في ربيع عام 478 أرسل قائد جديد لقوات التحالف إلى الخارج، وللوهلة الأولي يبدو هذا الاختيار موفقاً، فلا يمكن لأي فرد إسبرطي أن يضاهي بوزانيوس Pousanius ؛ لأنه كان القائد صاحب النصر المجيد في معركة بلاتايا Plataea ، وقد صاحب ذلك شرف مماثل كقائد يرأس المجلس العسكري لقوات التحالف وقيادته لكل العمليات الحربية التي قام بها الحلف، فقد كان يواصل سياسة تحرير المدن الإغريقية، وكانت انتصاراته الحربية بالنجاح نفسه الذي تحقق في بلاتايا Plataea ، حيث حرر قبرص من الاحتلال الفارسي، وقد لازمه الحظ بالقدر نفسه في بيزانتيوم Byzantium .

ومع ذلك، وبالرغم من هذه الانجازات القوية أثبتت الأحداث أن اختيار هذا القائد لم يكن موفقاً من ناحية الإغريق، فلم يكن بوزانياس اختيار هذا القائد لم يكن موفقاً من ناحية الإغريق، فلم يكن بوزانياس Pausanias قانعاً بكل هذا التكريم والمجد الذي وصل إليه، بل كان يطمح في أن يكون حاكماً لكل أوروبا، وهذا يمكن أن يتم فقط بالدعم والتمويل والمساعدة العسكرية من الإمبراطورية الفارسية، وبالتالي كان مستعداً

لخيانة بني قومه الذين حررهم منذ فترة قصيرة في معركة بلاتايا Plataea ومن أجل الحصول علي مهر سخي يفيد في تقديم الرشاوي فقد تزوج من ابنة ميجاباتيس Megabates الوالي الفارسي لداسيليوم Dascyleium فقد ارتفعت آماله عالياً، حيث أطلق سرًّا سراح عدد من أقارب الملك الذين كانوا أسري في بيزنطة Byzantium ، وقد تعهد الخائن بإجبار الإغريق علي أن يعملوا كبحارة لدى الفرس إذا تزوج ابنة الملك.

ومكافأة علي الانسحاب الناجح، كوفيء أرتابازوس Artabazus بإدارة داسيليوم Dascylium خلفاً لميجاباتيس Megabutes ، وهناك كون حكماً وراثيًا للولاية، وكان يحمل خطاباً من الملك نصه: «يقول كسركسيس (Xerxes) الملك إلي بوزانياس (Bozanius) بسبب الرجال الذين أنقذتهم من أجلي وأرسلتهم عبر البحار من بيزنطة Byzantium سوف تكون لك الخطوة في البيت الملكي، ويبقي لك إلي الأبد، وأبلغك رضائي عما قلته، ولا يجب أن يشغلك أمر سواء بالليل أو النهار عن إنجاز ما وعدتنا به، ولا يشغلك أمر تكلفه ذلك من الفضلة أو الذهب، ولا يعوقك ذلك عن زيادة قواتك، وكل شيء سوف يكون معداً لك، كل ما تحتاجه مع أرتابازوس Artabazus الرجل الصالح الذي أرسلته اليك فنفذا سويًا شؤوني وأموركم على أكمل وجه ترونه».

وهناك شك في إمكانية تحقيق ما وعد به بوزانياس Pausanias ، وذلك من وجهة نظر الملك كسركسيس (Xerxes) ، مما سيتضح فيما بعد من أحداث فمن أول اتصال مع الإغريق كان ملوك الفرس يدركون الضعف الواضح في السياسة الإغريقية، وسهولة تقبلهم للرشاوي؛ ولأن الملك الفارسي تعرض لسلسلة من الهزائم الطاحنة فكان من الواجب علي الملك أن يستخدم سلاح الدبلوماسية والذهب، وأن البطل الإغريقي يريد أن يستغل مجده في أن يصبح ملكاً، وكان من الطبيعي لهذا البطل أن يدفع من أجل الوصول إلى العرش، وذلك بشراء جيش وقوة بحرية استعداداً

للتدخل الجاد، وإذا كان يريد هذا القائد الطموح أحد أفراد الملك العظيم، فإن هذه أكبر خدمة يقوم بها للملك الفارسي.

وباعتباره زوجاً منتظراً لإحدي بنات الملك الفارسي، أخذ بوزانياس Pausanias بنصيحة الملك في العمل بصورة أكثر وضوحاً وجرأة؛ ولذلك ارتدي ثياباً من ميديا، وتبني أخلاق المائدة الملكية الفارسية، وكون قوة حراسة شخصية من الأسري المصريين وجنود ميديا Mede ، لكن الملك الفارسي فشل في استيعاب إحدي السمات للشخصية الإغريقية، وهي الولاء الشديد للوطن الأم، والتعلق بمفهوم «الحرية»، وعلاوة علي ذلك لم يستطع الإلمام بالانشقاق المتنامي بين أثينا وإسبرطة. قيادة أثينا:

كان من الواضح أن بوزانياس Pausanias على وشك أن يضحي من أجل تحقيق طموحه بالأعضاء المعترف بهم الذين انضموا إلي حلفه، وكان الأثينيون مسؤولين عن إدانة الولاء للإمبراطورية الفارسية، وذلك بقبولهم لسلطة الحلف، حيث وجد البطل الإغريقي مجداً معادلاً في قيادة هذا الحلف، وكونه البطل المجيد المتوج عليه، وقد طالبت أيونيا Ionia من أثينا بتحقيق وعدها لهم بالتحرر، وقيادة حملة عسكرية جديدة لهذا الغرض، وقد استجاب لهم قواد أثينا بعذر فإنهم ملتزمون بحمايتهم لكن في الوقت الراهن تجاهلوا اقتراحهم بقيادة حملة عسكرية، وفي المقابل طالب أريستيديس Aristeides وسيمون Cimon باستعداء القائد بوزانياس Pausanias لمحاكمته من قبل إسبرطة، وعندما بدأت في التخاذ خطوات عملية كان الضرر قد وقع، وكان قد تكون حلف ديليان Delian بنهاية عام 478 من قبل ذلك، ولم يكن بديلاً عن الحلف الحالي الذي كانت له قيمة معنوية مكتسبة من الانتصارات الحربية الباهرة ولكن كتنظيم جديد تماماً يقمة واطار تحالف هليني.

وقد تم تنظيم التحالف الجديد تحت قيادة أريستديس Aristeides ، وكان من المفترض أن يشمل فقط الدول المحيطة ببحر إيجة، تلك الدول ذات الاهتمام البحري في المقام الأول، والتي كانت نواياها تتركز حول الانتقام من الهجمات الفارسية ونقل ميدان المعركة إلي أرض العدو حتي يتم تحرير كل المدن الإغريقية في أوروبا وآسيا من الحكم «البربري»، وبصرف النظر عن أثينا التي ارتفعت الآن إلي مرتبة القيادة والقوة التنفيذية للحلف الجديد كانت هناك ساموز Samos وثيوس Chios وليسبوس Lesbos التي تحررت من الاحتلال الفارسي، والتي تم الاعتراف باستقلالها، وكانت هناك جزر أخري من الساحل الآسيوي مثل ميليتوس المنادة واليدوس Abydos وسيزيكوس Cyzicus وكاليدون Chaledon ، لكن كانت - رغم ذلك - كل هذه المدن تحت رحمة الضربات الفارسية.

وبالرغم من الإجماع علي القيادة التي انفردت بها أثينا، فإن كلاً من هذه المدن قد احتفظ بالاستقلالية بدرجة ما، ولم تقم أثينا بأي إجراء بدون مشورة وموافقة مسبقة من هذه المدن والمجلس الذين كانوا يجتمعون بصورة دورية في معبد أبوللو Apollo علي جزيرة ديلوس Delos المقدسة، وبالنسبة إلي تكلفة هذه الحروب المتوقعة الهادفة إلي التحرير كانت المساهمات تتم بواسطة هذه الدول إما ببذل المال أو السفن، وكان يتم تقدير التكلفة بواسطة أريستيديس Aristeides «العادل»، ويتم جمع المبالغ المالية؛ لأن المدن الصغيرة لم تساهم بالسفن، وإيداعها في الجزيرة المقدسة نفسها تحت إشراف دار الخزانة التابعة للحلف والذين كانوا في بداية الأمر من أثينا فقط، وقد أقسم أعضاء الحلف علي الولاء، وعلي أن يكون العدو والصديق مشتركاً بينهم، ومن أجل التأكيد علي استمراريته، أقيم احتفال وقور، حيث تم القسم علي المونوء من علي المذابح المقدسة وفوق السفن، وتم كذلك إلقاء القوالب المصنوعة من الحديد في البحر علامة علي استمرار الحلف حتى ترتفع هذه الكتل

الحديدية من البحر مرة أخري من الأمواج، ولم تقم إسبرطة بأي احتجاج على ذلك، ولكن في الربيع من عام 477 أرسلت إسبرطة دورسيس (Dorsis) ليخلف بوزانياس Pausanias الذي شوهت صورته، وعندما رفض أعضاء الحلف الجديد أن يقبلوه كقائد عام لم يثر الإسبرطيون أي احتجاج، بل قاموا بتحويل مهمة القيام بعمليات عسكرية جديدة للبحرية إلى حلفائهم وصديقهم اللدود أثينا.

كان من الواضح أن قواد أثينا في وطنهم لهم الاتجاه نفسه نحو المسؤوليات الجديدة التي كان عليهم أن يتولوها، وكانت الدعاية والشحن مطلوبين لشن الحـرب، وفي عـام 476 تحـت إشراف سـيمون Cimon ألـف المسرحـي فرنيكـوس Phrynichus مسرحية مأساوية تسمى «نساء فينيقيا»، حيث تعيد تصوير أحداث سالاميس Salamis ، ومن بين ما تبقى من المسرحية نلاحظ «هذا هو الموطن البحري للفرس»، «وقد تخلي بطلنا عن سفن صيدا»، وقد أثـار هـذا العمـل اهتمامـاً كبيراً حتى إنه في العام التالي 475 مَكن سيمون Cimon من قيادة الأسطول التابع للتحالف إلى أيون Eion ، ومنها طرد الثراسيان Thracian الذين كانوا يقدمون المؤن للمدينة، وقد دمروا جدرانها، وأقاموا سداً بها، فطالما كان يتوافر الطعام لها كانت تستمر مقاومتها، وقد كان بوجيسي Boges يتزعم المقاومة بها؛ ولذلك تـم قتلـه مـع أسرته، وتم إحراق أجسادهم في أثناء جنازتهم، وإلقاء ذهبه وفضته في النهر، أما بـاقي السـكان فقــد اسـتعبدوا، ومـع ذلـك ظـل ماسـكاميس Mascames محتفظـاً بدوريسكوس Doriscus كآخر المعاقل الفارسية في أوروبا، ثم انتقل بعد ذلك اهتمام أثينا إلى حلف ديليان Delian كأداة لزيادة دورها وتدعيم مركزها وتجديد الصراع بين القوى الليبرالية والمحافظة، وحتى عرض آيسكيلاس Aeschylus المسرحي «الفرس» في عام 472 الذي عجد النصر الذي تم في سالاميس Salamis والذي شارك فيه العديد من المشاهدين لم يوقظ الروح القتالية، حيث لم ينسَ أحد المناظرات والصراع اللذي نشأ عن تأويل خطاب القائد ثيميستوكليس Themistecles للملك الفارسي كسركسيس (Xerxes) ، فقد كان المؤلف المسرحي يروج لآراء القائد ذي الاتجاه الديمقراطي، ولكن ظل الاتهام مطروحاً ومتداولاً بشدة للتعاون الذي كان في مهده بين «الأبطال» من الإغريق والملك الفارسي عندما كانت الهزيمة المؤكدة تلوح في الأفق، وبالنسبة إلي «القائد العظيم» الإغريقي بوزانياس Pausanias والذي تم استدعاؤه إلي إسبرطة، فقد حوكم وأُدين، وبعد ذلك عاد إلي بيزنطة Byzantium ، إلا أنه طرد من المدينة في عام 471، ولما انكشف ستر خيانته وعلاقته مع ثيميستوكليس Themistecles الستبعد الأخير وجرد من كل مناصبه، وقد أصبح سيمون Cimon بعد نصره علي خصومه من الديمقراطيين، وهو مركز ثقل وقوة أثينا، وواصلت أثينا قيادة الحرب التي التهبت مرة أخري في عام 466 من قبل حلف ديليان Delian ، ومرة أخري كانت أسباب النجاح مهيأة له.

### مؤامرات الحريم:

لم يقم الملك كسركسيس (Xerxes) الأصغر بالوفاء بأي من وعوده البراقة في بداية عهده الملكي، حيث إن الفشل العسكري علي الجبهة الأوروبية والخيبة التي أصابت الفرس من المغامرة العسكرية الأوروبية قد فتح ذلك الباب لتأجيج صراعات الحريم في البلاط الفارسي والذي أدي إلي نتائج وبيلة علي الإمبراطورية الفارسية، وفي أعقاب عودته من معركة ميكالي Mycale ألقي أخو الملك - ماتيستيس وفي أعقاب على اللوم على القائد البحري أرتايانتيس Artayantes ، حيث إنه تسبب في الهزيمة - حسب رأيه - وقد وصفه بأنه «كان أسوأ من امرأة»، وهذه تعد في نظر

الفارسي أسوأ أشكال الإهانة، وقد هم القائد البحري بمحو هذه الإهانة بالدم للثأر لكرامته، لكن الملك حال دون ذلك، وقد كوفئ زيناجوراس Xenagoras بحكم صقلية لأنه توسط بين الخصمين.

وقد وجد ماسيستيس Masistes نفسه في أعقاب ذلك في خطر عظيم؛ وذلك لأن الملك - أثناء استراحته في سارديس- وقع في حب زوجة أخيه، وباعتبارها امرأة فاضلة فقد رفضت الاستجابة لرغباته، وبالتالي زوج الملك ابنة أرتاينتس Artaynte إلى ابنه الأكبر دارا (Darius) على أمل أن تكون الأم قريبة منه وتسهل استمالتها.

وفي أعقاب عودة البلاط الملكي إلى صوصا تغير إعجاب كسركسيس (Xerxes) من الأم إلى ابنتها التي كانت أكثر استجابة له، وقد خدع الملك وقدم لهذه الفتاة المشئومة الثوب الملكي الذي قامت الملكة أميستريس Amestris بغزله بيديها، وقد جن جنون الملكة، ووبخت الأم علي هذه المكيدة، وفي احتفالات العام الجديد الذي لا يرفض الملك فيه أي طلب لرعاياه طالبت الملكة بالقصاص من زوجة ماسيستيس Masistes ، وقد شوهت الفتاة التعيسة بطريقة بشعة، ولاذ ماسيستيس وأفراد أسرته بالفرار إلي ولاية باكتريا Bactria ، لكن تم القبض عليه وأعدم هو وكل أفراد أسرته.

وكانت الحالة الملكية مُعدية، حيث كان ساتاسبيس Sataspes - وهو أحد أفراد الأسرة الأخمينية - قد أساء إلي عذراء، وهي ابنة زوبيروس Zopyrus ابن ميجابايزوس Megavyzus ، وقد أمر كسركسيس (Xerxes) بشنق المجرم، لكن أمه وهي أخت لدارا (Darius) قد أقنعت ابن أخيها أن يستبدل العقوبة ويأمر بإعادة المحاولة الفينيقية بالدوران بحراً حول أفريقيا، وقد أخذ سفينة من مصر وسافر ساتاسبيس Sataspes بالسفن غرباً إلي أرض يسكنها الغجر، وبعد مرور عدة أشهر انتابه الخوف، ومن ثم عاد إلى البلاط الملكي، لكن الملك لم يصدق روايته

في أن السفينة قد حجزت ومنعت من مواصلة الإبحار، وقد ظن الملك أنه قد فقد فرصة باكتساب لقب راعي الكشوفات الجغرافية، وغضب لأن أوامره لم تنفذ، وبالتالى أمر بإعدام الرحالة بناءً على الأمر الملكى الأول.

ومرور الوقت ازدادت شخصية كسركسيس (Xerxes) في التدهور، وقصة الحريم التي رويناها سابقاً أوضح دليل علي ذلك، وفي وقت ما كان اهتمامه يتركز حول استكمال مباني بيرسيبوليس، لكن في نهاية عهده تحول عن ذلك تحت تأثير قائد الحرس أرتابانوس Artabanus والمخصي رئيس خدمته أسباميتريس . Aspamitres

### : Eurymedon الكارثة في يوريميدون

لم يستطع أحد أن يبقي علي سر التراجع في قوة شخصية الملك، حتى وصلت تفاصيل ذلك إلي الإغريق في أوروبا، وكان سيمون Cimon بعد أن أزاح ثيميستوكليس Themistecles من طريقه قد أصبح القائد البحري الأوحد، وقد أبحر بهائتي سفينة إلي كاريا Caria عام 466، وقد أقنع المدن الإغريقية بسهولة أن تثور علي السيطرة الفارسية، وأن تقبل وجود حاميات إغريقية بها، ولكن بقيت بعض المدن التي تتحدث كلتا اللغتين الفارسية والإغريقية علي ولائها للفرس، وكان يجب الضغط عليها بالقوة لتقليل عددها، وقد بدأ سيمون Cimon حصار فارزاليس Phasalis عندما أطلق جنود شيان Chian ، وهم أصدقاء لأهل هذه الجزيرة في إطلاق الخطابات المعلقة بالاسم، وقد أقنع هذا سكان هذه الجزيرة أن يوافقوا علي دفع 10 تالانت، وأن يشاركوا في حروب التحرير.

واستيقاظاً من غفوته، أرسل كسركسيس (Xerxes) حملة عسكرية كبيرة لمواجهة سيمون Cimon ، وكانت قوة هائلة تحت قيادة أريومانديز Pherendates ابن جوبرياس Gobryas ، وكان فيرينداتيس

علي رأس القوات البرية، وكان الأسطول البالغ 200 سفينة من فينيقيا وقبرص وصقلية تحت قيادة تيثراوستيس Tithraustes ، وهو أحد أبناء الملك، ورفض القائد الحرب انتظاراً لوصول 80 سفينة أخري من قبرص؛ ولذلك انتظرها عند يورعيدون Eurymedon ، وعندما هم إليه الإغريق خرج من هذا المضيق، وبعد تظاهره بالقتال أنزل الإغريق سفنهم إلي الشاطيء وهرب معظم البحارة وأسرع المشاة لنجدتهم، وأنزل سيمون Cimon قواته الذين استولوا علي المعسكر الفارسي بعد قتال ضار، ثم أبحر بعد ذلك مطارداً الثمانين سفينة المنتظرة تلك التي وجدها قابعة في قبرص، وكانت المدينة مأخوذة من المفاجأة، وتم الاستيلاء علي السفن والبحارة الذين كانوا بها (عام 466)، وفي العام التالي طرد سيمون 13 سفينة فارسية من شيرسونيس Chersonese وذلك بأربعة سفن فقط.

كانت معركة يوريدون Eurymedon حاسمة، حيث كانت أوروبا كلها تقريباً في يد الإمبراطورية الفارسية وقت كتابة هيرودوت (Herodotus) لكتاب «التاريخ» ما عدا دوريسكوس Dorescus ، والآن تتسارع الولايات الإغريقية في كل من آسيا وأوروبا إلي الانضمام للحلف القوي، حتي إنه عند منح دستور جديد لإيريثاي Erythae أقسم المجتمعون في الحلف ألا يستقبلوا أيًّا من الفارين سابقاً إلى ميديا Mede بدون إذن من الشعب في أثينا.

التأثير الإغريقي في آسيا:

بعد الملك سيبيرنيس Cybernis لم تسمح لنا الحروف الأولي من أسماء الملوك بالتعرف عليهم، وبذلك لم نتمكن من تحديد ملوك ليسيا Lycia الذين أصدروا العملات، تلك التي تحمل صور حيوانات حقيقية أو أسطورية مثل أبي الهول والعنقاء والحصان المجنح لبطل ليسيا Lycia

الأسطوري بيليروفون Bellerphon أو الموحش والغريب ذي الثلاثة أرجل، وبالنسبة للملوك الأحدث، فإن الأسماء مكتوبة بالكامل، ونعلم منهم 15 ملكاً، وقد كانت ليسيا إحدي الدول المشاركة في حلف ديليان Delian ، وكانوا فخورين بأن اسم بلدهم مشتق من اسم البطل الأثيني ليكوس Lycus ، ويبدو التأثير الأثيني واضحاً تماماً مثلاً علي أحد وجهي عملة وجدت في واحة الخارجة في مصر كان قد سكها زانثوس Xanthus ، وكانت أثينا جالسة ومعها البومة، وهناك أريس خي العمامة وآمون ذي اللحية وهو المعبود في مصر في ذلك الوقت.

ويتضح أثر أثينا في الخارجة بصورة أوضح في مقبرة القائد ماراحي اله درع، وعلي ويظهر المشهد المرسوم أربعة خيول ذات ريش تجر عربة، وماراحي له درع، وعلي وشك أن يرشق أحد الأسود بالرمح، ويرتدي سائقه قبعة من فريجيا Phrygia ، ويصور ماراحي مرة أخري بصورة مهيمنة علي المشهد وشعره مسترسل ويتكئ علي أريكة ممسكاً بإناء، بينما يقدم خادمه أحد الأفراد وهي زوجته، وهي تجلس علي مقعد وراءه ممسكة بثوبها، ويوجه وجهه في مقابلة طفل صغير وهو ولده، وهو يرتدي ثوباً ضيقاً حول وسطه، وهو يتوج رياضيًا عارياً، وهذا العاري في حد ذاته من مؤثرات الفن الإغريقي، حيث يخبرنا ثيوسيداديس Thucydades إنه حتي «البرابرة» في آسيا كانوا يرتدون جلود الأسود عندما يتبارون للحصول علي جائزة في الملاكمة والمصارعة، وهناك صورة الشاب ممسكاً بيد أحد العجائز الذي يحد يده متوسلاً للسيد الجالس ممسكاً رمحاً، وبجواره أحد الكلاب.

وكان التأثير الفني الهليني- الإغريقي يتقدم سريعاً في كاريا، حيث اختفت الأبجدية المحلية لهذه اللغة في هذا البلد وحلت محلها لغة المرتزقة القادمين من مصر، وكذلك لغة المجتمع الراقي تم استبدالها، والدليل علي ذلك أن سيلاكس Scylax كان قد كتب أول وصف للهند

باللغة الإغريقية، وقامت حاكمة هاليكارناسوس Halicarnassus وتسمي بيجريس Pigres بالرغم من كونها من كاريا Caria بتقديم الثقافة الإغريقية، حيث قدم أشعاراً إغريقية شهيرة، ولكن بتعديل الوزن الشعري لملحمة هومر الشهيرة الإلياذة Iliadoi ، وهناك علماء لهم مقامهم يعتقدون أن الشاعر الإغريقي الأشهر هومر Homer ليس هو المؤلف الأصلي للأعمال العظيمة التي تنسب إليه مثل «المارجيت Margite » و«معركة الضفادع والفئران»، بل يرجع ذلك أصلاً إلي الشاعر بيجريس Pigres وليس إليه.

التأثير الشرقي في اليونان:

وبالطريقة نفسها كان الشرق يظهر بصورة أوضح في الأعمال الإغريقية في أوروبا، وكان فرينيكوس Phrynichus قد عرض بالفعل مسرحية مأساوية بعنوان «المصري»، وقد أعاد إيسكيلوس Eschysus الأساطير القديمة الشرقية، وفي روايته «المتوسلات» تهرب الخادمات إلي أرجوس Argos من الرمال المتحركة إلي منابع النيل السبعة من المراعي القاصية في سوريا ويرتدين قناعاً من كتان صيدا Sidon ، ويتجولن خلال آسيا إلي مراعي الماشية في فريجيا Phrygia ، وعبر متاهات ليديا وجيال قبرص، وتزور إحداهن الوحش ذا العين الواحدة الذي يحرس الذهب والسلالة السوداء التي تقيم بجوار أنهار الشمس، والتي يرسل منها النيل المياة المقدسة إلي ممفيس وباقي البلاد، وهناك العجل المقدس إيبافوس Epaphus الذي يطلق عليه الإغريق عجل أبيس الذي يولد من أجل هذه الراعية، ويذكر الكاتب أيضاً ورق البردي والتمساح والجعة (البيرة) المصرية والبخور الذي يجلب من أبول.

ويتناول المؤلف أيضاً في أعماله معركة سالاميس بعنوان «الفارسي»، ويعرض في عملة معلومات جديدة، حيث ذكر أن مدينة

بيرساي Persae كانت هي أسوار سالاميس Salamis ، وأن سارديس Sardis وبابل الذهبيتين قد استحوذتا علي فكره إعجاباً بهما، ويقول إن الملكة الأم أتوسا Atossa هي زوجة للإله الفارسي، وأن ابنها كسركسيس (Xerxes) كان إلهاً علي الأرض، وهو الملك المولود في صوصا من أجل الشعب الفارسي، وعندما يحوت فسوف يحكم العالم السفلي، ولا يوجد دليل قوي لدينا للجزم بأن الفرس كانوا مثل المصريين يعتبرون ملوكهم آلهة، ويقول أيضاً إن سكب الدماء في القرابين علي الأرض أو سكب اللبن من البقر ذي الأصل غير المدنس هو بمثابة تقديم الغذاء للآلهة الذين يسكنون تحت الأرض، وهي تصب في غرف مسكونة بواسطتها، وهم يسمعون المغنين للترانيم الذين يتوسلون إليهم أن يصغوا إلي صلواتهم، ويتوسلون إلي ملك الأموات هيرميس Hermes أن يسمح لروح دارا (Darius) أن تري النور، ويقول في الأساطير التي يوردها إن الليل له أصول غامضة، وأن المعبود الإغريقي زيوس كورد والمحري آمون، وهم قد أسسوا مدناً كثيرة في مصر.

وقد أعلن إيسكيلاس Aeschylus أن الفرس سوف يبكون علي مجدهم، حيث إن «كل من يعيشون في أرجاء آسيا لن يحكمهم الفرس، ولن يدفعوا لهم الجزية بإجبار سيد الفرس أو بالقوس، ولن يوقروا ملكهم الذي دمره الإغريق»، وفيما يخص الجانب الإغريقي كان هذا التباهي له ما يبرره، حيث كان العنصر المحافظ شديد العداء للفرس هو رمانة الميزان، ومركز القوة في أثينا، وكان حلف ديليان Delian في أوج نشاطه، وكان التأثير الفارسي في الغرب في طريقه إلي الزوال، وقد كتب الشاعر سيمونديس Simondes قصيدة عن «ممالك قمبيز (Cambysis) ودارا (Darius) »، وعن «هروب كسركسيس قصيدة عن «ممالك قمبيز (Lambysis) ودارا (Darius) »، وعن ذكره ما كتب علي القبور للأبطال الذين ذبحوا في الحرب الفارسية العظمي، وقد ألف شارون Charon من

لامباسكوس Lampscus «تاريخ الفرس»، وألف ديونيسيوس Lampscus «الأحداث التي تلت دارا (Darius) » كما لو كان التاريخ الفارسي قد وصل إلي نهايته، لكن الحقيقة أن فارس سوف تقوم بصورة عاجلة بتغيير كل المشهد السياسي في العالم الإغريقي.

### الفصل العشرون

# أيام رأس السنة في بيرسيبوليس

لقد أرسي دارا (Darius) دعائم التخطيط العام لمباني بيرسيبوليس ومنشآتها، ولكن وكما نعرف فإن برسيبوليس هي من أعمال كسركسيس (Xerxes)، لقد كانت الأعوام الثماني الأولي من حكمه مكرسة بلا شك في المقام الأول للحروب وللإدارة، والتي شارك فيها بنفسه، ولكن بالطبع في عام 485 قد تم استئناف العمل في شرفة القصر، ومع عدم إهمال أمور الإمبراطورية خلال الثلاثة عشر عاماً المتبقية فقد كان هناك اهتمام حقيقي بالنسبة لإنشاء العاصمة الجديدة وإقامة مبانيها.

إنه، ومن الأدلة التي تم الحصول عليها من التاريخ المعماري ومن النقوش النادرة التي أمر كسركسيس (Xerxes) بنقشها، يمكننا الآن إضافة نحو مائتي لوحاً طينيًّا تم نقشها في إيلام Elamite ، والتي وجدت في مباني المحفوظات جنباً إلي جنب مع مجموعة صغيرة من الأواني الحجرية التي كتب عليها باللغة الآرامية، كذلك فإن هناك مستندات مماثلة تم الحصول عليها من فترة حكم دارا (Darius) ، ولكن الفترة التي فيها أعظم الأنشطة علي الإطلاق بهذا الخصوص هي السنوات الثلاث الأخيرة من فترة حكم كسركسيس (Xerxes) ، وهذه المستندات كانت عبارة عن طلبات يرسمها فترة حكم كسركسيس (Xerxes) ، وهذه المستندات كانت عبارة عن طلبات يرسمها

مسؤولون كبار لأمين الصندوق من أجل الدفع للعمال الذين يعملون في الشرفة.

كان الدفع يتم شهريًّا أو خلال عدة أشهر، وبانتظام يتم الدفع بالشيكلات الفضية وكسورها، وفي الحقيقة وكما تم إخبارنا أحياناً، ومن خلال الدفاتر أن الدفع كان يتم عن طريق الخمر أو عن طريق الأغنام تبعاً لحد معلوم؛ لهذا مكننا أن نقوم مقارنة المرتبات والأجور في بابل وفي بارسا Parsa من أجل اكتشاف مستوى المعيشة والتعرف عليه، وبالاهتمام نفسه نجد كذلك أسماء الموظفين الكبار، وكذلك جنسيات العمال والأعمال المنوطة بكل منهم، وكذلك نوعية المباني التي يختصون بها، كما كان في الأيام الأخيرة لدارا (Darius) ، فإن المسؤول الرئيس هـو بـارادكما Baradkama ، الذي تم إعطاؤه اللقب الكامل لأمين الصندوق الذي يرجع إليه في عام 483 في التقرير الذي كتبه أسباثيانس Aspathianes بخصوص الأجور اللازمة لعدد 313 من العمال، وذلك خلال ستة أشهر، ومرة أخرى لعدد 470 عاملاً خلال شهر واحد، وكما ذكر أسباثيانس فإن 66 عاملاً تقاضوا شيكلاً واحداً و212 تقاضوا ثلاثة أرباع الشيكل و292 تقاضوا نص شيكل لكل منهم، وبالمقارنة بالأجور في بابل، فإن أجور العمال في برسا تعتبر منخفضة خاصة إذا أخذنا في الاعتبار الارتفاع الكبير الذي حدث في الأسعار بعد الغزو الفارسي، لقد سمعنا بالرجل الذي كان بالفعل خبيراً محترفاً والذي جاء من صوصا Susa إلى بارسا Parsa .

في ذلك العام نفسه، كان هناك نحو 201 عاملاً يعملون في واحدة من المنشآت، وهؤلاء قد أتوا من أرض حتيت Hittite من مصر، وكذلك قدموا من لونيا Lonia ، وإذا كان من بينهم نحاتين من اليونان الإغريق، فإنه ليس هناك دليل على أنهم لم يكونوا يتقاضون أجوراً أعلى من غيرهم.

في العام التالي كان شاكا Skakka مسؤولاً عن 34 عاملاً ممن

يقومون بتحميل الأخشاب، والذين كانوا أيضاً يقومون بعمل النحت من تلك المواد نفسها، وفي هذه الحالة تم توظيف ختم دارا (Darius) بثلاثة لغات.

في عام 480 قام شاكا بوضع الرواتب السنوية لاثنين ممن يقومون بعمل الأبواب الحديدية في بارسا، كل منهما كان يتقاضي أجراً شهريًّا مقداره شيكل ونصف، كذلك فقد تمت الاستعانة بعمل من حتيت في بناء آخر، كذلك ففي عام 479 وضع شاكا تقريراً لعدد 28 عاملاً ممن يقومون بعمل النحت، ربما علي الأكثر النقوش التي كانت موجودة في صالة الاحتفالات (عبدانة)، وكذلك فقد كانوا يزينون النحت الخشبي الموجود في بارسا، وفي هذا العام فإن رجل بارسا (بارادكما) قد نجح كأمين صندوق، فلقد كان مطلوباً منه أن يدفع لأحد عشر رجلاً، والذين كانوا يزينون الأخشاب، كان تعهد الدفع ( $\frac{2}{6}$ )،  $\frac{1}{6}$  ما يتقاضون من أجرهم الإجمالي.

في عام 476 كان يعمل نحو 28 رجلاً ممن ينحتون الصخور ويزينون الأخشاب تحت إمرة شاكا، وبالقرب من بداية عام 473 كان قاوش Vahush رئيسهم، ولكن في عام 480 تمت ترقيته فأصبح أميناً للصندوق، والآن نحن نسمع بملك أمناء الصندوق أو ملك مسؤولي الخزانة أرتاتكما Artatakhma والذي كان لديه عشرين رجلاً كانوا يزينون البرونز، في عام 471 كان تشيرافو Chithravahu مسؤولاً عن 238 رجلاً يعملون في الخزانة؛ اثنان منهم كانا مشرفين، وكان يتقاضيان أجراً أعلي يبلغ نحو 2 شيكل، واثنان وعشرون منهم يتقاضون شيكلاً واحداً، وجزءاً آخر منهم يتقاضي كل منهم  $\frac{2}{3}$  شيكل، وآخرون يتقاضون نصف شيكل، وبعضهم يتقاضي  $\frac{1}{6}$  شيكل، ونحو 159 يتقاضون بفن وآخرون يتقاضون نصف شيكل، وبعضهم يتقاضي أطفالاً، والـذين هـم الآن يقومون بفن تصنيع الفضة وتشكيلها، وكذلك فقد ظهرت النساء وكن يتقاضين نحو شيكل واحد،

وهذا هو متوسط أجر المحترف من الرجال، والآن لم يعد خاتم دارا (Darius) يستخدم بعد في الرسميات، ولكن الخاتم الجديد قد حفر عليه أنا كسركسيس (Xerxes) الملك المعظم.

في سنتين من السنوات الأخيرة للحكم (466- 467) تراكمت الألواح التي توضح أن المباني والإنشاءات كانت لا تزال في مرحلة التشييد، وكان هناك طاقم واحد في الخزانة في بارسا وصل الآن إلى نحو 1350 في العدد.

قاوش Vahush أمين الصندوق في الحصن، وهذا مصطلح آخر لبارسا، وهناك كان يتسلم طلبات الرواتب لاثني عشر عاملاً من ميجابيزوس Megabyzus علي أن يتم دفع  $\frac{1}{4}$  2 شيكلاً لاثني عشر رجلاً منهم، و  $\frac{2}{3}$  1 شيكلاً لتسعة صبية وتسعة صبية آخرين يتم دفع  $\frac{1}{4}$  2 شيكلاً لكل منهم، وسبعة عشرة امرأة يتم دفع  $\frac{2}{3}$  شيكل لكل منهن.

لقد كان أرتاكها Artatakhma يحتاج إلي المال من أجل الصناعات الذهبية في كاريا Carian ، وكان المشرفون يتقاضون  $\frac{1}{2}$  شيكلاً، وكها هو الحال في كاريا العديث، فإن الأولاد والنساء ليسوا فقط هم من يقومون بالجزء الأكبر من العمل، ولكن كذلك فهم عادة لا يتقاضون أجوراً جيدة، بينها نجد أن 4 صبية يتقاضون  $\frac{5}{6}$  شيكل، فإن الخامس يتقاضي نحو  $\frac{5}{12}$  من الشيكل، و27 امرأة يتقاضين اجراً أعلي من متوسط ما يتقاضاه الرجل، فيصل إلي  $\frac{1}{6}$  أو نجد أن نحو  $\frac{2}{3}$  من الماهرات يتقاضون  $\frac{2}{3}$  من الشيكل.

لقد دان أرتاكما هو رئيس ميجابيزوس، والذي كان صبيانه الاثني عشر يتقاضون نحر  $\frac{1}{2}$  45 شيكل أفي الشهر (تقريباً نحو 4 شيكل لكل صبي)، ولكن ذلك لا يعتبر شيئاً إذا ما قورن بالمشرف الذي يتقاضي نحو  $\frac{1}{2}$  7 شيكل في الشهر! كذلك فقد كان هناك حرفيون يعملون تحت

فرناداتيس Pherendates وهـؤلاء هـم الـذين كانوا ينحتـون الأحجـار ويحملـون الأبواب الخشبية والحديدية.

ولكن بينما أن صناع المشغولات الذهبية والفضية كانوا يتقاضون أجوراً أعلي من المتوسط، فإن الفنانين الذين كانوا يعدون تلك النقوش الرائعة لم يكونوا يتقاضون حتي متوسط الأجور التي كانت تدفع للقرويين الذين يزرعون الأرض في بابل إلا إذا افترضنا - كما يجب أحياناً - أن الدفع المسجل هو جزء من الأجر الكلي. نقوش صالة الجمهور:

لقد بدء دارا (Darius) العمل في صالة الجمهور في برسيبوليس، ولكنه قد مات بعدما اكتملت النقوش، والنحت علي الواجهة الشمالية، لقد بقيت بعد ذلك لكسركسيس (Xerxes) لكي يكمل هذا البناء الرائع الذي وضع فيه كل اهتمامه؛ ولذلك فقد أنتج أكثر المباني روعة على تلك الشرفة.

ولكي يمكن الوصول إلي مكانها المرتفع فقد كانت هناك سلالم في الجهة الشرقية والجهة الشمالية، وعلي الجانبين كان هناك ممران في الواجهة لهذه السلالم يلتقيان في المنتصف، بينما كان هناك اثنان آخران أكثر عمقاً عند الزوايا، لقد كانت الواجهة الشرقية والشمالية وحتي ارتفاع يصل إلي 292 قدماً مغطاة بالمنحوتات التي تظهر الفن الفارسي في أبهي صوره، ولكن تلك المنحوتات الجمالية التي كانت في الشمال، والتي كانت أول ما يراه الزائر أصبحت اليوم متأثرة بكل أسف بصورة سيئة بعوامل التعرية، وتلك التي في الشرق تكرر المشهد نفسه، ولكن بترتيب معكوس.

شكراً للتربة التي حمت وحافظت علي ذلك الجزء الأخير منذ التدمير الغاشم للإسكندر (Alexander) ، حيث إن الحفريات أحيتها من

جديد، وأظهرت جمالها الفارسي، وأسفل الأرض الوسطي يرفرف رمز أهورا- مازدا، وهناك رمز الإله حيث يوجد غريفن (طائر خرافي نصفه أسد ونصفه الآخر صقر) له جناحان وكفه مرفوعة في إجلال واحترام، وينحني تضرعاً أمام جذوع النخيل علي الجانبين مباشرة أمام رمز الإله، حيث يجب أن يكون هناك بناء يسجل لدارا (Darius) واثنين من الخالدين عند الأذرع تحمي الفجوات العارية، ولكن في الأماكن الأخري علي الواجهتين الشرقية والشمالية، حيث توجد النقوش التي تمجد أهورا- مازدا وكذلك الملك، وبين جذوع النخيل نجد هناك أسوداً يغرسون أسنانهم في الأرباع الخلفية للثيران، وذلك في المثلثات التي تكونت من خلال السلالم.

الأشجار التي علي شكل أشجار السرو ولكن لها أشواكاً ومخاريط ولحاءاً من خشب الصنوبر تنمو علي الحواجز الخارجية بين صفوف من الأشكال الوردية والأسنان، كل هذا ما كان إلا تحضيراً للمشهد الرئيس، موكب الجنود، البلدان، والشعوب الخاضعة يتقدمون لكي يحيوا سيدهم في عيد رأس السنة (العام الجديد).

في أحد الجوانب، ومحاطاً بأشكال وردية توجد ثلاثة أقسام في ثلاثة صفوف تمسكها فرق من الخالدين بكامل زيهم، الروب الذي يصل إلي الكاحل مربوط من الجانب، ويسدل فوق الذراع حتي تحت الوسط في ثنيات عميقة، وكذلك يرتدون أحذية ذات أربطة، والرمح يرتكز علي أصبع قدمه يوحي بالشدة والقوة؛ وذلك بالنسبة لكل واحد من الخالدين التسعة والعشرين، وفي تباين أخاذ يظهر النبلاء والحاشية جميعهم يجب أن يتم تقديمه من خلال الحجاب أو حاملي الصولجان الذين هم - وكما تجدر الإشارة إليهم- مجموعة مميزة ترتدي طوقاً معدنيًا في رقابها.

كل واحد منهم يقود ثلاثة من الحاشية، والذين يحملون السياط في

أيديهم اليمني لمنع العابر من الاقتراب منهم، وتحت أذرعهم اليسري يحملون مظلة، والتي تكون معلقة ذات ألوان الأبيض والأخضر والأزرق ومثبتة بحبال من النايلون الرقيق وحلقات بنفسجية وفضية وأعمدة رخامية، وهناك رابع يحمل فوق ظهره حامل القدم من الذهب، والتي يقوم الملك بوضع قدمه عليها عندما يجلس علي العرش أو قد يطبع قدمه عليها عندما يترك عربته الحربية لكي يركب عربة أكثر راحة، وكانت من الضرورات حيث إنه كان يجب علي الملك ألا يطأ الأرض بقدميه خارج القصر.

الحاجب التالي يضع كفه الأين فوق معصمه الأيسر، ويحمل فقط عكازاً ويقود ثلاثة من سائسي الخيل الذين يضعون أيديهم برفق علي ظهور خيول صغير، غير مخصيه عليها طقم الفرس والغدار الذي به خرزة مسطحة وجرس صغير، والحاجب الثالث يتقدم عربتين فارغتين إحداهما لأهورا- مازدا غير المرئي والأخري للملك، أطقم الفرس بالنسبة للخيل البيضاء المقدسة لا زالت بسيطة عبارة عن غدار وشكيمة قوية من الذهب، كذلك فالألجمة مثبتة بقطع ذهبية، ومغطاة بكسوة مزركشة، وباقي طاقم الفرس عبارة عن يد حول الصدر وأخري مزدانة بشرابة خلف الأرجل الأمامية، ولمزيد من الديكور، فإن شعر مقدمة الرأس في الفرس علي شكل باقة من أزهار اللوتس، والشعر الموجود علي الرقبة مرتب علي هيئة تاج إلي أعلي، أما بالنسبة لعريش العربة فهو مثبت مباشرة في المحور والذي يتصل بالعجلات بمسمار علي شكل قزم عار.

العربة بها اثنا عشر مكعباً منتفخاً في المنتصف مكونة عدداً غير عادي عند مقارنتها بالنموذج الآشوري، بينما نجد أن الإطار مدعم بأخشاب طويلة بواسطة مسامير كبيرة لكي تجعلها أكثر ثباتاً علي الأرض، وحول حافة جسم العربة توجد مسامير تعليق يتم تعليق جعبة سهام الملك عليها، وفي المؤخرة يوجد سير جلدي يساعد الملك علي

الصعود، وهناك حلقة معدنية لليد من أجل أن تسمح بدرجة تثبيت أكبر، حيث إن الجسم يوضع مباشرة على المحور؛ لذلك فإن الارتجاج يكون رهيباً جدًّا.

بعد ذلك نجد أن رجال الحاشية من الفرس وأهل مدين بالتبادل يكملون الصفين السفليين في تلك النقوش، والبعض منهم يمشون مختالين بخطي واسعة شاعرين ومدركين بكرامتهم ومكانتهم، وكذلك بلباسهم وأروابهم ذات الألوان القرمزي والبنفسجي ومزدانين بالأقراط والقلائد الذهبية، والآن نجد واحداً يمشي وبنصف لفة يمسك يد صديق له، وآخر يضع يده اليسري بتأنق علي مقبض سيف ضخم مثبت في حزامه؛ لهذا فهو يظهر الميزة الكبري المفصلة للروب الذي فوق ذراعه، بينما في يده اليسري يحمل شيئاً نادراً ينوي تقديمه إلي مليكه خلال المعاينة، وتابعه يحمل فقط زهرة كهدية مناسبة لاحتفال الربيع واضعا يده علي كتف ذلك المتأنق، وواحد آخر من الحاشية في الأمام يلتفت فجأة وجعبة قوسه تهتز في مكان تثبيتها في حزامه كدليل على الانفعال.

علي الجانب الآخر للسلالم التي توجد في المركز نجد أن المشهد يحوي ثلاثاً وعشرين مجموعة من النواب من طوائف مختلفة من الناس، يسيرون من أجل تقديم هداياهم السنوية للملك، كل مجموعة يتم تقديمها عن طريق حاجب يسك في يده اليمني عصاه المزخرفة ويده اليسري تمسك بإحكام بيد قائد النواب، وكل نائب يرتدي زيه الوطني - حسبما وصف هيرودوت (Herodotus) - ومحضراً معه أفضل ما لديه من منتجات؛ أقمشة، عملات معدنية، وزهريات، ولكن فوق كل هذا حيواناته الأقوي والأفضل، وكل واحد يقدمها بأفضل طريقة أو بالطريقة المثلى.

المعاهدات الفنية:

لقد بلغ الفن الفارسي ذروته في تلك النقوش، فقد ذكرت تلك المعاهدات كلاً من قوته وضعفه، إنه ومن غير العدل أن نحصي عيوبه؛ لأنه يجب علينا أن نلاحظ أن الرجال الذين أنتجوا ذلك الفن كانوا لا يتقاضون أجوراً عادلة، وكانت تتم معاملتهم كأنهم مجرد حرفيين وليس كفنانين عباقرة حقيقيين، ولكي نعطيهم واجبهم يجب علينا أن نتطرق إلي عملهم بالتفصيل.

بالمقارنة بالنقوش عند المخرج الثلاثي لإحصاءات دارا (Darius) ، فإن هناك ميزة فنية محددة حتى على النقوش المتقدمة والنقوش الخام على الواجهة الشمالية لقاعة الجمهور، حيث إن روح الدعابة القوية تختفي بالكامل تقريباً، وكذلك فإن هناك تناوباً غريباً للأشكال الطويلة والمتوسطة والنحيلة.

إن محاولة تقديم أشكال متصاعدة قد تم التخلي عنها، والحاشية - إلي حد ما- ذات أطوال مختلفة الأشكال وليست متداخلة، ولا يبدو حتي إن واحدة منها تعتمد علي الأخري، إن التجميع غالباً يكون غطيًا وبارعاً، والتفاصيل التشريحية أكثر دقة، والألبسة قد تم تناولها عهارة أكبر، والتأثير العام أكثر إسعاداً وجلباً للراحة والسرور.

الجانب الشمالي والجانب الشرقي كانا علي النمط الذي صممه أساتذة المصممين تماماً، والذي من المفترض أن يكون ظاهراً في الخطوط الرئيسة للتركيب ككل قبل التوقيع علي كل شكل علي حدة فيما يخص كل واحد من النحاتين الذين تم تجاهل أسمائهم بواسطة الملك، والذي نسب كل هذا المخزون لنفسه اللهم إلا بعض ما كتب عن الصعاب التي واجهها الفنانون القدامي عندما كانوا يؤدون عملهم الرائع، حيث إنه كان يفكر أولاً في عناصر الديكور المعماري، لقد كان

محتماً أن يتم نحت هذا الديكور المعماري باليد، وبهذه الأيدي يجب أن يكون هناك توازن طبقاً للنسب الحسابية، رغم إنها لم تكن تطبق بطريقة ميكانيكية مطلقة؛ لأن المرونة ستكون مفقودة.

أما فيما يتعلق بالأشكال غير المحفوظة جيداً علي الواجهة الشمالية، فإن الأشكال أكثر قدماً؛ لذا فإن التركيب ليس دقيقاً كما ينبغي، وفي الصف السفلي نجد أن المجموعات خماسية وسداسية وثلاثية في المنتصف فيما عدا المجموعة الأولي والخامسة، وليست هناك علاقة بين الأشكال في الموضع نفسه في المجموعات المختلفة، وتلك التي في المجموعة نفسها ليس بينها أيضاً ترابط حتى من خلال تشابك الأيدي.

إن الأشكال رفيعة ومتفرقة من خلال فراغات كبيرة بينها، وخطوط الأذرع جميعها في مستويات أفقية حتي عندما تثني عند الكيعان أو توضع علي أكتاف المرافقين، رداء الرأس مقطوع تربيعيًّا وأحياناً بدون تعديل، أما بالنسبة للأجواخ والألبسة فتتدلي طبيعيًّا في ثنايا علي جانبي الذراع، حتي بالرغم من المعالجات المتطورة، فإن الأكمام تنساب فوق الأذرع، أربعة طبقات تتدلي من الكوع وتظهر بطانة الثوب بوضوح في الأسفل، ويتم تميزها بواسطة خط منحوت، أما بالنسبة للشعر والذقن فهي معالجة ومرتبة بغير انتظام.

بينما أن الشكل العام هو المسقط الجانبي لخط الذراع المرسوم حتي القلادة، فإن السوار كبير الحجم وغير مزين، الأيدي صغيرة جدًّا عندما تكون مغلقة، وتكون كبيرة جدًّا عندما تكون مفتوحة، لقد كان هناك الكثير مما تم إنتاجه وإعداده بإتقان من التصميمات من خلال أستاذ آخر، وذلك لاستعراض مماثل للنبلاء علي السلالم الشرقية.

في الجزء الأول نجد الخيول والعربات للإله والملك، وتظهر الصورة كبيرة جدًّا - كما هو العرف عادة - لهذا فهي تملأ الفراغ المخصص لخمسة رجال في الجزء السفلى، ومع العربات الصغيرة نجد

أن الحصان يأخذ حجم أربعة رجال، ولكن مخطط المكان الخامس يكتمل بأحد المرافقين في المقدمة، وفي الجزء الذي في المنتصف نجد الشكل السادس من الأوجه اليمني وتراجعاً للخلف؛ ولهذا فهو يغلق الفراغ بين العربتين الحربيتين الكبيرتين الموجودتين في الأعلي، ولكن في الجزء السفلي يكون الشكل السابع، والشكلان الأول والأخير من الأشكال الأربعة الصغيرة في منتصف الجزء الأول يدلان علي المكان الأول والسادس للجزء الذي يليهما.

بينما نجد أن الشكل يحمل سلم القدم بين الأشكال في الجزء التالي، وفي الصفين السفليين توجد توعية عرقية تتكرر بصفة منتظمة، الأيدي مترابطة علي المستويات نفسها، حقائب السهام في الأشكال نفسها والأكتاف العريضة كلها تدل علي الصلات نفسها، والخطوط المستقيمة تتباين مع الخطوط المائلة: يظهر أحد النبلاء وهو يستنشق زهرة أو يلمس كتف رفيقه.

إن هناك خمسة من النحاتين الآخرين تركوا علامات دالة على أنماطهم المختلفة في هذا المشهد الواحد، والفنان الرئيس هنا كان يعشق الحفر، أشكاله المختلفة تحتوي على أصابع طويلة جميلة بشكل معقوف، ويوجد خط منحنٍ يميز كف اليد من الذراع، ومنحني آخر يدل علي الأكمام المنسدلة، الألبسة والأجواخ مستديرة وملساء، والجزء المرتفع من القبعة أكثر عمقاً، وبين المسقط الجانبي للرأس والمقدمة الكاملة للأكتاف يظهر حد الرقبة وهو مشدود، الصدر مجسم من خلال الألبسة أو الأجوخة، بينما مقدمة اللحية الطويلة والرفيعة تركت غير مرتبة، ونهاية الشارب مضفرة، وتوجد شفرات مجعدة صغيرة تحيط بالأذن.

الفنان الثاني لدينا يعمل علي الأسطح المستوية والخطوط المستقيمة، وتمتاز زواياه بأنها حادة وطويلة وعميقة، يداه ذات الأصابع

الطويلة ليست رشيقة ولحيته قصيرة وثقيلة ومقسمة أفقيًّا ورأسيًّا، والجزء الذي يتقابل فيه شعر اللحية مع شعر الرأس غير منتظم، وفنان آخر له أصابع رفيعة، وكتفاه ورأسه وتنورته رفيعة جدًّا، الجميع يظهر من خلال منحنيات صغيرة وعديدة، وأزهاره خطية مثل طبقات تنورته، أصابعه قصيرة ومتقزمة مثل قدميه الصغيرتين، الخطوط الرأسية للحيته واضحة، وهناك رابع لديه خطوط قصيرة وثقيلة وأساور مستوية، وذراعان قويان وأقدام صغيرة، ولباسه خطي وتم تمثيل صوره وأصابعه معقوفة بشكل جميل، وأخيراً يأتي ناسخ فقير والذي تظهر رأسه كبيرة الحجم وأصابعه المتقزمة وأزهاره القصيرة وأساوره المزدوجة لا تظهر أي أثر للنظام.

من وجهة نظر الفن الزخرفي، فإن مجموعات الجزية على الواجهة الشرقية أقل نجاحاً من المجموعات الموجودة على الجهة الشمالية، فعلى الأخيرة هناك تجريب علمي معقول بالنسبة للتفاصيل بالرغم من أن الأشكال أقل في العدد وأقل في الحقيقة، أي تميل إلى أن تكون خيالية أكثر.

إن اتجاه الفنان الأول كان أن يضيف شكلاً آخر أكثر إلي كل مجموعة بالرغم من أن ذلك سوف يزيد من صعوبة دراسة الزي علي الدارسين، وهذا المصمم أستاذ في الاستخدام الفعال للخطوط العريضة التي تخدم وتكون في المرتبة نفسها للخطوط العمودية لكي تربط المشهد ككل مع ما حوله، ومخططه يتطلب استخدام فراغ العشرة أشكال ككل من تلك المجموعات منفصلة عن بعضها عن طريق أشجار السرو المتفق عليها.

إن مصمم المجموعات المماثلة على الواجهة الشرقية قد وظف فراغاً لتسعة أشكال، حيث إن ثلاثة أو أربعة فراغات كانت تخصص لحيوان، ولم يكن هناك عمل أو بذل لأي مجهود من أجل تأمين فراغ

محدد حتي يكون كل شكل تحت الذي يعلوه، ونتيجة لهذا فإن الإحساس الكلي بالإيقاع والتوازن مفقود من خلال هذا الازدحام غير المنتظم وتلك الأسطح العارية؛ ولأن نظام العرض معكوس بالنسبة لهذا الموجود في الشمال، فإن الأشكال ترمي من الجانب الأيمن، والبعض يظهر ممسكاً عكاكيزه رأسيًّا والبعض مائلاً.

في الشمال نجد أن الأثواب مصدورة والقلادات معلقة بالتقاطع مع الكتف وليس إلي الأسفل، إن قائد كل مجموعة من المفاوضين علي الواجهة الشرقية ممثل غالباً بالكتف الأيسر في المنظر الأمامي وبالكتف الأيس في المسقط الجانبي لكي يقترح وجود الشد من قبل الذراع بالنسبة للكتف، وفي الشمال فإن الأثواب منسدلة من علي الأكتاف وطويلة، وبالنسبة لمعالجة الحيوانات فإن هناك مدرستين يمكن لنا أن نلاحظهما علي الأرجح، واحدة تظهر الخيول الملكية علي اللوحة التي في الواجهة من أرمينيا وبونت Armenia, Punt ، الجمل العربي، الزراف، والظباء والثيران المقرنة، أما الأخري فهي ممثلة بالخيول الساسانية Scythian والكابادوكية والثيران المقرنة، أما الأخري فهي ممثلة بالرغم من أن العديد من الحيوانات تمثل خليطاً بين المدرستين.

في الأشكال المميزة تظهر المدرسة الأولي خصلات الشعر في مقدمة الرأس للحيوان محكمة بخطوط تشع من القاعدة وأربطة طويلة تهبط معاً مباشرة خلف مقدم الرأس (الجبهة)، العيون مفرغة لتعطي كرة عين صغيرة ومستديرة، الجفن العلوي يتداخل مع السفلي، وقمة القناة الدمعية أكبر من أسفلها، وفراغ عميق حول العين، ومن القناة الدمعية هناك خط بحري لأسفل باتجاه الأنف، والأذن ترتبط بالرأس في شكل تربيعي والخطوط المنحنية تجري أسفل الذقن والخطوط المعيقة تفصل الرقبة عن الرأس، والشفاه قد تمت غذجتها بدقة والفم إلي حد ما مفتوح وفتحتى الأنف لهما نقطة مدببة.

وخطان يحددان الشكل العضلي للرجل من الداخل وخط واحد صغير من الخارج، والأجسام طويلة ونحيلة، والأقدام تبدو وكأنها سوف تثبت لأعلى، شعر العنق مهندم بعناية، أما أقدام الحاشية فهي مميزة بوضوح، والحيوانات التي تتبع المدرسة الأخرى تظهر بالكاد تبايناً كاملاً، ففي الخيول الساسانية نجد أن الخطوط القادمة من خصلات الشعر في مقدمة الرأس مفرغة من المركز، والأربطة تنقسم إلى الأمام، وإلى مقدمة الرأس كرات العين واسعة والعيون محرزة فحسب، نقطة بسيطة أمام القناة الدمعية، وبعد ذلك خط منقطع وقصير يحل محل الخط المفرغ من القناة الدمعية إلى الأنف، والأذن تتصل بالرأس بصورة أقل في الربيع، وهناك خط مستقيم يفصل الذقن عن الرقبة ويكمل عبر الخطم (الأنف)، والشفاه ليس لها مُوذج محدد، والفم إما مفتوح بقوة أو مغلق بشدة وفتحتا الأنف منحنيتين فحسب، وعضلات الأرجل ممثلة دون خطوط، والأجسام ضخمة، والأقدام ثقيلة، هذه هي الخيول التي تعمل وتشتغل كما يبدو كذلك من شعور رقبتها غير المهندمة أو غير المرتبة، وهناك صفة مميزة أخرى في تلك المدرسة، وهي أن عقب القدم أو الكعب بالنسبة للماشية يختفي وراء حوافر الحيوانات، وللتعرض للتعديلات بالنسبة للاختلافات الطبيعية ومعالجات الحيوانات الأخرى نخص واحدة أو أخرى من المدارس.

إن التحليل الدقيق لتلك الآثار العظيمة من الفن الأخميني Achaemenid يجب أن يثبت ظهور الرتابة، وما هو إلا عرض تمت تنشئته بترو وتأن، وبهذا التحليل اكتشفنا أن العمل الفردي للعامل قد اكتسب مميزاته الخاصة، ورأينا الطرق المختلفة التي استطاع أن يحل بها مشكلاته الفنية عندما تم تعريض الفن الإيراني لهذا التحليل الصبور والمتأني نفسه، فإننا عندئذ وللمرة الأولي وللعدالة يجب أن نعترف

بالجودة العالية للنحات الأخميني القديم، ونضعه في مكانته اللائقة به في تاريخ الفن القديم.

العبدانة (حجرة الجمهور):

عندما نصرف البصر ونحن كارهون عن أرقي الأمثلة في الفن الأخميني الذي يمكن أن نحصل عليه علي الإطلاق، فسوف نتابع الحراس ممن يرمون السهام صعوداً إلي مدخل السلالم الشرقي؛ لكي نشاهد ونكتشف ما هو موجود خلف شرفة المتراس العالي، وأمامنا يمكن أن نري رواقاً معمداً محاطاً من الجانبين ببرجين في الأركان، هذه الأبراج مبنية بالطوب الطيني، ومحاطة بالطوب الملون الخزفي مكونة النقش، وعلي بعد نحو ثلاثين قدماً يرتفع صفان من ستة أعمدة يبلغ قطر كل منهم نحو سبعة أقدام، وبالرغم من ذلك، فإنهم يرتفعون إلي نحو خمسة وستين قدماً، وهي تمثل أكثر الأعمدة التي بناها الإنسان بيده تأثيراً في النفس، وهي تعتبر أعلي الأعمدة وأرفعها علي الإطلاق، وهناك أيضاً أروقة ذات أعمدة مماثلة علي الشرق والغرب كلها تحوي قاعدة ذات زخارف عالية وكثيرة مثل الرماح المحرزة، وبها حلقات ونتوءات مستديرة وزوج من الحيوانات الراكعة وأظهرها متقابلة.

في الأروقة ذات الأعمدة التي علي الجوانب يمكننا أن نري هذا كله بصورته المبسطة مع ثيران كبيرة في الغرب وحيوان السنور المقرن في الشرق، وعلي الرواق ذي الأعمدة في المقدمة، فإن النصف العلوي من الرمح يكون مزركشاً بالأقواس والحلقات الحلزونية المزدوجة رأسيًّا.

الحيوانات الجاثية لها قرون من البرونز مع أوراق ذهبية علي عيونهم، وبين النصف العلوي والنصف السفلي يوجد عارضتان طويلتان مسكان السطح القائم علي أعمدة، عارضتان أو ثلاثة عليا، وفوق ذلك نري عوارض تحمل الأسقف المصنوعة من الطين المضروب، والتي

تحافظ علي الحجرات أسفلها رطبة وباردة، وكذلك هناك الشرفات المدرجة ذات الفتحات علي سطح الحصن والتي تخفي وراءها أكوام الذهب والفضة التي تغطي السقف، وهناك مدخلان يصلان إلي الداخل من الرواق ذي الأعمدة في الشرق، وواحد من الجهة الشرقية وآخرون من الجهة الغربية، وستة صفوف من الأعمدة ترتكز علي قاعدة مربعة، الجزء السفلي من تلك القاعدة مقطوع من الصخر نفسه، ولكنه - إلي حد ما- يشبه تلك الصخور الموجودة في الرواق الأمامي، ويحمل السقف خشب السدر من لبنان فيما يعطي الإيحاء بمنظر الغابة للجالسين في حجرة الجمهور، والتي تبلغ مساحتها مائة وخمسة وأربعون قدماً مربعاً.

والعديد يمكننا أن نعيد تركيبه بأمان من البقايا المحفوظة، ولكن اليوم فإن صالة الجمهور أصبحت مدمرة ومخربة، لكن البقايا القليلة المتبقية من بعض الأوراق الذهبية وبعض أعمدة من تلك الغابة، كل ذلك يقترح مدي الثراء والغني الذي كان موجوداً، إن الأخشاب المنحوتة التي عمل عليها الكثير من العمال كما علمنا من ألواح المحفوظات، والتي تسجل أعمالهم قد صارت عوارض محترقة ورماداً نتيجة المحرقة التي ارتكبها المقدونيون خلال غزوهم، ولكن الأجزاء الرائعة المعلقة قد تم ترميمها وإعادة تشييدها من خلال وصف العبرانيين أو الإغريق.

إن الحشود التي ملأت القاعات قد تم استبدالها بصفة مؤقتة ببضع مئات من العمال الذين تم الاحتياج إليهم من أجل المنشآت الحديثة، وقريباً سوف تستكمل الشرفة صمتها الطويل، ولكننا نعيد قراءة المصادر القديمة، وندرس النقوش، وبعد ذلك ننحدر إلي قاعة الجمهور، وكما نري الأعمدة الطويلة التي تقف وحيدة في مقابلة غروب الشمس وتنظر إلي السهل ككل، إن هناك حاجة إلي بذل مجهود قليل من أجل أن نحلم أننا زوار قدامي ينتظرون الاحتفال بدخول كسركسيس (Xerxes) إلى قاعدة الجمهور العظيمة.

الأبهة الملكية:

من القصر إلي الجنوب، حيث هذا هو أكثر الأجزاء التي عاش فيها كمكان جيد للعزلة، هناك ممر خاص يأتي من خلاله إلي قاعة الجمهور، علي رأسه قلنسوة عالية يظهر عند حافتها شعره المجعد ممشطاً لأعلي جبهته، ويتجه إلي رقبته، وفي المناسبات ربما يرتدي العمامة المرفوعة إلي أعلي أو (التاج المثلث) والتي يلف حولها إكليلاً من القماش مرصعاً بالجواهر والحشو من القماش الأزرق المنقط بالأبيض، ويرتدي حلقان من الذهب المرصع بالجواهر.

وإذا ما وقفنا قريبين بما يكفي من مكان الملك سوف نكتشف أن عينيه غائرتان، وحاجبيه واضحان، وأنفه معقوف قليلاً، وشاربه منسدل، ولكنه مبروم عند طرفه، ولحيته تشبه الشكل الآشوري في صفوفها الأفقية من التجاعيد، ولباسه الخارجي موشي بالقماش البنفسجي الفينيقي الباهظ الثمن، ومرصعة بالذهب بأشكال صقور الحرب، وكما تقول القصة فإنه يتكلف نحو اثني عشر ألف تالنت يرتديه فوق الشيتوت البنفسجي (لباس إغريقي يرتديه الرجال والنساء) المنقط بالأبيض، والذي يتم حفظه للملك فقط وحوافه البنفسجية تنتهي إلي السروال الأبيض أو القرمزي والتي تظهر تحت ردائه وحذائه ذي النعل المسطح والمقدمة المدببة ذات لون أزرق أو لون الزعفران، وهو الأصفر البرتقالي، ويرتدي أساور ذهبية وطوق ذهبي بينما هناك جراب ذهبي يدعم السيف الفارسي القصير الذي له غمد من حجر كريم مفرد، وفي يده اليمني يحمل صولجاناً ذهبيًا نحيلاً ومحرزاً، ويده اليسري تحمل زهرة لوتس لها برعمان.

يوم رأس السنة في برسيبوليس:

في النهاية سوف غتع بصرنا بذلك المشهد الذي يخبرنا وبكل صدق أننا نشاهد سيد الأراضين، ونلاحظ اثنين من الحاشية يرتديان الأرواب والأحذية البنفسجية، ولكن تبعاتهما أقصر، وذقونهما مستديرة وليست مربعة، أحدهما يحمل المظلة الملكية ذات الضلوع المنحنية فوق رأس سيده، ويحمل قمة شجرة الرمان كجزية من آشور سوريا، والذي يجب أن يصاحب الملك حتي في غاراته الحربية، والثاني هو الياور الذي يحمل مناديل المائدة.

يتخذ الملك مجلسه تحت المظلة المرصعة بالجواهر، والمدعمة بالأعمدة الذهبية، كذلك فهناك حواجز علي هيئة وردة في جزأين، حيث يوجد رمز الإله يحميه أسدان يزأران، وكل ذلك محاط بالشباك المثبتة بشرابات ثقيلة، كذلك فالسلالم الدائرية علي العرش تثبت أن الصلب الخشبي مطلي بالذهب بالرغم من أن الإغريق يصرون علي أن كل شيء مصنوع من معدن نفيس، كذلك نجد أن أقدام الأسد تستقر فوق كرات مستديرة من الفضة، وظهر الأسد مستقيم، وليست هناك أية أذرع، وبالرغم من أن هناك وسادة تعطي بعض الراحة لأقدام الملك حتي تستريح علي حامل القدم الذي ينتهي بحوافر كحوافر الثيران عندما يقوم الملك برفع ذراعه الأين لكي يمد الصولجان، وهذا يدل علي أفضل استقبال، وبذلك يظهر رداؤه الذي تحت الجزء الأين من وسطه وأكمامه الطويلة المكتملة منسدلة إلى أسفل.

في المدخل الملكي يجب أن يقوم الجميع بالانبطاح تقديراً واحتراماً للملك، حيث إنه من العادات الملكية القديمة أنه كان يتم النظر للملك علي أنه مثل الإله، وبالنسبة لكل الجمهور يجب أن تظل الأيدي موضوعة في الأكمام لمنع التهديد باغتيال الملك، وبعدما يتقاعد الملك يمكن أن نعتقد أننا نستطيع تفتيش العرش، ولكن هناك تهديداً لنا بأن ذلك مميت، فالجلوس علي العرش يعني الموت، وكذلك أن تسير على السجادة أو الممشى الذي يؤدي إلى العرش يعتبر محرقاً.

مبني الإقامة للملك المعظم:

خلال سنوات حكمه المبكرة، وعندما كانت كل طاقاته موجهة إلي استكمال صالة الجمهور الهائلة التي بدأها أبوه أقام كسركسيس (Xerxes) في قصر دارا (Darius) في الجنوب الغربي، وحيث إن القصر لم يكن مكتملاً تماماً، فإن الابن كان لا بد له من إضافة مداخل للسلالم علي الواجهة الجنوبية، والذي كان فنانوه الخصوصيون يقومون بتزيينها من خلال نقوشهم المميزة، وذلك علي الأعمدة التي تسد نهايات الرواق ذي الأعمدة، إن كسركسيس (Xerxes) يتذكر حتي إن القصر قد بدأه أبوه دارا (Darius).

وبعدما تم استكمال صالة استقبال الجمهور، قام كسركسيس (Xerxes) بتغيير قاعدة عملياته، لقد تم إنشاء قصر إلي الشرق بين المدخل الثلاثي وصالة الطعام ومبني الخزانة وواجهتهم الشمالية المتتالية مرتبة بطريقة بحيث تظهر أنها تتراجع إلي الخلف من الغرب إلي الشرق، ومن المخرج الثلاثي الهائل لدارا (Darius) فهناك مدخل جانبي يؤدي إلي سلالم والتي تؤدي بدورها إلي القاعة الرئيسة في المبنى الجديد.

وعلي الجانب الشرقي والجانب الغربي توجد حجرات طويلة وضيقة، وإلي الشمال يوجد رواق به صف واحد من أربعة أعمدة تبدو كأنها تؤدي إلي مربع الخدمات، ولكن في الحقيقة فهو يؤدي إلى ممر مفرد يشبه الحجرة.

إن الخطوات المذكورة سابقاً تصل إلي المخرج الثلاثي مع هذه المنطقة والتي تؤدي إلي دهليز ضيق وطويل، ومنه إلي الحجرة الرئيسة التي لا زالت بعيدة إلي الشرق، والتي تم عمل سقف لها علي عمودين، وتم تزيينها بكوات متراجعة تشبه بالضبط تلك الموجودة على الحوائط الخارجية للخزانة.

إلى الجنوب من ساحة القصر، فإن هناك مدخل للقصر به صفين من أربعة أعمدة خشبية كل واحد منها بين أعمدة كبيرة، وفي الخلف توجد حجرات الحراس وعلي عضادة (حلق) الأبواب يمكن أن نري اثنين من الخالدين، بعد المرور من هذا المشهد المألوف للملك تحت المظلة، فإن الزائر سوف يدخل إلي القاعة الكبيرة التي تشبه الغابة، وذلك بسبب وجود ثلاثة صفوف من أربعة أعمدة، وهناك عشر كوات حجرية تحيط بتلك القاعة، بينها في الجهة اليمني والجهة اليسري فإن هناك حجرتين طويلتين وضيقتين يمكن الوصول إليهما من خلال الباب الذي نقشت عليه صورة الملك وهو يتصارع مع أسد أو وحش ما له ذيل عقرب.

وفي الجهة اليمني يوجد باب وحيد والذي يمكن من خلاله أن يصل المرء إلي الملك وإلي الحضور حاملاً معه مناديل وفرخاً من أفرخ الطيور، ويفتح كذلك إلي حجرة ضيقة والتي تكمل الجزء شبه العام من القصر، وليست هناك أية نقوش من المنحوتة تتشابه في النمط والمحتوي وتظهر تقارباً لنقوش مماثلة في قصر دارا (Darius) ، وكذلك فإن هذا المبنى يتشابه كذلك مع خريطة البناء الأساسية.

لقد أحضر كسركسيس (Xerxes) مقابض الأبواب لهذا القصر من اللازورد الصناعي التي يدل النقش الذي عليها علي أنها قد صنعت من أجل منزل دارا (Darius) ، وإن ابنه قد أعد نسخة مكررة لهذا القصر تحمل اسمه الخاص، وإلي الغرب من المبني النهائي للخزينة، وعلي بعد شارع منه كان هناك مبني الحريم الذي أكمله كسركسيس (Xerxes) من أجل ملكته المتغطرسة أميسترس الحريم الذي أكمله كسركسيس بعجرات الحرس من الأغوات المراقبين، وكان هناك إطار من ست حجرات لكي يسع سيدات القصر، كل إطار يتكون من صالة صغيرة والتي سقفها تحمله أربعة أعمدة فقط، وكذلك حجرة نوم صغيرة جدًّا حتي بالنسبة لشخص واحد، كذلك فهناك حجرات أخري متماثلة في

الحجم والشكل تستمر للحريم في الغرب، حيث إنه عند نقطة واحدة يكون الارتفاع الأصلي للمبني تدخل عليه الشقوق الموجودة في الحجارة الموجودة في الحائط.

## المدخل إلى كل الأراضين:

عندما نقوم بدارسة الخطة العامة للمباني في برسيبوليس، فإن السبب في التغير في القاعدة أصبح واضحاً، حيث إن كسركسيس (Xerxes) كان يطور مشروع المبني حتي بدرجة أكبر من صالة الجمهور الخاصة بأبيه، في الخطة الأصلية لدارا (Darius) ، فإن الزائر الذي قد تسلق سلالم الرصيف يمكنه في اللحظة نفسها أن يلتفت يميناً، ثم يهبط الدرج في الجزء الشمالي إلي صالة الجمهور، لقد أتم كسركسيس (Xerxes) تلك الخطة، ولكن كان عمل فنانيه سباقاً، حيث إن النقوش البارزة على السلالم الشرقية أصبحت تستحق الانتباه.

ولهذا فإنه إلى حد بعيد أصبحت القطاعات الشمالية والشمالية الغربية باقية دون استخدام، ثم قام كسركسيس (Xerxes) علاً معظم هذا الفراغ، فلقد وضع مباشرة في محور السلم (الدرج) باباً أثريًّا يبلغ عرضه اثنان وهُانون قدماً، ويبلغ ارتفاعه نحو أربعين قدماً مع بوابة واحدة فقط في اتجاه صالة الجمهور.

وعلي جانبي المدخل يمكن للزائر الذي يمر بين عدد هائل من الثيران يبلغ ارتفاعها 20 قدماً ونصف خالية من الحجارة وفوق أجسامهم يمكنك أن تري أنا كسركسيس (Xerxes) الملك المعظم، ملك الملوك، ملك الأراضين للعديد من الشعوب، ملك تلك الأرض العظيمة الواسعة المترامية الأطراف بعناية أهورا- مازدا قد أقمت البوابة، كل الأراضي التي بناها أبي وأنا.

ما الذي قد تم بناؤه ويظهر جميلاً؟ لقد بنينا كل هذا بعناية أهـورا-

مازدا، تحت الأعمدة الأربعة الطويلة ذات العلامات الرأسية والثيران الكبيرة فإن الزائر يمكن أن ينتظر اجتماعه علي الطاولة في منتصف الجانب الشمالي، وهناك درجة سلم ربا تحمل الرمز الملكي الدال علي تعظيمه، ثم يمكن له أن يتصل في الشرق بين ثورين لهما رأس إنسان، وبالمثل كما كان يفعل أتباع الآشوريين فإن تلك الثيران كانت لها ثلاثة قرون والتي تدل علي أقصي تقديس إلهي، وتيجان بها ريش بدرجة كبيرة علي شكل وردة، ولحية طويلة ذات شعر مجعد، وأجسامهم كذلك كان عليها ريش، ولها أجنحة تتحرك إلي أعلي وإلي أسفل، ومرة أخري فإن الزائر يمر تقريباً إلى الشرق باتجاه بوابة صغيرة ولكنها الآن محطمة.

### قاعة المائة عمود:

من هنا، فإن الزائر يدور بحدة إلى الجنوب لكي يدخل تراكيب جديدة غزيرة تبدأ بكسركسيس (Xerxes) في سنواته الأخيرة والمعروفة في يومنا هذا بصالة أو قاعة المائة عمود.

وأمام حجرة الجمهور، وفي الشمال كان هناك الرواق الذي به صفين من غانية أعمدة علي قمتها زوج من الثيران ذات الرؤوس الآدمية، الأعمدة الكبيرة علي الجانبين كانت تتكون من جزء أمامي عبارة عن ثور هائل، وكل جزء تم تناوله بطريقة معمارية بحتة، ولكن الرأس قد أذهلتنا، حيث إن الفنان الفارسي فهم كيفية تنقية التركيب المنحوت، والذي نفترض حتي اليوم أنه محض خيال من قبل الإغريق.

وكنتيجة لاستخدام هذه التنقية، فإن كل رأس تدور قليلاً تجاه المتطلع، والذي أثناء مروره بينهما يري في كل خطوة خطوطاً عريضة مختلفة ولكنها متوازنة الأجزاء، إن الفحص القريب يوضح أن عملية التنقية كانت متباعدة ومنفصلة عن بعضها، وإذا ما أسقطنا خيطاً ذا ثقل

من أعلي نقطة عند الرأس، فإننا سوف نلاحظ أن الجانب الأين ليس مماثلاً للجانب الأيسر، حيث إن الرأس تميل قليلاً إلي أحد الجانبين، وأن التفاصيل التي في الخارج لم يتم عملها بدقة كالتي في الداخل.

إن المداخل التي تؤدي إلي حجرات الحرس ربا تكون إما في الزاوية خلف الأعمدة الكبيرة وكانت محمية بدرجة أكثر من الثيران علي الأقل بالنسبة للأفكار الحديثة عن طريق اثنين هائلين من الخالدين، ويمكننا أن ندخل إلي الصالة الكبيرة من خلال أي واحد من المدخلين والذين لهما عدد من المداخل من الجوانب الأربعة.

لقد تم ترك حوائط مبنية من الطوب الخام وتم استخدامها في بناء الحواف ذات الأربعة والأربعين باباً وشباكاً، وفيها كوات حجرية للتخزين متقاربة مع بعضها، وبالنسبة للأعمدة التي من خلالها اكتسب البناء اسمه الحديث كانت في عشرة صفوف في كل منها عشرة أعمدة، وكانت تشبه تلك الأعمدة الموجودة في صالة الجمهور بالرغم من أنها أصغر حجماً، وتم بناؤها متقاربة من بعضها.

المداخل الشمالية والجنوبية غثل مشهد الجمهور، الملك علي عرشه تحت المظلة، والمقعد ذو الجناحين، واثنين من الحاشية في الخلف، والنبلاء أمام الملك علي الشمال، وخمسة من الحراس من الفرس وأهل مدين بالتبادل يواجهون ممراً ضيقاً والذي يؤدي صعوداً إلي أسيادهم، ولكن في الجنوب يتم استبدالهم بنحو غانية وعشرين من الأفراد للتدعيم، وعلي عوارض البوابات الجانبية نجد الملك وتنورته مرتفعه بحزام لأعلي وخنجره الذهبي في يده يذبح حيواناً يقف علي قدميه الخلفيتين ويرمز للشر.

الثور، الأسد، الأسد المجنح الذي له مخالب الصقر والرمح الحارس مع رأس الأسد وذيل العقرب كل هذه المنحوتات هي عمل الفنانين النين تدربوا في مدرسة كسركسيس (Xerxes) ، ثم قدموا أرقي فن كلاسيكي في الفترة الأخمينية، فاهتمامهم الدقيق بأدق التفاصيل وبراعتهم في إنهاء العمل وتقديمه بصورة نهائية ناعمة وجميلة يبهجنا ويسرنا في تطور الفن الفارسي، ونجد أن المنحوتات الخاصة بكسركسيس (Xerxes) في قصر الحريم عند الانتقال بين قاعة المائة عمود وقاعة الجمهور لدارا (Darius) ولكسركسيس (Xerxes) في أيامه الأولي.

في المقابل، فهي تشرح وتوضح لماذا كان الركن الجنوب غربي من القاعة الحديثة للجمهور يتصل فيزيائيًّا بسلالم مع الركن الشمالي الغربي لقصر الحريم، وذلك من أجل إعطاء الفرصة وتسهيل الانتقال إلي هناك بالنسبة للملك، وهناك حقيقة أخري أيضاً تظهر عندما نقارن بين حجرة الجمهور بالعبدانة (قاعة استقبال الجمهور) كما جاءت في الخطة الأساسية بالرغم من أن الخطط العامة متشابهة كثيراً فإن هناك فوارق أساسية بينهما، إن هناك مدخلاً واحداً فقط للحجرة وهو الذي إلي الشمال، وكل المعالجات للأعمدة الضخمة ليست متماثلة، في أماكن المداخل علي الجوانب الأخري نجد هناك فقط حجرات دهليزية ضيقة، إن أعمدة الصالة الكبيرة إلي حد ما أصغر وأكثر تقارباً من الجديد، أيضاً التوسع في استخدام الكوات الحجرية لكي تقلل من استخدام الطين الخام.

القصر الأخير لكسركسيس (Xerxes):

الخطوط الأساسية المميزة النموذج بالنسبة للنقوش البارزة تثبت أن المقر الأخير الذي أنشأه كسركسيس (Xerxes) لنفسه في أعلى نقطة من الرصيف يجب أن تؤرخ إلى السنوات الأخيرة نفسها في حكمه، تقريباً وفي اتجاه القرب من فناء قصر الحريم نجد عدداً في السلالم تؤدي إلى مكان ذي بوابة يحوي أربعة أعمدة، والتي تعطي إمكانية الوصول إلى فناء

ضيق وعال ينتهى إلى الغرب بسلالم هابطة إلى الفناء جنوب قصر دارا (Darius) .

والسلالم طويلة لكي تصل إلي الركن الشمالي الغربي في القصر الجديد، والنحت الذي علي تلك السلالم يذكرنا بأن هذا هو كسركسيس (Xerxes) الذي بني هذا المقر أو النزل، بينما أن نمط النقوش البارزة التي ترمز لصالة الطعام تقدم علي أنها تدل علي تاريخها المتأخر، ومن أجل إمداد ذلك المقر الملكي بالماء، فإن هناك نفقاً يؤدي إلي قصر دارا (Darius) تم حفره في الجنوب خلال وعبر الفناء وعلي طول محور القصر.

إلي الجنوب من هذا يوجد رواق ذو أعمدة عبارة عن اثني عشر عموداً في صفين، بين العمود الكبير الذي يحمل النقوش والتي تشبه تلك الموجود علي المداخل، ومن الشمال هناك أبواب تمثل عوارضها الملك تحت مظلته، والتي تؤدي إلي الصالة الرئيسة المربعة، والتي تم رصفها بالحجارة الحية وسقفها يحمله ستة صفوف من ستة أعمدة خشبية، والنوافذ ذات الأطر الحجرية التي تحمل الطعام للحضور هذه إلي الخلف تحضر الثيران، وإلي الشرق والغرب من الصالة يوجد باب يسمح بالدخول إلي حجرة النوم ذات أعمدة أربعة كما هو الحال في قصر دارا (Darius).

والغرض من تلك الحجرات تم التدليل عليه من خلال النقوش البارزة التي توجد علي عوارض تلك الأبواب، وهي عبارة عن شباب ومعهم مباخر ذات سلاسل ودلو ومناديل وكذلك زجاجات العطر، وفي جهة الشمال والجنوب من حجرات النوم توجد حجرات عددها جميعاً هو اثنا عشر عموداً، وهي لا شيء إلا أنها أماكن ضيقة تستخدم كل منها كخزانة، وفي معظم نقوش القصر حتي علي الألبسة والأجوخة الملكية سوف نجد أن هناك تكراراً للنقوش نفسها.

ممر ضيق خلال الحائط الجنوبي محمي بدرابزين من الحجر يعطي منظراً بديعاً فوق السهل، وفي كل جانب من طرفيه توجد مجموعة من السلالم التي تنحدر بشدة إلى مستوي أقل خاصة بالحجرات الغربية للحريم.

إن دارا (Darius) يدعي أن له الفضل في اختيار المكان من أجل هذا البناء الكبير ومن أجل تلك الحوائط الهائلة وكذلك التخطيط العام، والمباني الرئيسة قد بدأ العمل فيها في عهد دارا (Darius) ولكن إكمالها ترك لابنه كسركسيس (Xerxes).

كسركسيس (Xerxes) والبناء العظيم في برسيبوليس، وإليه يرجع الفضل في التغيير الملحوظ في التخطيط، ففي أثناء فترة حكمه وصل الفن الأخميني إلى درجة كبيرة في تطوره الكلاسيكي، ولكن خططه كانت طموحة جدًّا، لقد كان العمل بطيئاً في سنواته الأخيرة، ولقد مات قبل أن تكتمل أي من قاعات المائة عمود أو حتي قصره في البناء.

## الفصل الحادي والعشرون

#### زيادة الضرائب المفروضة ونتائجها

أوري ميدون كانت هي العلامة المائية الفارقة للنجاح الأثيني (الإغريقي) ضد فارس، وكذلك فإن المحافظة علي عادة الاحتفال الروماني القديم بالنصر علي العدو أصبحت قاعدة في أثينا بعد النصر الذي حققه سيمون علي عدوه اللدود أو الند المنافس له في عام 470، فقد تقاعس ثيميستوكلس Themistocles وذهب إلي أرجوس Argos ، ومن هناك أكمل سياسته ضد إسبرطة؛ ولأنه كان ملاحقاً من قبل إسبرطة ومن بعد إسبرطة الآن حيث صارت كل القوة في أثينا، فقد كان عليه أن يفر من أجل حياته.

لقد كان متهماً بولائه لمدين، وأيًّا ما كان هذا الاتهام صحيحاً أو غير صحيح والذي اتهمه به خصومه السياسيون، وقد استغل هو ذلك الاتهام، وقام بالبحث عن مكان آمن من أجل اللجوء إليه، ولم يجد أفضل من أن يكون تحت حماية الملك المعظم، فبعد سلسلة من المغامرات المثيرة استطاع أخيراً أن يفر إلي إيفسوس Susa ولأنه كان لا يزال خائفاً من الاغتيال فقد فر محمولاً إلي صوصا susa متخفياً في خيمة متظاهراً بأنه مرافق لإحدي السيدات الفارسيات، وهنا استطاع أن يكون أصدقاءً وصداقات مع أرتابانوس القوي Artabanus قائد الحرس في القصر، ولكن بينما كان هو يكرس علمه لكي يتعلم اللغة الفارسية والعادات الفارسية قامت في القصر ثورة في تلك الأثناء.

غزو أرتاكسركسيس Artaxerxes :

بالقرب من نهاية عام 465 تم اغتيال كسركسيس (Xerxes) في حجره نومه، وكان علي رأس المتآمرين أرتابانوس، وساعده في ذلك الياور أسباميتس Aspamittes وكذلك ساعده ميجابيزوس Megabyzus ابن زوبيروس Zopyrus ابن زوجة الملك الذي استاء لرفض كسركسيس (Xerxes) لكي يأخذ موقفاً عندما تم اتهام زوجته أميتس Amytis بأنها كانت زانية، لقد تم دفن كسركسيس (Xerxes) في مقبرة تم عملها في الصخر في جرف ناحية الشرق من أبيه.

لقد كان من الواجب أن يكون خليفته ابنه الأكبر دارا (Darius) ، ولكن دارا (Darius) كان لديه سبب جيد لكي يكره أباه، ذلك أن أباه أغوي زوجته أرتيانت Artaynte ولم يجد أرتابانيوس أية صعوبة في ملاحقة أرتاكسركسيس (Artaxerxes) ذي الثمانية عشرة ربيعاً لكي يذبح أخاه قاتل أبيه، وبعد ذلك بقليل وبعدما أصبح أرتابانيوس مشغولاً تماماً مع الملك الجديد حاول أن يضعه خارج الطريق.

لقد كان أرتابانيوس يتطلع إلي أن يستحوذ علي العرش لنفسه، ولكن تمت خيانته من قبل تابعه ميجابيزوس Megabyzus الذي اشترك معه في المؤامرة، والذي لم يكن يرغب في أن يأخذ مكانه بالقوة، بالرغم من أن أرتابانيوس قد خطط لكي يصيب أرتاكسركسيس (Artaxerxes) إلا أنه فقد حياته في مشاجرة.

لقد مات أسباميتس Aspamittes بسبب نوع قاسٍ ووحشي من التعذيب يسمي «بالمركب»، وفي المعركة الأخيرة اختفي الأبناء الثلاثة لأرتابانيوس والذين كانوا علي قيد الحياة، وكذلك فقد أُصيب ميجابيزوس إصابة بالغة، ناسياً أنه قد اتهم زوجته بعدم العفة، فإن ميجابيزوس قد عقد سلاماً مع أميتس Amytis ، ومن خلال شفاعة أخيها

أرتاكسركسيس (Artaxerxes) وأختها رودوجسن Rhodoguny وأمها أميسترس Apollonides ولقد تم علاجه بواسطة أبولويندس الماهر Apollonides الطبيب من كوز Cos ، الابن الآخر لكسركسيس (Xerxes) وهو هيتستاسبيس Hystaspis الذي ثار في باكترا، وكانت المعركة الأولي متكافئة أو متعادلة، ولكن في المعركة الثانية تمت مساعدة أرتاكسركسيس (Artaxerxes) بواسطة ريح قوية هبت في وجه أعدائه، وبذلك فقد فاز في المعركة وحقق النصر.

e وصول ثيميستوكليس Themistocles

روكسانس Roxanes الـرئيس الجديـد للحـرس كـان عـدواً شخصـيًّا جيـداً لثيميستوكلس، وبالرغم من المعارضة، فإن ثيميستوكلس استخدم معلوماته الجديـدة المكتسبة مـن الفـرس في الفـوز عـلي الملـك في مقابلـة شخصـية معـه، لقـد صـدق أرتاكسركسـيس (Artaxerxes) ادعـاءه بأنـه أرسـل رسـالة إلي كسركسـيس (Xerxes) بإخلاص وولاء، ووثق في وعوده الكثيرة بالنسبة للمستقبل.

لقد حصل لذلك علي اللقب الشرفي (صديق الملك)، بالإضافة إلي حكمه لبعض المدن الإغريقية الخاضعة، وبدلاً من تدعيمه في البلاط الملكي فقد كان يحصل علي دخول من هذه المدن، فكانت علي سبيل المثال ماغنسيا Magnesia تدفع له نحو خمسين تالنت من أجل الخبز، ومايوس Myus كانت تمده بالأسماك، ولامبساكوس خمسين تالنت من أجل الخبز، ومايوس له، وبركوت Percote وسيبسس القديمة Lampsacus كانت تمهز له أقمشته وما يلزمه للنوم، إن إيبكسيس Epixyes حاكم ولاية فريجيا Phrygia حاول أن يغتاله عند رأس الأسد، ولكن ثيمستوكلس وصل إلي فريجيا شها ككاهنة لديدين Didymene أم الآلهة.

لقد كانت الأعياد والولائم تنظم في المدن المختلفة كما يتذكر السكان، وكذلك في ماغنسيا قد صنع عملات معدنية عليها اسمه وعليها صورة أبولو وهو يقف عارياً وهو الإله الذي يبجله دارا (Darius).

قائمة الجزية لهيرودوت (Herodotus):

لقد تبع أرتاكسركسيس (Artaxerxes) بصفة عامة سياسية أبيه، الذي كان يطلق عليه في بابل اسم ملك الأراضين؛ ولهذا فإن شعب بابل كان مكرماً من خلال لقش علي عمود حجري، وفي عام 462 يبدو أن القساوسة في بل ماردوك Bel نقش علي عمود تعيينهم وأعيد إليهم بعض من أراضيهم.

إن النقوش المصرية النادرة تحوي أثراً فرعونيًّا وحيداً به اسمه، ولكن الزهريات توجد عليها نقوش كتبت بأربع لغات، وقد أُضيف إليها اسم الفرعون الزهريات توجد عليها نقوش كتبت بأربع لغات، وقد أُضيف إليها اسم الفرعون العظيم، وعند مقارنة قائمة كسركسيس (Xerxes) وجدول الخدمة بالنسبة لجيشه، وقائمة الجزية الرسمية التي أوردها هيرودوت (Herodotus) بقوائم الولايات الستة التي كتبها دارا (Darius) سوف نجد أن هناك بعض الاختلاف في التعليمات، فكما كان هناك نحو عشرين ولاية تحت حكمه، فإن العدد الكبير الذي كان تحت حكم دارا (Darius) قد قل بسبب اتحاد بعض من الولايات المنفصلة اليوم، وهذه العملية أو تلك الطريقة قد تم بيانها في قوائم الجنود لكسركسيس (Xerxes) ، وذلك ولكنها قد تم تسريعها في قائمة الجزية لأرتاكسركسيس (Artaxerxes) ، وذلك يوضح مرة أخري فقد المقاطعات الواحدة تلو الأخري.

#### الولايات الشرقية:

لقد مضي وقت طويل منذ انقطاع فارس عن دفع الجزية، إن الولاية الكبيرة في مدين والتي تضم الآن باريكاني Paricani وسترات كاب من

تقدر بنحو Saka Tigrakhouda اليجراكودا Straightcap Men تقدر بنحو 450 تالنت، بالإضافة إلي نحو 100.000 من الغنم والكلأ لنحو 50.000 من الغيول غير المخصية من أجل الملك. أما صوصا Susa وساسان Gissaean من الخيول غير المخصية من أجل الملك. أما صوصا Gusa وساسان (Arminea), (Bactria) بالمثل، فكانت تدفع نحو 300 تالنت، أما أرمينا وباكتريا (Bactria) بالمثل، وكما كانت ولايات البحر الأسود تدفع نحو 400، كانت الولاية ترسل نحو Matieni, سنويًّا إلي الملك من أجل عيد ميثرا Mithra وكانت ماتبني وساسبيرس , Saspeites والروديان Alarodians يدفعون نحو 200 تالنت، وكانت موشيان سوس Moschian وميازنيان Macrons وميازنيان Moschian ومارس Mares تحفو نحو 300، وكان الكولكين Moysynoecy يعطون نحو مائة صبي ومائة فتاة كهدية كل عام يحملون الجمال الشركس Circassian أمام الأتراك.

وإذا كانت هناك قوة في تطبيق الحكم الفارسي في تلك البقعة، والتي تظهر في قائمة الجند لكسركسيس (Xerxes) لا يزال موجوداً، فإن اتحاد الولايات في إيران في قائمة الجند لكسركسيس والأب واكتمل عن طريق الابن يشير إلي الاتجاه الشرقية والذي بدأ عن طريق الأب واكتمل عن طريق الابن يشير إلي الاتجاه المعاكس، كذلك كانت ولايات كاسبان وبوسيكا وبانيماثي ودرياتي يدفعون نحو 200 تالنت Caspians, Pausicae, Pantimathi, Darilae

وكانت ولايات الساكا وكاسبي يدفعون نحو Sacae, Caspil 250 ، وكانت وكانت ولايات الساكا وكاسبي يدفعون نحو Sacae, Chorasmians, Sogdians, Arians بلرثيا كورزميا وسيوديانا وأريا وأريا واندماج هذه الولايات الأربع لدارا (Darius) يدفعون نحو 300؛ لذلك فإن اتحاد أو اندماج هذه الولايات الأربع لدارا حقيقية معاً يتسبب في مشكلة خطيرة عند جمع الضرائب إذا لم تكن هناك خسائر حقيقية علي هذه الحدود، ومرة أخري اتحدت ثلاث من الولايات الرائدة في كيان واحد، وهي ساجارتا، سارانجيان، تامانين، تيتيان، ميسيان وجزر Exile في خليج فارس

Sagartions, Sarangions, Thamaneans, Utians, Myciians هذه المقاطعة الشاسعة كانت تدفع نحو 600 تالنت.

إن غياب القوقاز Arochosia من القائمة يعتبر سبباً آخر يدعو إلي الشك، والاثنين قد اتحدتا في حالة ساتاجيديان وجاندازيانم وداديكا وأباريتي الـذين كانوا يـدفعون جزيـة نحـو 170 تالنـت Grandarians, Dadicoe, Aparytae, Sattagydians أما باكتريا البعيدة كما كانت إيجلي Bactria, Aegli فكانت تدفع نحو 360، وكانت باريكا باكتريا التعيدة كما الآسيوية Asiatic, Etheopia يتعين عليها دفع ما هـو مجموعـه 400 تالنت للقندهارين.

لقد كان آخر ظهور Gandarians كدافعين للجزية الفارسية وأحد الخاضعين للها في قوائم أرتاكسركسيس (Artaxerxes) ، بالرغم من أن الأرض ظلت معروفة باسم قندهار Gandhara منذ العصور الهندية القديمة.

وعلي الرغم من ذلك، فقد ظل الهنود الهندوس Hindush علي ولائهم لحكم دارا (Darius) الأخير، والذي عرف ولاءهم وقدراتهم القتالية عندما وضعهم إلي جانب ألف من الخالدين كحرس خاص له، وقد كان هناك اتصال كافٍ مع الغرب تقريباً حتي نهاية القرن الخامس بالنسبة لهيرودوت (Herodotus) ؛ حتي يكون قادراً علي توضيح أنه بالنسبة للعدد يعتبر الهنود أكثر في العدد من كل الشعوب الأخري المعروفة للإغريق، حيث كانوا يدفعون لأسيادهم من الفرس أضخم جزية (360 تالنت من المذهب الخام)، وكانت الكلاب الهندية تستخدم في الجيش الفارسي، وكذلك كانت هناك أربع قري بابلية توضع جانباً من أجل تدعيمهم.

لقد لوحظ التغير في فنون الحرب من العربة الحربية التي يقودها الآريون والذين تم تمجيدهم في المقالات الهندية المطولة مع الفرسان

الذين يرافقونهم، بينما في عام 480 كانت الفرقة الهندية تتكون من الفرسان والمشاة، ولقد أخبر هيرودوت (Herodotus) عن غل هائل جدًّا في حجمه يحفر في الصحراء ليخرج الذهب والذي كان يخضع السكان الأصليين الذين حاولوا سرقته لكي ينجوا بحياتهم، ولكنه - أي هيرودوت (Herodotus) - كانت لديه معرفة بسيطة مع الجماعات الهندية التي كانت تعيش خلف الحدود الفارسية، فلقد سمع عن الهندي الذي لا يقبل أي شيء حي، وعن شجرة القطن المذهلة التي يصنعون فيها ملابسهم، ولكن علي الرغم من ذلك، لم يتم ذكر المدينة الرئيسة للهندوس وهي تاكسيلا Taxila التي أخذت سريعاً مكانه بيوسيلا العاصمة الأولى لقندهار.

بابل:

بعد ثورتها الأخير انضمت بابل إلي سوريا وفقدت هيبتها، لقد كانت مدفوعاتها الفضية هي العليا في الإمبراطورية لكل (1000 تالنت) بينما هداياها المخزنية كانت تتكون من 500 صبي حتي يتحولوا إلي أغوات، ولقد كانت خصوبة تربتها وقربها من صوصا سبباً في جعلها تتحمل العبء الثقيل في إمداد البلاط الملكي بالطعام لمدة أربعة أشهر في العام، ويخبرنا هيرودوت (Herodotus) أنه في أياهه عندما كان تريتانتاشمس Tritantaechmes ابن أرتبازوس Artabazus يحكم الولاية كانت تعطيه يوميًّا Artaba (أوقية) من الفضة، كذلك كان القرويون الذين يزرعون الأرض يحدونه بالخيول اللازمة للحرب، ثما غائة حصان بدون فحص، وست عشرة ألف مهرة، وكانت هناك أربع قرى أخرى كبيرة تقوم بإطعام كلابه.

إن هيرودوت (Herodotus) يخبرنا بقصة، وهي أن البابليين كانوا معتادين على عمل مزاد علني على نسائهم الصغيرات، وكانوا يدفعون

المهر للقبيحات، مما يجمعونه من الجميلات، هذه القصة ربحا يكون مشكوكاً في صحتها، ولكن ليس جملته التي يقول فيها: «من أجل أن يجنعوا بناتهم من معاناة العنف، وأن يتم سبيهن في بلاد غريبة»، كذلك فإن السكان الأصليين كانوا يعدوهن ليصبحن من المحظيات، حيث إنه وخلال الغزو الفارسي، فإن معظم الناس يُعاملون بطريقة سيئة من قبل سادتهم حيث يتم تحطيم عائلاتهم.

مصر وما وراء النهر:

فيما وراء النهر ومنفصلة عن بابل، فإن هناك قبرص بالإضافة إلي فلسطين وسوريا كانت تدفع جزية ثابتة تصل إلي 350 تالنت، وليبيا وتضم سيرين وبرقة وسوريا كانت تدفع جزية ثابتة تصل إلي المكاسب الآتية من المصائد المؤجرة في Cyrine, Barca والتي يجب أن تضاف إلي المكاسب الآتية من المصائد المؤجرة في بحيرة موريس Moeris ، ونحو 120.000 صاعاً من الحبوب لإطعام الحامية الفارسية في القلعة البيضاء بممفيس، وهؤلاء المرتزقة من اليهود في فيلة Elphantine ، كذلك فكل ثلاث سنوات كان الأثيوبيون علي الحدود يحضرون هداياهم: ذهب خام، ومائتين من الخشب الأثيوبي الطويل، وخمسة صبيان، وعشرين ناباً من أنياب الفيلة.

## الجزيرة العربية:

ظلت الجزيرة العربية طويلاً كولاية تدفع الجزية، وكانت تحضر سنويًا هدية نحو 1000 تالنت من لبان البخور، وكما يُخبرنا هيرودوت (Herodotus) أن الأشجار كانت محمية عن طريق الثعابين المجنحة والأفاعي السامة، والتي فقط يمكن التخلص منها عن طريق حرق الميعة أو الصمغ، كذلك فإن المريمكن أن ينمو، ولكن القرفة الصينية تنمو في بحيرات ضحلة تحميها حيوانات تشبه الخفافيش والتي كان يمكن اجتنابها عن طريق تغطية العين والجسم بالجلد، والقرفة Cinnamon هي كلمة

فينيقية، والنبات يتكون من العيدان التي تحملها طيور الرخ العملاقة - في القصة الأسطورية - إلي أعشاش من الطين علي الجروف، وقد كان العرب يلقون بقطع اللحم الغليظة للطيور لكي تحملها، ولكن وزنها يكسر الأعشاش، وبالتالي يمكن التقاط القرفة التي تسقط، واللادين - وهو صمغ راتنجي يستخدم في صناعة العطور ويتم الحصول عليه من خبز الماعز - وكانت هناك سلالتان من الأغنام إحداهما يبلغ عرضها نحو ثمانية عشر بوصة، والنوع الآخر يبلغ طوله نحو أربعة وخمسين بوصة، والتي يضع قطيع الماشية الشحن ويخزنه لفترة طويلة، ومن هذه الحيوانات الرحالة يُؤخذ الغزل، ثم يتم تحويل هذا الغزل بتأنٍ وبتروٍ إلي أقمشة عن طريق التجار النباطين Nabatean والذي يبعد الأجانب الذين ربما يحسدون عن طريق التجار الذين يتحكمون في المكسب المربح من تجارة التوابل مع جنوب غرب الجزيرة العربية، وذلك من خلال ما سجله السكان الأصليون.

لقد بدأت الكتابة بالأبجدية في شبه جزيرة سيناء خلال القرن الثامن عشر عندما استخدم بعض السكان الأصليين الحروف الأبجدية غير الكاملة والتي تكونت في مصر من أجل الأسماء الأجنبية، والكلمات كذلك من أجل لغته الخاصة، الأسماء المحلية كانت تُعطي للعلاقات الهيروغليفية التي أشير إلي قيمتها اللغوية في مواضع كثيرة، بينما الشكل الذي منه أتت أبجدياتنا وتطورت من فينيقيا، والبعض الآخر ظهر في القرن الثامن في ميناء سلوموت Sloman علي ساحل البحر الأحمر Ezion ظهر في القرن الثامن في ميناء سلوموت Sloman علي ساحل البحر الأحمر Geber العربية يستخدمون جيداً كتابة سيناوية متطورة Sinaitic من Sinaitic مثل تلك الـ graffito تم إعطاؤنا اسم ملك ديدان.

لقد وجد خاتم اسطواني الشكل في آنا Ana في منتصف الفرات Euphrates بالضبط قبل أن تدخل إلى بابل، مما يثبت أنه كانت هناك

تجارة في هذا الاتجاه، وأن البابلين قد أثروا في الثقافة العربية، كذلك فهناك جعارين ديدانية أسطورية Great is Adad يوضح وجودها علاقة مماثلة مع مصر، وهناك العديد من الـ graffti الأخري غالباً من ديدان إليولا الحديثة Elula .

وكذلك تقريباً من الحروف البناوية الأصلية، وتقريباً في التاريخ نفسه، فهناك الشكل المبكر من الحروف أو الكتابة والذي يطلق عليه الثمودي Thammndic والذي وجدت بعض التسجيلات المختصرة له بالقرب من طما Tema ، فلدينا علي سبيل المثال أسماء العائلات مثل ابن فاجي، والذي اكتسب اسمه من سمرفا Biathar ، وكذلك ياكفورل Yakjfuril ، والذي اكتسب اسمه من بيصار Gilg ابن جلف Gilg ، والذي كان ملتاعاً من الحب إلي حد غير متوقع والذي عسكر في صامدا Busrat ، وكذلك راحيميل Rahimil ابن بصرات Busrat الذي عسكر في ديدان، وتشهد علي ذلك قوافل التجارة الصحراوية، وهناك العديد من الآثار التي تلقى الضوء على الديانة.

نامييل Naamil ابن جفراز Gafraz عليه مجد الله يقدم لنا إله المسلمين منذ ألف عام قبل محمد (صلى الله عليه وسلم)، واسمه سام الذي يتشرف به الصامدا Samada ، لقد تم تقديم سالم من خلال الحجر المشهور في طما Tema والذي يقول إن «سالم هو إله رئيس، إله قاسم هو سالم»، ربما أن ذلك التنافس بين الآلهة الثلاثة هو السبب الذي يصر من أجله ناميل علي أن الإله له المجد، وكما أخبر هيرودوت (Herodotus) أن آلهة العرب هم أوروتالت Orotalt الذي ينتمي إلي ديونيس Dionysus وأليلات على المقام الرفيع يقصون شعورهم، ويحلقون ذقونهم مثل الإله، وكانوا أصحاب المقام الرفيع يقصون شعورهم، ويحلقون ذقونهم مثل الإله، وكانوا يقدمون الهدايا لأصدقائهم ولرجال القبيلة تعبيراً عن الحب والمودة.

لقد كان هناك رجل ثالث متوسط بين هذا وذاك قطع إصبعه الثاني

بحجر حاد، وله خدش من أثر ذلك ويقوم بلطخ الدم على الحجارة السبعة الموضوعة بينهما ويتضرع إلى هذين الإلهين، وقبل انتهاء هذا يبدو تقريباً أن ملك ديدان قد تمت إزاحته من منصبه في بيان عن طريق ملوك ليحيون Lihyon ، وأن بعضاً من نقوشهم قد كُتبت بشكل أقدم من أشكال الكتابة وقد وُجدت بالقرب من هجرا Hegra .

تلك النقوش كانت تحمل عبارات تدعو له بطول البقاء، وبالحظ الباهر، والعمال من بالسامين Baalsamin قد نجحوا في جعل الحجر أكثر كثافة؛ لذا لا تستطيع أية امرأة أن تصعد عليه، وذلك من خلال القسيسات النساء من باحياني Bahiani ، ولقد حفر نيران Niran ابن حاديرو Hadiru اسمه أمام غشم Gashm ابن شاحار Shahar وعبد Abd حاكم ديدان، والتاريخ القريب لذلك هو أيام غشم الغربي Geshm نحمياح Nehemiah .

## ولايات آسيا الصغري:

إن التمثال الخاص بكيليكيا التي حكمها السكان المحليون من سيناء Syennesis يظهر الجزية التي كانوا يدفعونها، حيث كانوا يجمعون نحو 500 تالنت، ويبقون نحو 140 تالنت من أجل أجور الحرس من الخيالة، بالإضافة إلي إعطاء حصان أبيض في كل يوم من أيام السنة كهدية، و علي الحدود بين كيليكيا وسوريا تقع بوسيديوم Poseidium التي قال إنها اكتشفت عن طريق أمفيلوكس وسوريا تقع بوسيديوم Amphiaraus البن أمفاريوس Amphilochus ، وهو تعريف مبكر لإله من المحليين في كيليكيا عند هؤلاء الإغريق، وأن كاباكوديا Cappadocia ومن فيها من السوريين قد اندمجت كما فعلت كذلك مارتيندينيان، بافلاجونيا Thracians, Bithynians مع الإغريق وتراسيانا الآسيوية، أو ما تسمي ببثيانيان . Hellespontine مع الإغريق

إن لونيا الثانية السابق ذكرها كانت معروفة لدي الإغريق باسم داسيليوم Dascyleium ، وكانت تلك الولاية الكبيرة تدفع نحو 360 تالنت، أما أونيا Dascyleium والمحتمل أنها تضم كذلك أهل ماغنسيا Magnsian وأهل ألونيا Aleolian الإغريق، وبالمثل الكاريين Carians واللاسيين Lycians والمالزيين Milyans وأهل بامفيليا وبالمثل الكاريين Pamphylians والمسين Pamphylians والدين لم يلبثوا أن أصبحوا يحكمون ولاية كاركا Karka ، تلك الوحدة الإدارية الواسعة تستطيع أن تقدم 400 تالنت، كذلك فإن 500 تالنت لم تكن كبيرة علي ولاية مثل سارديس Sarkis تضم إلي جانب ليديا من ميسيا، لاسونيا، كابليان وحيجيناي Sarkis بلاووانيا، وكما أورد هيرودوت (Herodotus) فإن كلاً من أهل ليديا وأهل كاريا وأهل كونيا وأهل كونيا بالضبط Lydians, Mysians ولكنهم لم يكونوا يستخدمون الرموز نفسها بالضبط Lydians, Carians, Caunians, Caunians, Mysians والمخريق حروفهم الأبجدية من الفينيقيين من منتصف القرن الثامن، فإن أهل فريجيا Phrygians في المقابل قد استعاروا أبجديتهم من الإغريق الشرقيين.

وقد ترك ميداس الذهبي Midas المناوئ لسارجون الآشوري Sargon أثره في تيانا Tyana بكابادوكيا Cappadocia ، وعلي مقبرته في مدينة ميداس Midas ولأن لغته كانت هندية أوروبية، فإن الأصوات المتماثلة كان من السهل أن بتم التعبير عنها بالرموز المماثلة، وإلي حد ما بعد ذلك استعار أهل بامفلينا التعبير عنها بالرموز المماثلة، وإلي حد ما بعد ذلك استعار أهل بامفلينا Pamphylians مُوذَجاً غريباً من الحروف الأبجدية من أجل لغتهم في القوقاز Caucasion ، أو من أجل لغتهم القوقازية، بينما نجد أن القوقازيين الآخرين من الناس كانوا يتبعون أسساً مختلفة، لقد استعاروا تلك الرموز التي تناسب تقريباً أصواتهم، ولكنهم ابتكروا رموزاً جديدة من أجل الحروف المتحركة الكثيرة والمتعددة، وكذلك من أجل الحروف التي كانت لغتهم غنية جدًّا بها،

ومن هذه كان أول ما تم توظيفه هو الكارية Carian والتي عُرفت لدينا غالباً عن طريق الأسماء المنحوتة للمرتزقة الذين خدموا مع الستة عشر أسرة الحاكمة في مصر، ومن خلال العملات المعدنية القليلة، ومن خلال النقوش الرسمية منذ العهد الأخميني المبكر.

إن أهل ليديا قد استعاروا وضبطوا الحروف الأبجدية الستة والعشرين من الرودسيين Rodes (أهل جزيرة رودس)، وهي نقوش قليلة من الرهيرات أو الأصص أو من البنايات التي تم تأريخها من الملوك الأصليين، ولكن النقوش الأكثر طولاً جاءت من العهد الأخميني، واحدة من ساردينا Sardis والتي كُتبت في عهد أرتاكسركسيس (Artaxerxes) الثاني وهي ثنائية اللغة، حيث تحوي اللغة الآرامية واللغة اللادية معمد، ولكن عليم المائن لا يمكن الجزم بأن هذه النقوش يمكن قراءتها بحرية.

إن الرموز التسعة والعشرين من ليسيا Lycian تشترك مع ليديا Lydian، ولكن فقط في الرموز البدائية للأسماء الملكية علي العملات المعدنية والتي تدل علي أنها قد استخدمت منذ وقت مبكر، والنقوش الحقيقية من المائة وخمسة عشر المعروفة الآن يجب أن يتم إرجاعها إلي النصف الأخير من القرن الخامس أو القرن الرابع.

كل هذه النقوش لا زالت في مرحلة التفسير وفك الرموز، والقيمة التي تشير إليها ربا يمكن أن نتعلمها من اللغة الثنائية المختصرة مثل الإغريق والليديين , Greek, Aramic الإغريقية والآرامية ، Greek, Lycian ، الإغريقية والآرامية والليسية والإيرانية، إن هذا يثبت معاني الكلمات القليلة، أو من الترجمات للأسماء الإغريقية والإيرانية، إن هذا يثبت معاني الكلمات القليلة، ويلقي نظرة خاطفة على التركيب بالنسبة للغة، وبالرغم من الحنين إلى اللغة الهندية الأوروبية، فإنه من المؤكد - ولكن بصورة غير حقيقية - أننا نتعامل مع

لغات قوقازية Caucasian ، رَمَا أَنها تشبه من بعيد الهاليدية Haldian والحيثية الحقيقية . Hittite

إن هذا يمكن إثباته من خلال الاستخدام الكبير للحروف المتحركة الخارجة من الأنف، وكذلك من القيمة المتوسطة لأصوات محددة، مما يؤدي إلي الصعوبة في تقرير متي يمكن أن نترجم الأسماء الأجنبية، إن ذلك يكون أوضح في قواعد اللغة b أم q،p أم f أع وهكذا، ولا زال من الواضح أنه في قواعد اللغة إذا كان يمكن أن نسميها قواعد لغة، حيث إن الغرور في رأينا غير موجود، ولا يوجد جنس، ولكن هناك تمييز بين التشجيع وعدم التشجيع، وكذلك هناك فروق واضحة يمكن أن تختلف حسب حالتنا النفسية المعتادة، وذلك زمن الفعل.

إن هـيرودوت (Herodotus) يستشهد بـبعض الخصوصية للكنعـانيين Caunians ، والتي تختص بهذه المجموعة من الناس، حيث إنهم قد اشتهروا بأن متعتهم المفضلة هي في مباريات الشراب، الرجال والنساء والولـدان في مجموعـات منفصلة في احتفال فضولي في بزاتهم الكاملة يطردون الديانات الأجنبيـة ويضربـون الهواء بسيوفهم بقوة ويدفعون الآلهة الغريبة خارج حدودهم.

## الضريبة المهلكة:

لقد كان هناك نهر مستمر من الفضة يتدفق إلي الداخل، وذلك من الولايات المختلفة قدرها هيرودوت (Herodotus) بنحو 9880 تالنت إيبوني يحكن اختصارها تقريباً إلي 7600 تالنت بابلية، وبحساب علاقة الذهب بالفضة تكون نحو ثلاثة عشرة إلي واحد، والذهب الخام من الهند يمكن أن يكون نحو 4680 تالنت إيبوتي Eubair قيمة إجمالية تبلغ نحو 14560.

إن التغير الحديث لقيمة الذهب مضافاً إلى صعوبة التغيرات القديمة

جعل من المستحيل حساب الإجمالي من خلال المصطلحات الحديثة، ولكن إذا قلنا مثلاً عشرين مليون دولار، فإن القيمة الشرائية لها تفوق بمراحل هذا الرقم، وذلك يدل علي مدي الثراء الذي كان عليه الملك الفارسي، ولقد كان القليل من هذه القيمة الهائلة يعود إلى حكام الولايات، وكانت العادة أن يتم صهر النهب والفضة، ثم يتم صبها في آنية، ثم يتم تجزئتها وتخزينها في سبائك، فقد كان دامًا يتم تحويل جزء صغير إلى عملات معدنية؛ وذلك من أجل شراء الجنود الأجانب أو رجال الولايات الأجنبية؛ لهذا فبدلاً من أن يكون البحث عن المعادن النفيسة مجزيًا في الوقت الحالي، فالإمبراطورية قد نفد منها الذهب والفضة، والوثائق البابلية التي لدينا تشهد بوضوح على نقص استخدام المعادن الثمينة.

لقد ساعدت القروض علي استمرار الأعمال لفترة، ولكن الحاجة الماسة للفضة الحقيقية من أجل دفع الضرائب جرّت سادة البلاد إلي زيادة عدد الدائنين المحتالين الذين يقرضون المال في مقابل الرهن حتي يتم استرداد المبلغ المقترض، وحيث أصبحت العملات المعدنية نادرة، حيث كانت تختزن بواسطة المحتالين الدائنين، وقد تسبب ذلك في زيادة الديون، وفي تضخمها؛ ولذلك ارتفعت الأسعار بسرعة كبيرة، مما جعل الموقف لا يطاق.

إن التغيرات العنيفة التي أحدثها كسركسيس (Xerxes) ووجدت بندرة في الوثائق البابلية التي أدت إلي الدمار في بابل، والتي ظهرت في الصرامة الشديدة التي يتميزون بها، وذلك في وثائق أخري عديدة أكثر منذ عهد أرتاكسركسيس (Artaxerxes) ، وللمرة الأولي، فإن جزءاً كبيراً من الأرض كان يمتلكها مواطنون إقطاعيون من الفرس، بالرغم أننا من الآن فصاعداً نسمع عن المشاركة والأسهم، بعبث تكون الأرض لا تزال مملوكة لصاحبها الأول.

إن قائمة القضايا تبدو وكأن مع معظمها تشمل الفرس، كذلك فهناك موظفون جُدد يظهرون من خلال الأرقام (غالباً بألقاب فارسية)، وكذلك العاملون لديهم أسماء فارسية (بالرغم من أن الآباء مكن أن يكون لديهم أسماء بابلية جيدة)، ولكن ذلك - كما هو في الغالب- يظهر في أن التابعيين يكونون عبيداً، لقد أصبحت بابل بصدق عديدة اللغات، حيث إن الأسماء الإيرانية والمصرية والآرامية والعبرية منتشرة بكثرة طبيعيًّا، واهتمامنا في المقام الأول هو بالجالية اليهودية، ولكن الجماعات العرقية الأخرى استقرت في منزل التيتانيين Tytions ومنزل السومريين Cimmerians وأمثالهما، ولكن أكثر التغيرات المؤثرة على الإطلاق كان هـ و التغير في الضرائب الجديدة التي فرضها الموظفون الجدد، لقد رأينا في برسيبوليس الاستعراض البراق للشعوب الخاضعة وهم يحضرون الهدايا إلى الملك دارا (Darius) وكسركسيس (Xerxes) في احتفالات العام الجديد، بينما تظهر لنا الوثائق البابلية صورة مضادة، حيث إن الهدايا التي تقدم لبيت الملك تضاف بالطبع إلى عبء الديون الأخري، وبذلك تضاف إلى الإجمالي؛ لذا فإننا يمكن أن نجد أناساً من الذين يأخذون الرهن يقترضون المال من أجل تسديد الضرائب، ومن أجل الهدايا، ويصل ذلك إلى نحو 40% في السنة، ومن هؤلاء الذين كان يقومون بالتسليف عائلة خوراشو Murashu من نيبور Nipur والذين توجد المستندات والمحفوظات الدالة عليهم، وقـد كانـت الأراضي التـي يحصـلون عليهـا كـرهن يـتم العمل فيها عن طريق المقترضين حتى يقوموا بتسديد الفوائد المترتبة على الدين، وبعد ذلك تعود بالكامل إلى أصحابها الأصليين، وأحياناً عندما كان أصحاب الأرض الأصليون يفشلون في تسديد الديون والفوائد المستحقة عليهم، فإن أرضهم تذهب إلى أرض الولاية، ولكن الموظفين الفاسدين كانوا يعطون تلك الأرض من قام بإعطاء القرض، وبذلك كان أصحاب الأرض الأصليين يفقدون أراضيهم.

لذلك فإننا لا نجد من السكان الأصليين من يملك أرضاً فارسية إلا من هم معفون من تلك الضرائب المهلكة؛ ولذلك فإن النتيجة الظاهرة هي أن كل تلك الفترة كانت ممتلئة بقصص العديد من الثورات لهؤلاء الخاضعين المقهورين. شرايين الإمبراطورية:

حتي وقت ما، كانت الولايات التي لم تتأثر بها سبق محكومة بإدارة ذات كفاءة عالية وجيش قوي، وأحد أقوي العوامل في هذا النظام من القمع كان التقسيم الذي الأنجاريوني Angareion - كما يسميه الفرس- حيث إن الأخبار كانت تنتشر عبر الإمبراطورية في جميع الاتجاهات، فكان كل مراسل يأخذ معه حصانين؛ واحد يستمر في السير ليلاً ونهاراً مهما كانت حالة الجو، وبذلك فإن البريد أبقي العاصمة علي اتصال مع كل الأجزاء البعيدة عن الإمبراطورية، وقد كانوا يتبعون طرق سفر جيدة، ويمكننا أن نطلق عليها - أحياناً - «طرق»، حيث إن الآشوريين قد عبدوا الطرق والمعالم علي الأقل بالقرب من المدن، وليس هناك من دليل علي أن الفرس قد تبعوا الآشوريين في ذلك لكي يربطوا بين المقاطعات الملكية وبين البلاط الملكي.

ولكن لا تنال هناك بعض الوثائق الرسمية يصف لنا منها هيرودوت (Herodotus) الطرق الملكية، حيث كانت خالية من قطاع الطرق، وكانت تحوي أماكن جميلة كاستراحات لقضاء الليل ومحطات البريد من أجل الحصول علي جياد نشيطة غير مُجهدة، وذلك مثل خطوط الرحلة المماثلة علي طول الإمبراطورية من الطرق الجنوبية إلي الشرق، والتي استخدمها زينوفون Xenophon مثل محطات بارثيا (إيسيدو Isidore) من تشاراكس Charax ، والتي استمرت بعد ذلك خلال الدولة الرومانية، وكانت هناك عدة فراسخ بين كل محطة استراحة وغيرها، وقد افترض

هيرودوت (Herodotus) عدد تلك الفراسخ بنحو 30 فرسخاً أي نحو 21/2 ميلاً - في الحقيقة - مثل الفرسخ الحديث، وهي تساوي المسافة التي يسافرها المرء علي قدميه في ساعة من الزمن، وتقديره لمتوسط رحلة اليوم يبلغ نحو 150 أو أقل من 19 ميلاً، وهذا ليست فيه مبالغة كبيرة.

من سارديس Sardis ، ومع اتصالها بساحل أجيان Aegean عني 20 مرحلة في خلال ليديا وفريجيا Lydia, Phrygia وحتي نهر هاليس Halys علي 20 مرحلة في نحو 941/2 فرسخاً (أي نحو 236 ميلاً)، وهذا لمسافة قريبة جدًّا من المسافة الحقيقية، وقد كان هناك ممر ضيق قبل عبور النهر يحرسه حصان قوي فيما يبدو أنه عند الجسر القديم الذي أصبح غير مستخدم الآن، ومن هاليس Halys يقطع الطرق كابادوكيا Cappadocia عن طريق حلقة كبيرة، والذي علمنا منه - بالنسبة للحقيقة التاريخية - أن مركز الطريق هو عاصمة حيتيت Hittite ، ويصل إلي حدود كيليكيا مركز الطريق يوجد ممران ضيقان يحميهما حصانان قويان، هكذا بوضوح يصف بوابات كيليكيا، ولكن المسافة المقطوعة تبلغ نحو 28 مقياساً، في نحو 104 فراسخ، أي نحو 260 ميلاً، وهذا غير منطقي وغير ممكن.

ليست هناك تعقيدات أكثر في تضاريس المنطقة أكثر من الجزء السابق، وحتي الآن فإن المسافة الحقيقية تبلغ نصف هذه القيمة فقط، وبالنسبة لهيرودوت (Herodotus) فإن الطريق يمر من خلال كيليكيا فقط في نحو 3 مقاييس، أي نحو 151/2 فرسخاً، أي ما يساوي 38 ميلاً، وهي ليست تماماً المسافة خلال التضاريس السهلة المستوية من كيليكيا إلى بوابات أمانوس Amonus.

ويجب علينا الآن أن نتوقع أن نكمل الطريق خلال شمال سوريا ويجب علينا الآن أن نتوقع أن نكمل الطريق خلال شمال سووي ويجب علينا الآن أن نتوقع أن نكمل الطريق خلال أمن ذلك سوف نعبر حدود

كيليكيا وأرمينيا في إيوفراتس Euphrates ، وهذا مستحيل، حيث إن كيليكيا لم قتد مطلقاً حتي تصل إلي إيوفراتس التي تنفصل عنها، ولكننا الآن نلاحظ ما حدث، إن هيرودوت (Herodotus) قد تابع الموقع في مازاكا Mazaca ، وبعد ذلك من كازاريا Caesarea في كابادوكيا الطريق المتقاطع إلي الطريق الشمالي، والذي سلكه قورش Cyrus الأصغر، ثم أكمل حتي وصل إلي بوابات أمانيوس، ثم عاد أدراجه إلي الطريق الرئيس والذي يقطع إيوفراتس خلف ميليتن Melitene ، في الطريقين، والذي أعطي ذلك الطول الذي ذكره هيرودوت (Herodotus) وهو 260 ميلاً.

إن الطريق الملكي يمر خلال الركن الجنوبي الغربي من أرمينيا في نحو 15 طولاً، أى نحو 561/2 فرسخاً، وحتى حاربوت Elaziz- Harpote ، ثم بعد ذلك جنوباً عبر ممرين مرتفعين خلال خط الحاجز مع مناظر خلابة للجليد في بحيرة جوليك Goljik ، والحصن من المحتمل أن يكون في الممر الرئيس، بعد ذلك هناك الطريق الممتد خلال ماتين Matiene نحو 34 طولاً، أي نحو 137 فرسخاً، حيث يجب أن نعبر أربعة أنهار؛ الأول هو تيجرس Tigris والذي يأتي من أرمينيا، والثاني هو تيجرس الغربي West Tigris الذي ينبغ من نفق صخرى ويعبر خط الحاجز خلال مشهد برى إلى أميدادياربكر Amidadyarbekir ، حيث يقطع الطريق النهر، ومن هنا يتبع الضفة الشمالية حتى يلتقي غرب تيجرس مع الفرع الشرقي الـذي منبعـه في ماتين جنوب غرب بحيرة فان Lake Van ، ثم تيجرس الثالث وهـ و الـزاب العلـ وي Zab ، والذي ربما يخطئ المسافرون ويعتبرونه فرعاً آخر، والذي يمكن أن نعبره في أربيلا Arbela التي كانت عاصمة آشور لبعض الوقت، بعـد ذلـك فـإن النهـر التـالي الذي نعبره هو ديالا، وبعد ذلك هناك رحلة أخرى خلال الأراضي الشيشانية Cissian (نحـو 421/2 فرسـخاً) تـأتي بالمسافر إلى تشـوبس Choaspes وصوصـا Susa ، وبه قصر ميمونيا Memmonian ، عند هذه النقطة ينهي هيرودوت (Herodotus) حساباته للطريق.

أخيراً أعطي كاتسياس الطريق الشرقي الغربي بكل من إيفيسوس Bactria إلي باكتريا Bactria والهند India ولكن ذلك قد تم نقده، وقد أعطي زينوفون (Xenophon) فرعاً مهماً في الجنوب، والذي يمر خلال آسيا الصغري، وينحدر إلي كيليكيا، ويقطع شمال سوريا، ثم يمر إلي الأسفل خلال إيوفراتس نحو بابل وعبر السهل إلي صوصا، والذي عنده يمكن أن نضيف الامتداد الجنوبي خلال سوريا وفلسطين إلي مصر، بذلك نكون قد سجلنا الشرايين الرئيسة للإمبراطورية الفارسية كطرق مهمة للتجارة في الإمبراطورية.

# فهرس المحتويات

## فهرس المحتويات

| توطئة                          |
|--------------------------------|
| مقدمة                          |
| الفصل الأول: التاريخ القديم    |
| الفصل الثاني: الأصول الإيرانية |
| إيران ما قبل التاريخ           |
| الأديان القديمة                |
| تأثير العناصر الجغرافية        |
| غزو القبائل الشمالية           |
| الفرس والميديون القدامي        |
| دين الإيرانيين                 |
| الإمبراطورية الميدية           |
| الفصل الثالث: قورش المؤسس      |
| التحالف مع بابيلون             |
| الانتصار على المبدين           |

| 73           | بداية انهيار الإمبراطورية البابليونية |
|--------------|---------------------------------------|
| 74           | الغزو الفارسي لليديا Lydia            |
| 77 (Lycians) | خضوع الإغريق وأهل ليسيا (Greeks)      |
| 84           | بابليونيا Babylonia في قلق            |
| 88           | غزو بابليونيا                         |
| 91           | الدعاية الفارسية                      |
| 97           | قورش (Cyrus) في بابليون               |
| 103          | الفصل الرابع: المعسكر الفارسي         |
| 103          | التنظيم الإقليمي                      |
| 104          | تاريخ الإمبراطورية الفارسية           |
| 105          | معسكر الفرس                           |
| 107          | حديقة قورش (Cyrus) ومقصورته           |
| 113          | موت ودفن قورش (Cyrus)                 |
| 115          | عناصر من الفن الفارسي                 |
| باضعة        | الفصل الخامس: الحياة بين الشعوب الخ   |
| 117          | الحياة بين الرعايا                    |
| 118          | الأرشيف التاريخي يقع في صوصا Susa     |
| 121          | نظم الإدارة في بابل                   |
| 126          | الحياة الاجتماعية في بابل             |
| 132          | الحياة الاقتصادية في بابل             |
| 132          | النظام المالي في فترة الحكم الأخميني  |

| الإنتاج                                  |
|------------------------------------------|
| المباني والعقارات الجديدة                |
| الدعم المالي                             |
| الفصل السادس: قمبيز (Cambysis) وفتح مصر  |
| مكانة قمبيز (Cambysis) في بابل           |
| الحملة العسكرية علي مصر                  |
| مصر تحت حكم قمبيز (Cambysis)             |
| اغتصاب العرش عن طريق بارديا (Bardia)     |
| الفصل السابع: النبي زورواستر (Zoroaster) |
| صفات آهورا- مازد                         |
| النداء                                   |
| مفهوم الشر                               |
| أسئلة دينية                              |
| ما بعد الحياة                            |
| إحسان فيشتاسبا                           |
| الأزمةا                                  |
| زورواستر يشعر أنه يقترب من نهاية الحياة  |
| الأفكار الدائمة لديانة زورستر            |
| الفصل الثامن: دارا (Darius) مغتصب العرش  |
| الصراع من أجل الشرعية                    |
| ثورة الشعوب المحتملة                     |

| انتفاضة الأراضي الخاضعة (المحتلة)             |
|-----------------------------------------------|
| السيرة الذاتية وآثار دارا (Darius)            |
| الفصل التاسع: المشروع الجديد                  |
| المصادر البابلية                              |
| تقديم قانون دارا (Darius)                     |
| بقاء قوانين دارا (Darius)                     |
| تدعيم الإصلاح                                 |
| الفصل العاشر: من الهند إلي أوروبا             |
| الاتصال بالإغريق في أوروبا                    |
| إثارة النعرة الوطنية في جودا Judah            |
| السلام في مصر وفلسطين                         |
| غزو الهند الغربية                             |
| إقامة القناة في مصر                           |
| الحملة ضد شيشيا Scysia الأوروبية              |
| إقامة ولاية ليبيا                             |
| الغزو باتجاه اليونان                          |
| الفصل الحادي عشر: مشكلات الحدود اليونانية     |
| إلقاء الضوء علي نافذة جديدة للحروب مع اليونان |
| الثورة الأيونية                               |
| إعادة تنظيم الولايات الفارسية (المرزبانيات)   |
| النجاح والفشل في الدبلوماسية الفارسية         |

| الفصل الثاني عشر: العواصم الثلاث إكباتانا، وبابل، وصوصا |
|---------------------------------------------------------|
| مقدمة                                                   |
| قصر دارا (Darius) في بابلقصر دارا (Darius)              |
| موقع العاصمة صوصا                                       |
| قلعة دارا (Darius)قلعة دارا                             |
| الفصل الثالث عشر: موقع العاصمة الجديدة                  |
| تشييد العاصمة                                           |
| المحفوظات الملكية                                       |
| نقوش وكتابات بارزة عن مبانٍ في عهد دارا (Darius)        |
| الفصل الرابع عشر: الممول الملكي                         |
| مقدمةمقدمة                                              |
| تحديد معايير الموازين والقياس                           |
| تغيير في التركيب السكاني                                |
| تغييرات جذرية في الحياة الاقتصادية                      |
| الفصل الخامس عشر: سبل الآلهة                            |
| أماكن عبادة أهورا- مازداأماكن عبادة أهورا- مازدا        |
| دين جماعة زورواستار                                     |
| الدين والتقويم                                          |
| الاتصال الإغريقي مع الثقافة الشرقية                     |
| تأثير العلم في الشرق والدين علي اليونان                 |
| المسافرون الإغريق إلى بلاد الشرق                        |

| الفصل السادس عشر: كسركسيس (Xerxes) كولي للعهد |
|-----------------------------------------------|
| اختيار ولي العهد                              |
| إنشاءات متأخرة لدارا (Darius) في بيرسيبوليس   |
| الإصلاح القانوني بمصر                         |
| إنشاءات في مصر                                |
| الوالي المتمرد أريانديز Aryandes              |
| النقوش الملكية                                |
| استعدادات للحرب علي الإغريق                   |
| ثورة مصر وموت دارا (Darius)                   |
| الفصل السابع عشر: الملك العظيم وجيوشه         |
| ارتقاء كسركسيس (Xerxes) للعرش                 |
| الإصلاح الديني                                |
| استعادة مصر                                   |
| أفول نجم بابلأفول نجم بابل                    |
| دفتر أحوال (يوميات) الجيش الفارسي             |
| الخالدون                                      |
| القوات العسكرية للطوارئ الإقليمية             |
| مستعمرة المرتزقة في مصر                       |
| وحدات جيش وبحرية إضافية                       |
| الفصل الثامن عشر: الفشل في أوروبا             |
| الاستعدادات للغزو                             |

| غزو اليونانغزو اليونان                      |
|---------------------------------------------|
| الموقف في ثيرموبيلاي Thermopylae            |
| تقييم الموقف في سالاميس Salamis             |
| أخطاء دبلوماسية فادحة                       |
| الهزيمة في بلاتيا Plataea                   |
| كارثة في ميكالي Mycale ي                    |
| الفصل التاسع عشر: حلف ديليان Delian ضد فارس |
| خيانة بوزانياس Puusaniasخيانة بوزانياس      |
| قيادة أثينا                                 |
| تجدد الأعمال الحربية                        |
| مؤامرات الحريممؤامرات الحريم                |
| الكارثة في يوريميدون Eurymedon              |
| التأثير الإغريقي في آسيا                    |
| التأثير الشرقي في اليونان                   |
| الفصل العشرون: أيام رأس السنة في بيرسيبوليس |
| أرشيف سجلات كسركسيس (Xerxes)                |
| نقوش صالة الجمهور                           |
| المعاهدات الفنية                            |
| العبدانة (حجرة الجمهور)                     |
| الأبهة الملكية                              |
| يوم رأس السنة في برسيبوليس                  |

| 425                 | مبني الإقامة للملك المعظم              |
|---------------------|----------------------------------------|
| 427                 | المدخل إلي كل الأراضين                 |
| 428                 | قاعة المائة عمود                       |
| 430                 | القصر الأخير لكسركسيس (Xerxes)         |
| لمفروضة ونتائجها433 | الفصل الحادي والعشرون: زيادة الضرائب ا |
| 434                 | غزو أرتاكسركسيس Artaxerxes             |
| 435                 | وصول ثيميستوكليس Themistocles          |
| 436                 | قائمة الجزية لهيرودوت (Herodotus)      |
| 436                 | الولايات الشرقية                       |
| 439                 | بابلب                                  |
| 440                 | مصر وما وراء النهر                     |
| 440                 | الجزيرة العربية                        |
| 443                 | ولايات آسيا الصغري                     |
| 446                 | الضريبة المهلكة                        |
| 110                 | شارين الامساطورية                      |